U. Planers (3)///bei/ 100 1/1/2 eelsi Aly of AM

مرج لعلق سيراعدا معان لارث معطوات ريسه من الغالسية بسمي الفت المن المراه على المراه المرا و الحاسر المحبيد فرم تنسه في وكرمع لها عن ندكر الدنا في والالله عن الترب ولانه مغدم الاوليا وزما ندوا له في فلانه مفعظ الدرا بجاري ولاؤر تعع عليهم كالفقة الكران لكترة المره جميا الحفيقة المحضا للزجفوا ومرعن عندان منعن وجملالله لكنة وقيام فيرحى فياجاه بركوا عدفي مرتدي والعبد اركد لانها عا والروا موا غرزا روقع بلولكون احيا المرولان عن ا صلة بعنا العنزور والوها والا موالفترس وكالالموتفوم الرص على كه للا لعبرود كرمقوم الاولها وا بكدفع لازكراما نه لعظيفها وكفرى كولا المدفع دا كواولان حددا لقاور الصدوارلان كافيرون منه ٠ عالفنود ما ليندوان جماله ٤ الاراوه كا كسام المترف وانتها وحدي ظوسراكنا إعرفينة المسرع الاناء ووطرة كالأكروكا إدكره

علارنف تعليان نحن منه والميزده لهاديم أليف كرمينيا الله يعدا دالرالف تدوط اليفية وق الرهين عرفها المدين

السيرالله الرهن الرهم وأكحد المتمالذي السكرادلياة ملاسكرالاسلام والامان والاجسان واصطعام وحضرانه الفدسية ومقاية الاستيه بالكنف والشهود والعيان والصلاه والسلام و كرِّ مَسْ رَضِعًام على الواسطة الحامعة معبفرالانوار الساطعر وعلى يخاطهورها الخاص مناهلا جنبكاء وللعنلاء والاضطافري وسابرعباداته المومس ماقا وسخن عَمَّ مِنْ الشَّرْبِعِيةُ وَالْحَقِيقِيةُ الْمَاكُ يَعْمِدُ وَأَرْبُونِ مِنْ وَعَدُولِ الْمُورِثُ سَعِينَ وَ ا عَلَى الْمُورِثُ الشَّرْبِعِيةِ وَالْحَقِيقِةِ الْمَاكُ الْمُورِثُ الشَّرْمِ الْمِرْبُ الْمُورِثُ الشَّرْمِ المر منحصرة فزة عبون الوحدس مذاه إعلم النفنر وعبن النعن وخوالنعير فالأوهوالع الذيعم وضلة وحص فالحالد الذي نعتدم على فزادة كما نعدم على القياسي النص سيدى لمحى الغوس العارف الله بعالى عبداته بن الولة الكسريسدى السدُعرُ المحفار العيررة يضانه عهما وبعع بهما وعالى الدور والشموس وجلك مانتسرعلى بعضر إنغاس ملك الشهود اسان عنر الوحود مسيدالافطات وفرد الاحباب حضرة ناج الروسكا بي مجيرا مزالفطب العُوثْ العرد الحيامع عبدالله العبدروس اجام الله إنشافهما في عوالم

والاطلاف فأملبت على دلك نحوكر استة وعلى على على العربدنعة النعاسم وسمنها تشبع الكؤسن من ختاان العدروس م رابته في مشرة حصرة سنم وَقَالِدِي العِلْامَةُ الْغِنْعِنِ العَلْامَةُ عِرَالِصَعِيْ وسَدِي العارف بالله مصطغى أمزحضة بشنح الوكع الشه والحدة والشريف بشنم العبدروس رضاته عمم أونعع بمرافالعة والفطؤس مسيراعلى بالكنابة على بلك الانفاس وان مكون ولك نفلا من كلام العازيض الاحكاش وانسبتي بالعتم المس من انعاس العبيد روس فرالدّ سر فامندان الانشارة • راجًا حصول الشمارة • واخدت العَلَم مستعيدً بالله فيما فذك وقسيم م فعلت فالفد سرابته سترية هان باحادى فَعُدْ إَنْ السُّلِّي وَجُلَّاعُرْ سِمُ الْعَلَى الْمُسْدَا والمراد بالحادي هنا المسمع بالسماع المعفور فع مضرفه الانه العددكوالمشكة بددون المشته والغرينة حالتة كالسماع بخلف باختلات السَّامعينَ مَعُومُنلاكِيْبُ لِمَصِّرُ فِي ارْبِيا -استحالته دمًا بالنَّسْيَاة اللَّاعْبَطَى وَعَالِمُهُ مَاءُ مِالسَّمَة الى الاسرابيلي معانه في نعسه بنل فك د لك السماع بالسم المالسيقعين والسامعين حي ذكر قان الغلطة نفور للاسراسية صعى المآور ومثلام عيه وفي فتعجل ولك بعندوه والمفرالغنطيتة بصددها فكذلك التماع

مفويالسية الي بعص الناسر كالمآء مثلا تغريبًا وجعليًا من المإكل سنى كي رئيم الناظم فيرس سرة وبالسية الى تعض الناس كالدَّم وبين المرتبيس ورجات فيه في فالغسب النانيم اهرالخواطرالنغسانية فالشيطانية بجلان اهراللخواطرالملك واهرالخواطرالرحانية ومناشم سماه اهل لفسم والاختري معراج الادعاج فان كان المستمع من اهل الفسيم الاقراق قالسامعون من اهسل العسم اليافي فهو كأفيل مر طبث بداوي الناسروهول وفلادكرسية مشاغناصاحت المشعد الأنشية سيدى العارف بالله عَبْلًا العن النا باسى فالرسوم معيكأ والكتماع وهوانكالمطر والعلوث كالاراضي فبعض الارص اداحآ وعلما المظريت فهاالغرا والعيث واليما وبشهها ويعصها بست فهاالسوك والخنطا فاصراهما وبعضم استحنة مايست مها نشئ ويور اميزان لطنف فلنطرالسامع مزاي الافسام هو وقال بعصه السماء فحق بعض الناس كالغذا وبعضهم كالذوال وبعضهم كالتراؤ وفند بنعافت دلك وحق التعصر المدعس ماهونية فلننفق دلك من حاله معلم فتامله راسرا وفوق في قدِّس بسره فقد أن السِّلوس

معص ا

وايعن الدِّنيا بالاشتفال بالمُرَالاحُرُةُ اوْعِنَ الدُّنيَا بَالاسْتَفَالِ الْمُرَالاحُرُةُ اوْعِنَ الدُّنيَا بِالْافْرَةُ بَالاَشْنَخَالُ بالله لِعَالَى اوَعِنَ المُسْمَى بِالسَّوَيُّ وَهُوالِيَّا الموهوم اذلبس سوى الحق في المعتقة في الدساط المحرة كافالعلى كرم الله وجعبه ويقع نبرقي كل وجعبة الحقيقة صعوالعلوم ومحو الموهوم انتي ولبس الحنزكا لمعابنة وهدا حال الكارجال لا تله بهم عارة ولا يبغ عن دكرالله فحما المنجم الذنباع الاخرة كندلك لم عجبهم الاحرة عرالله فالحلام هنامحسب مراتب السابرين وهولاء اعثلا الكر وهم اهر نسهود الكنزة في الوجدة والوجدة في الكنزة أهل القعواج النان كصاحب الانفاس فرس تسرة ووالبع العيدروس والحصار والسكران والنوا ومول الدويلة ووالره على وعبد الله ابنعلوى والمفترم المخدل بنعلى فلارينهم الافطاب منزل ولدصاحب الانعاس احدواب النته مزبة عراس عبدالله العثدروسرووليه إحدوعلى بالدورله عبدالرجن اسعان وعبدالله أبن بينج العبد روس واحدًا سرالحسن العبد روس والربه الحسن وولده عبدالله صاحب الطاقة وبنها بالدين ابن عبدالرحن منعلى وابي مكراس سالم وعبدالله من سنح العيدر وس واحوره احدوعبدالفادر وسنخ بزعبداسم

ابن على ما و مكر وا والد مسدى عبد الله اس منهم العدرو محدة زين العابدين وبشم والسنفا فيان محدالعدرية وجععرالصادف بن زس العابدس العيدروس وابن عده عبد الله ابن منتم العيدرُوس صاحب النين واشالهم مزابسلافنا ومشابخنا مترثي بكنزع تزم رطيس عنهم ويعع بنم ومن مناخريم عطي رمانه لسيدى عليه ابزعبدالله العبدروسي وبسدى العارق تالله الحد المندكان وبسيدي العارف بالله الستدعيدالله برعلوى الحداد فد سرايله سرهم وبعع عمر وصولاء البلانة أخدت عراجدعنم وعمن ادركتاه علهداألكمال شعناالعارث بالله السدعيدالله بنجع عرمد هرفد سرة الله رُدْحَهُ وَلَقْعَ به وهولاء المذكورون واصرابم مم اهراكي سري مظاهر الاستم الظاهرة الماطر وفو في فدّ سَر يسرّه معلَّى سُمُأُقِلِي الصِّيْلَاي اللَّهُ عَدُ الدَّوْكِمِنَا انَّ الحديدَ مغيره كالمراؤة بصد إفاذ الضغل حرام مداذكس ظهرَت نُورَاتُكُنَّهُ وَنَهَافُهُ وَانطبع فِيهُ مَافَا بُلِهُ عَهِم فكذكك الغليداذ أأنضغل ندكرالله والعلاكمتا يج بصير كالمراوق والعطالعارفين فدسسره الفلئ

كالمراة فكأكانت صافية عنالقدا والكحك وتشاهد الاسان فيها الانشائي واغلب علها الضراؤل مَلُ لَهَامَا يَصِعَلُهَ أَوْبِدِ فَعِ عَنْهَا الْصَدَ إِثْمَلُ مِهَا الْصَدِ وَغَاصَ فِ جوهِ مِو الصَّالَ عَبْتُ يصعَبْ عَلِالاسَانِ ازالية • وفدانشارص ليسعله وسكم الهنا نقوله ان الغلوب لنصدا كانصد الدريد فسرا بماجلا فعابار سورابية فغال وكرالوَّت وَلافَ الْغَوْلُنُ وَفِي حاسْمَة بشرح الْعَزِيَّةُ للعَلاَّ احدار تجزئة سرابته سره لشعنا ولحينا العلامم النتئي محد الحفق ام ابسعاده ماصورن ومن اعظم ما عصابه الحلاء وكراته تعالى الصحارات عليه وسلم لكريش صفالة وان صفالة الغلب دكراللة ومامن سني الحامن عداب الله من دكرالله ولوال مضرب بسيعتك حتى منعظع المتى وكان جمة الاستلام الامام العزالى فند سائله سرة بقول حلاء القلع واؤتصارة بالذكرولا تمكر منه الاألذين انفقوا ذالنعوى بائ الذّكر والذكر ماك ﴿ ٱلكَشْفِ وَالكَشْفَ بِأَبُ النَّوْرِ الأكبُّرُ وَكَانَ يُغُولُ مِنَ ارْتَعْمِ الْحَاتُ سنه دين الله الله على إلى اللك والملكوت في قلمه منسرى بحنة عرضها التمكات والارضل نبى دفى الحي وسدان وحسد ابنادم مضغفة اذ اصلحت صلح سابوالمدّن الأوهى الفلت وفد بان هذ الحديث ان الاصل هذالغلث فالحية الأسلام العلي فد سايسرة وكما بمالسمة لباب اصاعلوم الدين لفظ الفلك بطلق المعنيين احدها اللم الصوري البوديع في الحادث الابسرين

العقيد و في باطنه عويف بسكنه دُمُ السورُ وهومن و الروح ومُعْدِنها وَهُومِن اللهُ على هذا الشكل العنا موجود للهاب والوق والمعمى الثانى هؤاطيعته ريابيه دوما سيد لها بهرا اللئ م انضال مّا وه نه اللطيعنة العالمنة بالله المدُّ ركنه السريدركم الجنال والوهم وهوجعيفة الايسان المخاط والى هذا المعنى الاستاره بفولد نعال ان في د لك لدكرى لمرو كان له قلت ولوكان المراد بالغلب هوالله الصويريّ الشكل. فذلك موجود لكرلاحية فاذاعرفت هكافاعدلم أن نغلن منهاللطعة بهذا الصوري هويغلق غامض لاندركه بالياء ىل بنوبعن على المشاهدة قالعبات والذي مكن ندكرة ون انه كالملاف مداللج له كالدّار كالملك في له اذلو كان تعلقه مه نعلق الاعراص لما ح فيه ال تعالى فاء تنه بحول من المعرو وَفِلْنَهُ وَ فَالْ فِي مَوْضِعِ احْرَمِن الْكَيَّابِ المُذَكُودُ وَلَعِلْمُ انَ القلب اداصار كالمراة الصغيلة العبلوة وقدعلت اتَّ حَفًّا الانشياء منفوسنة في اللوح المعفوظ فهما ارتفع الحاث كان المراةة في محادات اللوح المحفوظ الكنتف فيه حفايق العلق. نازة بكون في النوم وبارة في النفطة وهو المعتاد للصوفية وَيَارَةً بِمِبُوبِ رِياحِ الالطافِ مرعبر بسيت من حقيةِ العُدُ فببلغ من ولا العَيْب سي منعل يب العلوم وعام هذا الكشع بالموت فيه ارتعاع هذا الحج أب بالحكية والدالاسارة

والفلب في

بقوله عليدالصلاة والتشكلام الناش بنام فاذ إما نوالسفوا ويعبثون هناان الوبغانصعية الضومية فهم بتنعلو ننصعته الغكث وقطع العلايق لبكون دلك مستعالا فال على بالحليم معويض الأمرانية مم مواعل ما كشف لغتلوبهم مزالا بؤاث والالطاف وهوطرت فالاساء والاول فانم لم بحضلوا العُلُوم والحفا بوبالدِّراسة باوجدُ والكورُه وفاستنعنوا بماعزالاكسنات ومنال النغثر الكشف ومسال طريقهم الكنزواكك مياواياكان تترك الكثب مالم نغنك على الكنوانيني وقال عبره مر العارفين فدست اسوارهم و حعاصمًا الله عليه وسكر مل القلدة على سيرالمالعند ونا ظ صلاح الحسد وفسادة بصلاحها وفسادها فعوز لهنعالفغم مايجوزللقك الخفتعي وانكان على سبيرا النائة والخلافة المسى وقال الشافد نطلو الغلف وساديم الحفيفة الحامعة القلبية الني مرعام ألامر رفد بطلق وبراد بمالمصعفة التي في حُانب البسارُ وهي من علم الخيلق وللغيغة الجامعة العليثة بعن المضعنة تعلو خاصره كاتفاعشها ومسكها وي وماواها وسنما نوع الخادكاءن الامتيان مغنور وفد ويتزكا في بعضر الأحكام ويطهر الصَّاالعُولُ في المصعد من دكو الذكركا فالألعار فوث لائتمكن من العكب الأبعد عكارية بالعو

وبظهره من الصِّغاتِ المدمومة وكنوة المداومة عكا الذكروالأفكون الذكرحديث نفس لاسلطان لهعلى العلث ولايد فع الشطان اذاعلم و دلك فاعل ان ماقالة صاحب الانعاس هناهو مرباب المخدّ ف بالنعير. عاليه بغالى والماسعة ربك فحدث ولفم النصيب الاوم مرفك بحبكم الوراية مرصبوعهم عليه الصلاة والسلام ومن دلك فول صاحب الانعا سريسيدي العيد روسوالإكبر عبلاته فدس بسره فلي سيد الغلوب مامنا فلي في الغلوب وفولددارت جيع الحاسات في لمعية مر لعات ملى وق لفطسما اسارة الحصول دلك لذى الغلك وفما هومون رنية القلث وهوالزوخ فالسير والحنوة والاخعاء ادهووك سُن صَاحِبُ هَذِهِ المُؤَانِ كُلُما وَهُ تَعَالَلُطا بِعَ الْجُسُرِيرَةِ الأقل شهاا صغر والتابن احر والتالث اسف والزابع اسود فالخامس احصر مصاحب مدم المزنمق هؤالواصرا اللرنبة الذه بستر التغشر فبهاكا بُعِدان كَانَتْ تَسْمَرُ امِارَةٌ ثُمَّ لَوَّامَهُ مِنْ مِلْهَمَةُ مُمْ مَطْنَهُ تم راضنة تم مرضية في معدد لكو نسي كاملة ودلك معام المحامر في العنسة الكرعيرة وهو فطب الافطاب وقد بطوى جيم هك المرانيب بكاية وبضائة الداجل

نَّعْسُهُ بِاعْتِبَارِ مُطْرِيقًا وَ وَلَكِ بَغِنَا بِهِ فِي الْآفِعَ إِلَى رَقْمُ وفنائه في الضعاف وفنايه في الذات كااسُيْرُتُ إلى دلك ف النعبة المعدّنيّة ف الطريقة العَدْدُوستُ وْمِنْ حَاهَدُ شَاهَدُ وْجَدْ بُقُ مِنْ جِدْ بِأَتْ الْحَوْدِ بَعُدْلُ م عاللغلث سيد في معرفة الخواطرالسانو. دكرها اعسلمان كرناطرمعه سلطنة وغلبة لاتسعى بالنع وكنوة الزكر يا بنداد فوة والانزالة وَلَمْ بِكُنَّ فِيهُ حِظْ لَلْتَعْسِ فَهُوالْعِنْ حَغَاذَةً وكِلَّماسِع بعالم الجئر ويحتدر وزالنبر وهوملكن وكما بيعني علالنز والمعصنة مخالعنة حكم الحق مهوسيطان وكلكا ونمعت على الشهوة فالله وطلب حظ النفسر فهويفسان فُ أَحَدُرُ اطلافُ السَّماع على المعهود به عرينه محاز لعوي واطلافه عرع ومعتقة لعوبدع محار عرق مصلم النائ بطلق إنشاعلى سماع الغران وق الحدث ما اذن الله سنيُّ مَا إذن اللهُ لنيّ بحسر المورة تنعنى بالقران بجهريه رفاه احمد والسّعان وانوع دادد والساءعن إلى هربرة رصياته عَنْهُ رَفِي لِلْدَر سُتْ كُلُّهُ السَّدُ أَذِ مَنَا إِلَى الرَّقُلِ لَهُ الرَّقُلِ لَهُ الصَّوْتِ بِالْعُرَاءُ نَ يَحِمُّرُكُم

من صاحب العبينة الى فننته ركاه ابر ماحة واستحاك والحاكم فالبيه فت عن فصالة النعبيد يض الله عنه و والحين لبس منامنة بنغت بالغزان رفاه العاري عن الى صرين رض تسعد فاحد والوداود والرحبات والحاكم عن سعدروي عند فال لعارف بالله نعال ستدى احد الواسط فدسرسوه وعلامته اعراالغفر للحقدي اغم اذا سمعوا العران طربواالية ويخا بنه الذكر سعانه بصغائه المعدسة على فلويه الحرا لمن بذي عية الله والعيد فليه عند سماع كلام الحبيث ويخذ فليدعند سماع الفضايد والنضعنق إما المحسوث لله عز وطرفسماع الغزان مؤسفاء صدوره وراحده اسرادهم حضر فيمالمك لرسعانة بشاهدونه في كلامية قامره وتعيم ووعده ووعده و قصصه واحباره ومواعظه وابنائه فنرق قلهم وتعدب بالشوف والحنه ارواحه ولخندصغات نفونسهم تفهرهاعظم المنكار سياره وتعا وتحدب فلهم بالمجتم لمشاهدة رحنه والطافه المحاله وو واكرامه والإبسمع قول من يفول ان الغزان لانماسي طباع النشرفلذلك لانخذ الوجد في سماعة والننعريناسب السير فلدُنكُ مُزفُ العلوبُ فيه فان هذا كلامٌ فاسك لاحقيعة لم و و لك لات الشعر عرك الطباع باوزان مفو اذاقاله صاحت نخم طبية كالريشد والرهاوي وعبه

طاناصاف الله النصعني وكان مُناك قوم برفصون فتل. هذ ايحرك الاطعال فالهابم عنتص الطبع والجبلة لاعقيق الاعاد فالبعث امااهراالبغن اجعاب الني صريسعلي ومن حابعده مرانباعهم باحسان مفم يخري الغران عيد مااسنكن في لهلويم من البعيبي فيكون حركة فلويم وحم ووجدهم وافتشعرا رحلودهم ولسفا الماهوي اليعن والع الاعكمالطبع والجبلة فافضهم فيذاالا أمر واعرفه والاستر تعالى الله مزك أحسر الحديث كبارا متشام امنان نقشعت ومنه خلود الدسر يحسون ربهم للينجلودهم وقلويهم الدكراته فأن فعندم ولوبكم في الغران وانفسوها لغلة النصيب من معو المنكل فاعرف الناسر بالله عروج كإضعهم عند سماء كلا لاندسمع كلام من بعرفة والحاهر بالله عد و فالعنه والنو لحقله بالله والجنع عندالغزات لائه لا بعرف صاحبه فأذا عدمن سماعًا فاعلوم بغاير مبو بنه طب الصوت تشهوا يذكا اصعاب نستك فكرالله عكيه وسلم معسكا رمان عص لعلوب فبدعند سماع الغضاب ويخضرالاحوال وفيادفات لحصور بس يدى الرب عزوج في الصلوات الفي هي قرب منا لكون العدونها من رُيَّة تروَّح الغلوب نسُّول عليما الوساف والهؤاحس فهسنه علامة العفرالغاسد فألصر الله عليه وسسر افزق ما يكون ألعد من دب اذاكان ساحًدا فاذاكأن د في افرف المواطن وهي الصَّلاة تعدُّ الحدويًا وبرى كي صر

فليدني السوق فكيف بكون حالة فلذلك فبيل منعلي عَلَيْهُ ٱلويسواس في الصّلاة فلاحال له لاند عجوب في افرب المواطن فيكون حَالَهُ فَيُ أَنْعِدُ هَا انْعُدُ اللَّهُ وَلَيْدُ حَكَمَ الأن بعض ما يضريا مرك الم الشلعة الصالح في التماع المعدد فالحسنة الاسلام سيرى محلالغزالى فدسريس وكمام لياب احِياً؛علوم الدَّمْرَ في معن السَّماع بعُدُ أَنْ يسطال كلام في ولك وعلى لحملة والسماع معج لما في العَلَّ فان كان في فلنه عشق مباح فنصحه حابرة وانكان حراما فتصيح عبرحاثن فيده مكذاني سماع اهرالعقله واماارباب القلوب الدين استَهُرُواجِبَ اللهُ والسُوقِيُ البهِ وهم الدُّولِ للطرُون الَى ا شي الاوترون ويد في ولا تعزي المجم الله يُحالاً السمعود منذ ادر فبه مسكماعهم موك لاللمت والعشون مهم للشوق وهوره نارالغلت ومستغرج صرؤبام الكايشعات والملاطفات لانحظ الوصف هاوبعرففامن اففاوسكرهامن كرحسد عرادراها ونسمى ولسان الصوفتة وجداوما بزيد في حت إلله نعال والشوق اليه ان لم نعتد من الغرابط خلاا فرأس أن يكون من المباخات كتف وهويشراني ماايستدعاه ريسولاته صلياس عليدوبسل برعابه حبث قالاللهمم المزفني حمك وجي من بغويوال صك واعسل من الأداب نزك السهقة والحركة ما وجد اليه سيسلاك صوصًا النشات

men.

بين بدي المشالج وللشدي بين بدي المشهى و من الواحا انساع فنه احوال قلم ف نفسة حنى لاندعوه نعسه الالرما بالخركات فاظهار الوجدولعت ذرهت نعضم رحمه الله ال يخويرالنواحد لعنقق المجذ ويفسح ماهوكامن والباطريك النادفي المحروالله اعلم وفال سيدي الحدوسان كال العدروس فذكس سريج هاكرسماع عنرسماعا ظلمورد مسماع اصرالقلوث وفال يستدى عبدالله سعلوى الختداد فدس صوة وحكم السماع بشع السعبم ويس الرميم اذاريع مناهله مع اعله في الوقت العابر لذكك والحر اللابن به وهو فتنة على المع بالحظ والهوى وعلى المبيع على الحدة الننى وفي السماع للعادف بسراد في مُصروب وفسطاط منصوث يولحد ملكوت الجع الاسم أويؤنده رقيافي معابح أسرارالصعات والاسماوي فواعد الطريقه ليندوالعارن بالله نخالا حد دروق فدس سره مطخ تطرالقوم مايخ فالومم على ولاهم فين تم فالواما سنيادي كاب الأواب الكرها مزالم بعرف فصدح كاحدها بعبرجو منالم بيلع مالمم فضرا بعاوز كالشماع وعنع وفداشادال ولكالخسد حن سناعن السماء تعالكما يحم العندعل ولاه يهومام انترفعله مسروطابالجع فاباحنه خنى لاننعداحك موفوث على المنكري سكري الما المنى وفال سدى أجداب عطاء فد س بسره التماع نلانه استا الاعند

الغاظة ولطف معاشة واستقامة مشاحة وبس النغة ثلاثة الشاطب الخلق ونادية الالحان تحقية فيتمرالصدف في السمّاع ثلاثة استيباً الُعلم بالله والوفاعيا علية وجع الهم والموطن آلذي يستمع فيذ لجناج انجتمع فيه ثلاث خصال طبب الوكاع وكحنوة الانواره وحضور الوفار وبعدم فيه ثلائه آنشياً دوية الاصداد وروسة مرجيشة كناية عنالمتكرورونة مناهى وسمتع مع ثلاثه الصوفي والغف كافالحيس وسمع على الانتم معان الحية كالرحا والحوف كالطرب لهُ ثلاث علامًا مِنْ الرفي والضِّعْين فالغرج فالخوف له ثلاث علامات البحا فالاحتراف والزفرا كالوجدلة ثلاث علامات العنسة والاصطلام والصرخا فَ فَالْ بِسَيدِي بِنَدَارَا بِزَلْكُسَنِينَ فَدَّ سُرِيةُ السَّمِ الْعُ على ثلاثة الحية منم من سمع بالطبع ومهم من بسمَع بالحالَ ومنم من سمع بالجنق فالذي يسمع بالطبع بشترك ونهة المناص فالعام فأت في جيلة المشرية استلذاذ الصوب الطبت والذي يسمع بالحال مفوننامل مايرد علية من ذكر عنايع اوخطات اووصل وهجراو قرب اوبعد اوتانسعت على فايت اونعطش إلى أن ادو مَا تَعَيفُ د ادت دين لوغداده كوفلق فاستناق أدخؤن مرافناه فرح وصالح

اوّحذ رانغصال وماجرَى مجراه وَامّامرَ ، بيمَعُ ماتته وبنة ولا ننصف بهده الاحوال لترهى مروحة بالحطمة المتذرية فانهامقاة مع العلز فسمعون مرجت صغا التوصدي لاعظانه ففال سندى الوكرالكاد ماع العِيَّام على منا بعد الطبع صماع فرهنة ويسماع الاولياء على دوية النع والاؤلاؤيسماع الغارض على المناهدة وسماع ادكها المنتقة على الكشف والعنات ولكر واحدمزه ولامصدا ومعام اللى فكات سيدى العارف مالله بعالى الشيخ محدالمؤدن ينكرالسماع فراى النبي صر الله عليه وس و المؤم د اخلا فرينيه في جمع ومعهم قوال يَعْمُول مِهِ فِي وَهُ فدمنم فاللا ب فالظر والأبل علله رباسهان واصع تم استنفط فاذا هُ وسمع قوالاداخل العُوثة وهو معول منالفًو ولم نكل فريته بدخله امض فلما راه الشيخ قال هذاالتوالذي وانتم الله وهد الذي سمعته منه من بعد هاماوارف السّماء وانفوق ان العارف الله سدى اسمعسا الحبرى الهاشتى العقدلي الزيد وعدر سره سمع قصدة وقع صفاعلية خالعظم وركسته الخياس ملك الساعة وصار نيعلعل في سكاء وصواحات ورعشات ولم بجركم احدادم يغدر يجكم أود فطلت

بعض مربدية فعال بافلدي بسمعت البوم فصيلة انزه م في هذا التانس فاوت الواردات منها ما مكون اؤنوارا الم فغذف فالواردات اذاهادفت الحشم الضعيف آنؤيت فيه كان كان توكا كأن إجمل لات له عوة على نلعي الواردات باولدى اذافدرت انتابسيهم بعبى الغوالين اونخفظ منم فصده وترويها على فاقعال فال فطلنهم فاستعادها منهم مسرى عنه للغون فعام فاعتسل وموضا وصافارنعفن عند الخيّان يدف مع صاغته فانعف الله حضرسماعًا، رهور استذمايكون من المدلايفيد ريغي عسك مرالحرة والورم فسكم في ولك السماء بدعاء عظمالم بسك في غيره مشله حنى كانت الارحل نواني على العريشر من كثره التموء وللخاط وصاح صناحًا عظمناً وتحرك حركته عظمته وبكلة كنتراخ وغاعل علين مماكان منرس الافعال الني نضر العث فلما فرع السماع فاذاه وكان لم بكن بعسه رصد دخلالسماع باستدمايكون من الرمد وجرح اح مايكوف فعبله ودكاف فعال في السّماع ما بند اوى به عظم وكان سدى اسمعيل الذكور بفول عن والموالسماع الصغ الزلاف الذي لاسبت عله الاافدام ألرحال الشماع بالحركة أهناوامرا ولتفتوص هنالعفض بشئ ماوفتع

لاسلان افي التماع على حسب المجان والاختصار تبريكا يذكرهم ومناسبة للاعن فيه فمن دلك مادفع لتبدى الغظب العارف بالله السيد محد مول الدويلة ماعلى انه حصل لذ الوحد في نسماع من وفيمت الصلاة فصلى مزعبر ان يتوصّا فعال بعض العقم العرنسيد ومحد المذكوروهو مسدى عبداتك باعلوى تنعلوى ان إبر إخك صرفي الاوضوع لأن الوحد مؤيل العقل فقال له قل له انت في هذا بافعاد أه فِعُالِلافَامُ سَعْمُ حَيِّ ارسَلِلْهُ فَلِيّا احْبُوهُ الْرُنْسُولِ بَعَوْل الفعيمة فال وعرة العنود الاستريث وتوصات على الكوت و يُم حرك لميته فعطرت مهاقطرات م قال للعقيه الذكور ويُحِوَا لَسْبِ عَلَى السَّلَّمُ يَافَعْيُهُ مُزَّلَ عَلَيْنَا شَقُ مُزِلِعِظَةً . أَذِنْ لَعَلَاكُمُ الْحُعَلَمُ الْمُأَدِّ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلَّا الْمُلْعُلُولِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ؟ الحت حِيْنِي كَالْحَسْبُ حِينَى مَ وَالْعَفْرِعَقْدِي فَالْكِلِحِيث ؟ بنودن فاحنت المادمسرعًا، وعطست وبجرالهو وغرى ؟ أ لينغه وثلاثه مع نسعة ؟ قالعقد لي وعاد يصبى ؟ . مُمَا تَعْلُونَ الْمَالْمُعْدِم فِي الْوَرَقُ ؟ لِللهُ سرى بِالنَّرِي النُّرِي فِي ؟ وَكَمَا قَالَ لَيْتَ النَّالِثُ قَالَ لَهُ عَنَّهُ لَكُ وَلَا يُسْكُ وَكَالُ تَعُولُ لِلْهِ سبدي عبدالحن السغاف فلاسر بسهايا ولدى مانفثوم ي السُّماع الاففد افسنا الدّينا فالآخرة اول مَا تَبْدُقُ الناالرسَّا فستعقبا لأنبذ فالناالاخرة فستعقها لأبتدهماجيعًا م

حرد المع عبرالله ويقع الوحود في فالم يسدى الواهي فدسريترها فالمانو وعىعلوى الادالدى ان سطاالماء فل اكان لله رانب السَّماع راي خلفا كنيرا نازلين مز السماء ومعمطول ودعون وبشابات كشوة بربدون السماع و مسحلة وقالاله اماتم راتنك ونسترحالنك والاخرجين كاللة من ليالى را نتكر وسمع في صحيد ظاهرس سري الناس معند ولك امرالعقرابالتماع وكان وله بسدك احد بقول لاجمه سيدي الماهيم الشهد على عرب والدك مابعنون اوكوريه وسماعه الاوهو والعن صوفي بس الساريس وعصف مسدى ابويجر السكران بن سيدي عبدالحزالنغائ فدس سرهما المسر شهرالابنام لمثلاً فلاتفارًا وآجيجيع ملك الا مشهريالهماع الاالعلىل وكان يسمع عنده المسمعون في كل للذحفة وجع الكالانه ومزيعد صلاة العصرال العرب وبدوريهم في الشوارة وكان بسير في تلك الاشهر وهو كالسكران ومع ولك لم نعنه صلاه فط ورار في تلك الاستعرالك سرة الدلية سلطانة ننت على لزسدى نغع الله بعادكا شغت بجذوم البلدهافللغدومه سومس دقالت لاهلبلده العبوا بالسلطان ابرالسلطان فابي سمعت الشا ووسش يق السمانادى بغدومه علينا ورابت الغائشة على لمشه

ورات الملايكة تنتيعه من امامة وخلفه ومحدق هدا خ الزبارة ظن كينون الم نفع السيم الكرجيع ولك و قال الوفعرات بشي من مداما معلمة وانفوق ال جاعة من احابر الاوليا واختم عو اعند مسيدي الي مكالم ذكور على دكروسماء فصللهم من الوجد فالصغا ماطاب بمالتقويسروان بمالصدوث فلارمهم سيدي العكران يرعنواال الله وساله ان برزقه دلاً اصالحاً و درية صالحية وفعوا بديم ولحق والدعاء وخشعت اصؤائم فعلوبم حتى سمع تعضها بغول قداستحاب الله لكرفيلت تلك الليلة أم يسده للعط عبدالعيدروس بالي مكرالسكران مر والفوف أن افغد سدد عرالحشارين سيدي عبدالرجزالستان فدس سرما فخزج الدالمستمعون واسمعوه فصللم الوجد فاعدا بنداحدى بحليدساغذ م قام علهاماساالله بعالى اوغوا منالسماع حتى زال فعاده وكان سيدى عداس سدى عبدالرخ السعاق اذا تعاجد والسماع بخبر عاهوات وبطهرعنددلك مؤريدهش الانصار وكان مالده بغولاات والبعاء مسغاب عند تؤاجد ولدى مخذ فكأن الناسرعند وللاسالون الله فتألؤا ماطلنوا ويركرالسني عبدالبافي الحلي وكأبه ماج الرؤس ف منافث ابت العبد روس إنسيدي عبدالعبدروس كان يتستر بالخارة الى كندل

سرى عدمولى عبديد باعلوى لنعص احفاده ان سيدرى العدروس كان اذراح المصلاة الجعنة بكون معه السماع وهاماذاما كاونخلط السا فالتحال وهؤمسعر وعنهم واكت على بعلية وكات سب محد مولى عيديد بنطرالهم مرد تعد وبفول أن هي الافتنت كي تصليها من مشاء ويعدي بقسا من تشافحات سيدى ألعبد رفيس في سماع فحطريبال. معصرالحاصرس حالالعُطب مكانشقه معال مالك والعط ري ع العط عله مع الله نفال واشاراك نعسه اند الفط والفقة بتمامهامدكورة والكابالذى جعه من كلام العدروس احداولادسىدى عدمولى عبديد ومنهك الأان السهوك والارص والعرش كالكريسي والذئها والاخرخ منفوسنة في لوح طؤاته لوالح بحبوحة قلب القطب وكان سيدى العيدروس بفواقدتي الطاهالمن عسنعل تبة كلول لله نعال فيجيع الزمان م عرصالاة والمالى اهل لرياسات كلهم عد الفيلام ... سنسوقها الغريها والكالك كليطالب رياسلة ادعرها اوطالب دبن اذ اخًا لَعَ النُوْما الله حُمَّا صَلاَقَ قَالَ في بعض اليالي في الشماع والله ان تواجد نامع جد ناعبدالدحن السنعاف ومع ابيا

اليمكرمن فنلؤان نولد بقينا محققاع قال والله ال حركننا

عنه اللَّلَة نَعْرَتُ بِمُ اقْلُتُ كُمْ أَنْ لَا يَكُ لِلَّهِ نَعَالِيْ تَمَّانُهُ مِنْ اللَّهِ نَعَالِيْ تَمَّانُهُ فَ كُانَ نَصِ الله عنه يَفُولُ فِي السُّماع بشريها فيل اور في نُوجد العوَّالُمُ النَّاسُونَيَّهُ فِي العَوَالمُ الرُّوحَانِيّهِ وَكَانِي رضى للله عنه يفول في الشماع اعلم ياغلام ان الخلق كالموا وأن الله بشعبهم فورًا كانا الموم بإغلام اكبر الخلوم كاكترهم ستحته والله افاعطت عطية مااعطهااحد فنلئ ولالعطاها احدثو زمان ولايعطاها احدنعد والله الى عربث وعلى عرب وسماعى عرب ولياسى غربت وكلى عرب من دلك الشارة منه إنه الانشاف الكامل فالعسدي ابوالعباس المرسى قدّ سرسرة الكاننات اربعة أنسام جستم كبيف وحسم لطنف ورُوح سَنْعَاوَ وحِسْمُ غَرِيبٌ فَالْحُسْمُ الْكَشَّفُ مُجَرِّدُهُ مِأْدُ. والحسم اللطف مجرده خات والروح الشفاف مجرده ملك والسرالغرنب فوالمعنى الشعودلة فالاد وبطائف صورينهاد وبوحور نفسته وتخيلها وتشكلها حان وبوحود روحه ملكة فالانسكان الكاسل مر ظهر كميع د واعطى زيادة السرالعزيب وهويسرالخلاقة انتنى وفال سُدّى السمعيا ألحر فالغرب عند أهرالله المعقفين هو الدى بان مزالله يالم يات به غيرة و زمانه وهذامن بعداله صول وفال ابضا العرث من خد العل مذابسة من الله فعلى هذا! لاستميّ من باخذ العيلم

.بیآر ب**ظا**هِر

بصغان الله مرابته غريث انهنى ولحب موالعارف بالاته نعال سندى الشيخ عبدالله بن إحد باحال رحه الله فال حَصَرَتُ سَمَاعًا كَان لِسَدى عَدْدالله العَدْد رُوْس فِيكا بكلام حرب في حُسْنِهُ فالدت تحفظه فانبعه مُ دكلام أكن ا تم كلام اخر فسنت دهى فلا وزع السّماع فال خلطنا على كر بعص الكلام يبعض الكلام م بمعضر والكلام فل غفظ في مَ فَالَ اذْهُبُ فَارُلُ حَعْنَدُو كُنْتُ هُ أَفْنَا وَلَا لَحْلَ العقنه الصالح عبدالرص افوى فالحصريث سماعًا لسب عبدانه العدرويس دات لِلَه في الشَّعريعدُ العنا وَكِنْنَهُ منوارياعن سيدى العيدرويس بيزان سرف فكمر ركلام بديع بينبرالمعنى رفيع فارتخلت ف مُدْحه ثلاثه النا فالدت انشادها بين بدية تلك الشاعة سمعنه نفول بانغيه هذه الايات من الحناب والسنّة وإخر تلدالعدروس يتبدى العارف بالله السدعى وعيد الرجرياعلوى المعروف بصاحب الحرافة سي سرو بهاد فال مع ستدى عبدالله العدروس في معص الاعوام العكله خارج البلد فيه غزا تسمكا لشكرواقام فبه سفرا تقطلب السمعين صغوم بؤم الحنث سابع سوالحديثهور عام انسن واربعي وغان مائه وركب بخلند ومسوانجام وطلع الالدموان مسعده المعروف وكان يومامنهو الزنه فزاراهل الضراع غ دخل البرج اط

بعُنْ مَ قَالِ لَلْغَيْمَةُ انَّا مَنْ ضِيَّع مِشِياً مُنَّه بِاعْلامُ والكُنْ عَ وَاللَّهِ هُوَ السَّرْبُ لِلا واسطة والكريعِ هومُ مُعُ اللَّاءِ مَنْ وفاك و تعص السماعات إن الملابعة حاضرون مساهون تحضرتناهن فغال بعص لجاص سنمن الصّالحيين لم ين في العراق في الشام في العرب وق المراعد مري رجال الغيث الاحصر فغالله نسيدى عبداللت العيدرونس نعم واحتر مؤلف المختصر ق الفقاء السنبي عبداللك بلحاج ما فضال الأوراى عند يستدنا ألعبد رويس عشره وفوف تصرب وسنسائه فال فقيت عند راسه مست لاسراد ؛ ويعسى واحدُ مُرَهِبُهِ العشرة بكو قال فرقع الى راسته وقال وددناهنه بافقية مايم المتيهد أدكر عآد كرناه عنه صنافعز إسلافه بالسبة الرمالم تدكره فليلمز كنيروه ويشاوج لصاحب الانعاس يسدى العيدروسياءي مكرفة تسريسرة انه لمازازي جده المصطع صرفية دخلاالنساية فالدفورة تصرب بن بديدالالروضة البيعم وكان السيخ مدس عوان رجمه الله ١٠ دد اك والحرم فع البه مبالأرالمنعة مردلك وينكرعله فيه فليا فزب منؤؤه تظره علية راى عند دلك ما الدهنشة فله تتمالك ان سفي على حلية ووقف معند رُاالمه وقال له اماانت مبصل الك فانعلماشت وعنها الدلمافدم محدالمسرف

تنه خارجها وجرح البه الت بحلية كالم مزل السماع حى فراوك فد سراتك مسترة الغاكة بعد السماع وامراهل لسماع بالحزوج بخلامالن عبراسه باكنتر ف فالله منعني مرد دخول البلد صا وص المصطحة تحت الجدان والعناطة فاذاا ملاك الأندب البه وتستأذن لى منه فلوباطلاء ولحد أوانينر من وجوه اهل مكة فاعط انقلت سمعًا وطاعم وكان ولك النعم المتأرالية وصورة الناسر المذى لأنوئه لفه ولابدري امورحلام امراة لحقارنة والاعن فدخلت محدة فعصد البنع سرباحيد واطلعته على دكرة فدهث معى فلامسند من الشارع الذي ملي الحصة واصلر عليه لعصر من محلسته وا مر بغول الى وجدى ما بعًال له و مخرى و يختل السلاد كه منه و وَوَلَّ عَا وِحِمْ مُسرِعًا فَتُركَنَاهُ وَرجعُ أَلَّ يَسْدُهُ لَغَيْهُ ٥. تُعُومدناه معللاً فرطرف محكة المشرفة داخلاً فلما راء نافال النافنران غنرة نشئ شردولة المضغنه إى المزاطة كما بوخد من العاموس وكان إخرالعُهد به في الهارف الله تعائى ستدى سنح برعبدالله العيد وكيان السلسلة العبدروسية وفذالا بعط إن ضاجك المناطة أكل من مسدى العيدر وسرالي مكر واقوى فانماف

تُونِّزُهُمْ الدَّانِي فِي ٱلْعًا لِي الأَنْوَى اتْ هَذِهِ ٱلْحَشْرَابِيَّةُ منالله لق فالبعوضة كوتز في الانسان المومن وهافر قدراعندالله منة وفدحكى إن الشخ ناج الدرزج ه الله عمر لبسماعً أفغام فغيرُ وتفاحد فعالِ السيخ للماعد كاقعر وبغى الفغين قاعام حصلالينيم بعد ولكروح والادالقيام فعال له دلك العقيش انعد فأنعد الشي بعدد لك الآن مان ولعدالعفير بعدد لك وعن ولك مادف لتبدي بشم برغيدالله العيد روسي قديس بسرة وه انعاد الملاخع مرتلاد احد اباد بالص الهند وبسدى مشيخ اذداك بعانا ساراله ان يسلعنه الحالمة ل بعد ملائما مام ففرج بدنك تأاناه الحرمون بعضرالساء مزاهل بنية ففال بؤخرفزالفاحنى بخضر سدى فحرج وقد اعدله حمدة وكل مانخاج المرقعل والهاماس أرته وحصرته فلمانش عواف الغزاه امرسندي بالسَّمُ اع في صرالسمَّعُون وكانوا حَلِم ١٥٠٠ فامرهم بالتساء ككانوا بغراوت الغزان وحاثث والسماع وكان وسيدى وحالعظم و فدغل عليه الهسية والوفاد والملك وحمد الله حالسرا جذابه خاصعا متواضعا فقام بعضرالحاصوس من الادقام المعروف والمثاراله فالكروا ولك على اللك و فالكه هذا الذي نعنعن وكمع بين السماع وقراة الغزان واكترمن هذا الحلام فزجره

الملك فلم بترجر وبغي بنكلم فالنعث مسدى وفال مالهذا فاخروه فاعرض عنه فغال خلوة فزاد ف الكالة فامريب الملك فاخرج من المبلس بعدقي عظمة والخدم حوال فننما موكذلك ادنام علىعادنة فوحد مخيمه فدسن وَلَمْ مَنْزَكَ فِيهِ شَيْ أَصِلًا فَصَاحُ بِالْحُدُم فَلَالْم بِحِد وَانشَاء " صربوا وبعى بحده فالسر معه سوى ماعله فكان مالعظم العروفين مغلب عليه الحناء فحزج مزليلنه هامماعل معمد قلم بصح له أنز فا خبرالملك بغضته فاصر باحضاره فكأ عدمة م طهريعد من بزي الععراء في ملد بعيدة فند اليه الملك مَنْ بَأَنْ مِدْ فَهُرِبُ لَمَا سَمِع بِذِلْكُ وَلَمْ مُزَلَىٰ هامًاعل معدد وجد مناح تعضر الطرف بعور بالله من عصمه وعضب اوليابة فالعددة وسندى لم يععل الاماهوماح فعددوي عن الزعمانس رص الله عنما ان النح والله عليه وسُلاً حصرُ ولك حسن فالكافي بعصري كالمانة حاء الويكر الصدنون يض الله عنه الى المنى صلى الله عليه ويسكر ورجل بقراء الفرائ ويساعونينده فغال تاريسولاته الغزان والشعرفغالصا اللهغلنه وسكرباأبا بكرهنا مرة وهذا مرة وكروك عراي وب الصدنق يص الله عَنهُ وتفع مه الله فاللا ما سريالسعيّ

ونفائي وبسمعون بالمؤة ارك الحق اجمر الحق فسُماء منهود الحزية وكرمسموع فيسمعون كلام الله عروا كَلْ كَانِوْ ابْنُونْ فَكُلُ السَّلْسِلْمُ الْعُنْدُرُوسَيْهُ اندوفع ستراع حضرة سدى عبدالله باعلوى فد سرييرة فطرفة كالفغاب عرالمسوسات ولم بطعرعم ظاهره ننتئ وحصا وجدُلا مراجنه تسدى محد مولى الدّوبك وسقطعلى سعادة عثة فليا فرعوا فال ستدى عبدالكة هر خصل لاحد وحدد فقيلم انه كان عاسًا م وآل بعددلك الدس عداد إينهم وس مولاه معاملة واسرار خفيه لابطلع على اعبرة ومنا دلك كنزام الحرى لسندى الحدّ سيح برعبدالله العدروس وجئذ إسبدي الوالدعالا بن البنخ العيدروس ولخيري البنخ أنصّالح عبدالهادى بأنشعبان تحمه الله فالانعن سماع عضور والدك وحاعة مزالا كابروالاعبان فكان منحلقم الينخ العارف مالكه عرياشعبان رمزعادنه الوجدة فالنفت الى بعضر الإكابر الصالحة وفالاف مُلَانَ فعال وبعد فعال بغي في مطري السبد عبدالله بن بشيخ فغالله ولك الرحرالله فين م فالردكك وبث ووقع علىسجادة والذك فلم بنخرك

بغض سياس بعان العفق الذي بين م بعد ولك ببراله عياس تبامكم حق فيعان المهوه لم ببغرك كالكر اصطرنوالذكك لكونه كأن غفلة تغال وماالذ يجرا فاعلناه ثغالما حسيت بذكك قال صاحب السلسلة ودكك كترا مايحرى إن م فإل ف سماع هو لا و دام عبر منقطع وا واي ولك انشار العادى كحصرى بغوله ماانطل سماع كابعظ اذاانقطع من يسمع متدانسارالي في سماعه فدسرسره. غرمنعطع وفال سيدى الحصري ابضاما احسر حالين لانجاج الى مزع مزخارح بزعم كاقال بعضم التكليلا عتاج إلى بالجخة اخايجناج الالشماع مزكي نضعيف الحال وأما العتوى فلاعتاج البد فالسدى بشخ ابرال معيرا صاحت السعد باعلوي فدسريسه لمافيالة هافنارحل خفوله حالة بشريعه عند السماع لسرال حلالذي عناج المعترك الماالرح إهوالدى مابعيب عنالسهود منى وحالة الخياغ فصلاعن عبرة ولفرا فبرامهم مزيصرب التماع فلبئرك فيم ارث عبرحبس الواردا لانفا تسععت لعهمام الاحديد بايات البدائات والنعابا ذرجعت على قلومه اطرار سواهد الواحد مربصوف الكل وفنون العبارات كافالالعارف السودي كرمن عي الحسله غرمخناج الاللمن فغنيت كاغنى فاذاحاء السماع الصورى

فلانوند منا هولاء وجدانا فلاعدث لفرسما نوعامن الملوكون تدم نتعديل مزاحهم همذه والع لان الكَامل بعبُ لِأَلْحَمُ الرَّدُولَكُ لان سَم لابصت قد نسرت حمّا كاشات كليانة في جيع المظاهر رُد تُت في معاصر الاوامل والاواخر ونشعت إصواء ه وشكاه كروالراسي وحمتا وقع لعاحب النسكة الشهربالعيدروسرعجة المنزف وهؤيسيري عبلاته بالفقير اند إمريالتماء فكان عندالعلامذ الرجح وصغن البنيراس جريصفى المآصرون فغيله و دلك فعال واست مع الوعو نصعوف فضففت معفا ومتاره والاء السادات بحرافهم السماع ن مُ الْفُ كُنَّالِه كُفَّ الْرِعاعَ عَرْجِيرِمات السماة فعيرِّيالرعاع دون عبرهما بان العارب لاحكر لناعله وان سمعوا وص كلام سدى عبداسن سخ العدروس فدس سرهما الساع كاوكاب الجوهرة لسدى احد باحا بروعره اما المفدم محرس على اعلوى واناوله على واناعيد الله باعلوي وانا محدمول الدوللة والأعبد الرجرالسواق وانا ابولكرالسكر كاناعرالحصار واناعملاتكم العبدروس وياناعلى الوك فاناابو بكرس عبدالله العثدرونس واناعبدالوص يزعل و ببرالعابدس وربرالعامدس انابعني ولدهم فالروالوصي

ويس والمامنت إلى لدار الاخرة فما سع لك الآري العابد وانتغل بعدها في دلك النهور وهوراكع في صلاه العصر فاللااتهالله فعندها اخنع ولنع وسل لعابد سروجيره وهذا الطراوقع لسدى عرالحضاد فعوانه مات وهو ساجدي صلاة الظهر ومما وفع لسدى يوالعالين ابرعبدالله ابن بنج العدروس مدتسر سرهمااله كاك سه وسرف سدى عبلاس احد العيدروس السعصر مولاالطاقة فدسرسرها وفعة مرجيت الظاهر فأربلنت مومامزالامام الافالسدعمداسللذكورحااله وسته فالسماع بصرب بن بديه فقام له وتعانقاطوبلاد يكما وبغارفا مزعركام والطاهر ومتما وفع ليتعدد ومن العابدين مصطفى العُيدُ روس فيدس سرهما كما احيرن عذنا بعد المارك عبدالتكدير عبدالرزاف رحمكاشه ان لملة حمر مسجد حدم سيدى عبد العرب العبد روك لسعة عشر فريفان حصاله عندالسماء صفاعظ وترادفت على المحوال واعتلاه دبادة اشراف ويؤرظاه وحمال زاهر وهو يكرزاسم الذات ولم مزل معه ولك فنى راح الحاليت ودخلِضَلَ له وبكر راسم الحلالة فلما أصَّحَ سيلعرد بك تعال وددت الى فارقت دارالد بنالماسا

وباشريتم خلافة تلك الخالة وصغا الوفت الشارى في حمع وعن ذلك مادفع لسدى عبدالله باحسير. السعاف باعلوى فدرسي سروحيث أناه سنخص منعلما الرسد فكالشعه بانشا تربكها مخالعة للشريعة وبهاه عنهت فاستانانيته لعسم بقسه العالبة عكبه عدم فبواللصعة وصرح مرعنده مغضاغ جاؤ بعده معضرالخ لطريمن اهل المعان فاستاذن وكان بواب سدى عدراسه المذيكوك النع عبدالجن بزيشع مساكى لعلامه احد العلي بجهت الله تعال سدى غيداس للشي عبد الرجم للذكور كالذي استاذي في الطلوع العندنا مظر قلما خال الشي عبد الرحم للغني ولح "فالله روح فللسيدي لوكنت من اهل المتوركم احتج اللك وكلن المططلة جست لانتورك واستاذت لى منة ان استند فصيل فاناوالىعلى فاستاد نالمة فحصر الادت فانشذ ها كالشوم عبدالرص عده منعداتنام النشكة صعد العوق فوحتب يسدى عبدالله المذكور قدمز فحواعه كلم بين عليه عيرسراو وهويدور والمروخ الفاعظمة عفاللني عيدالوهن هات الدواه والغرطا سرفاعطاه اباها فكت فلآن برفلاب بعبي المذكورة سنعاعة عملامة باحسين من لنازد فالريخ واعطه ولك فراح وإعطاه فأحده وهو في عابة السرور ومرولك مااحبريه سعنا العلامه السيد عبد الله ما العقيم العن المعت

احدس سعاياعلى كان قالعحصالة فنص بسبع خام لم تغض وكان خالها ننفسه فدخلت على طنور حصر مر كَنْ الْحُلُومَ فَدُهِ اللَّهِ عَادُ فِي بِاللَّهُ مُسْدِي مِحَالِن الدِّي عَالَى اللَّهُ مُسْدِي مِحَالِن الي العيدروسر الشهير بالمذفع لعظم كرامانة وكانعت سماع فكانشف علكه فحق والدهلة وقاللتمع اسكن انشم نفسر فغية حاءالى عند بأفلا دحاعلم فالله سبعوب فعنهاعندنا تستعهم نفة ويبره بعضاء الحاحة وقال ك نلك الطورمر وطأنية جدك الشدمخد الشعبري الله إلى الله علم ونعع مم لطبعه في والمن و نوجة م مسدى الفارف بالله نعالى الشنج السعما الخيرى فد سريستره جع بعض ثلامبنع كلامًا لم مناتسنه لماهنا فاحتن ابواده لغيامنة وصورنه ويسمعنه بغول عقب سماع أن لله نعا ملاسكة مخت العريش مجلون اي مرفصون م قال وفداورد الامام المخفق الحبرى الغاريسي في كتاب دلالة المستعيم مذالحدث تعال وفند إخريسو لاسم صلى سعله ويسلم أنه كما المحديط ادم عليه السيلام مز الجنة مكى ثلاث ماية سنة وادى الله ألمه عزوط لذمن بيك فعالالهي كست ابكي سوقاال فع الهنه ولاحوفا من البم الجيم ولكنيّ ابكي مشوقا ال إللائك في الطابعين بالعرش سعين العذصف جردمرد مكلة برفصو

وبتواجدون ككركا مدأخذ بيدرصاحيه وبغولون باءعلا صيتم من مثلناً وانت حسبنا ود لك دا بهم الى يؤم العمل فاوى الدنغالى إلكة ان اربع راسكة وابطرالهم فزوع رأسة الالستماؤ فكأنشغه انته بغضله عليم فراهم سأمعس مرالحن رافصين كؤل العربس ساعين بس العربس والكرسي غائثرني مه عما سواه فسكنت روعته فالعابيهم الزينساك سمعت المعَمِّدُ اللَّعَزِيِّ نَغُولِ خَلُوْ اللَّهُ الْعَلَالِيَّمُ اعْ مِنْ بؤر مهايم وخلق مسعين الع ملك مزاللاسكة المغزيين فاؤقامهم بيرا اعربش والكريسي وهنال حصره الغد سروري الاسرى ببالباسم الصوو الاحضر وجوههم كالعرليلة النذ على رُوسهم المشعر كشعر السوان فيامًا والحدير والهيس خلفواالان سفري الصوريجادم وانبهم سمعه اءم السمواب السع الاؤم صوفية السماء بهرولون من ركري العرس إلى ركن الكرسي لما بعم من مشته المحتَّة فالوَّلة والسَّماعَ الدائم مزغا والحال أسرامل فابلهم ومنشدهم وجبوبل نديمه ومركبهم كانتدىغالى عبالكرماندانتهم ومسمعيم وبسابيه ومليكهم وهم احوامنا في المست اب في إحوال للتماع الن

د لولم والنسكوره م

إلا العرق بين من حركمة في السَّماع طبيعية ومرحركة رقيم وسي بن حكيدوحانية كاهومنده عليه وكلامم نعع المهم وعب المراد الحركة الطبعيد من لاذم النسوية والمسكرة عالب نكو الم وطبعت فكالهاعضوصة عفامم فأن صدر منمر حركة روطية عكم الناد والغوامرهم في دلك السماع بدرجة السائكين من هذا الوقيم ان الحرك الطبيعية ودنضد ر مزالح اهل وقد نصدر من اهل الطريق و ولحريظة كل منماعلامة سان ساهاوا ماللوكة الروَّد في مرّلانم النصع والخليم من حدُولات العَلْمُ وَلا تظهر الله والماري الما الما الله الما الله النفس و وُهِ عَلْمُ الْحَرِكَةُ نَصَدُ رُغَالِهَا مِنْ السَّالِكُونُ فَانْ صَدَرَيَتْ منهموكة أنحابية الغوامة في دلك السماع بدرية العايض كاماللوكة الرحمانيه فبي من لاذم العنافعن سأنوالامور الخلفنات والبغابالصعاب الالهيات وهدك الحركة محضوضة بالمحذوس مرعالم الاكوان اليحضرة الرحن فالناسربب على طوار مختلعة محدوث الى تجليات الافعال ويجذوب الخليات الصغات ومجدوب الثخليات الاستما تعدوب الى تحلّمات الذات ومجدوث فأن ومجدوب بان وعدوب سنمع ومعدوب سناهد ومعدوس كامرا وعدوب إكا وللحركة الطسعنة علامنان محضوضا باحمانها فعلامة عنص باهرالطاله وعلامة عنص باصل

به العبد بالكلية حتى نعرك وهوما خود عن دلك لعلى والوحود والجتى فبمعرك بطبيعه اليفس حريكة ضرورية لصعفه عن الرجوع بعد الانفناك فلايسه ان بمنع من الحركة بعد بعد ان ماعرك سيسه مر الماعت المذكور فتزا هدامعد وألضععنة باطنادسهاه نشعه عزدبك ظاهرا وسيهم لموضع الجرح من هذاالسماع حتى نصرحركنة روحته وصاحب هنه الخركة يحدعنه بعد الرجوع الالمنير فسيًّا وانسواحًا وريادة في المحتَّة وحسناف المغضد فعواعلامن الاوّل ولوكان عنرمخور عندالطابغة وللحركة الروضة علامنان مخنضا بارناها فعلامة تختقرني باهلالحاب مراجعه الطريق وعلامة عنقر تام الكشف العن المة الافلى المنصّة بأهل الحكاث وعيّان مكون مركة التورك عرغليه ودحانية لظهور سلطات الحية العطون احكام النغسر عندودود علم لدبونا لعي بطرنوالالما على قلَّ العَيْد فيتمرك لللمُسْرِي النعاث ولا بزالٌ في الحريث ماخود اعنها الئ مانحرك بسبه من لوازم العشق والحته اوس موارد العلم والمعرفة وسرطه ان سلطي مَن الحريدة عند بطون دلك الحال ود مات دلك الوارح قالا فتكون حركة س بعد وللا حَرَكَة طبيعيَّة وعد وللا حَرَكَة طبيعيَّة وعد وللا حَرَكَة طبيعيَّة وعد على عن الحبيد في من الله مسرو الدعري بومًا عن عليم مسرو الدعري وما عن عليم مسرو الدعرية بومًا عن عليه بومًا عليه بومًا عن عليه بومًا عليه بومًا عليه بومًا عن عليه بومًا بومًا عليه بومًا عليه بومًا بومًا عليه بومًا عليه بومًا عليه بومًا عليه بومًا بومً

رط. لد يي

مرفعه بعد وسيًا عرف كرلك فعال تحركت عن عليه م رُ حعت الى نعسى واستعيث مرايته بعالى و ان اطهر خلاف ما العلية مرفعت نوبي العلامة اليانية المنصّنة باهرالكشف فعي أن يكون حَرَكة المختري عر علىة دوحانية للوع مادف أوظهو واعشواق مرد السواطع واللوامع اولشهود حكلة نربيب الوضيع الاله للعالم أوللكشف عراج واللكوت الاعلااوللوف وخ على السرالا لعلود عنى النفسرادي العقبا او في الروك اومخوطا ولسرى العوالم العالية ومشاهده العريش كالكوسي واللوح والغنام فالملابطة ادللاطلاع على المناسة الانسانية بهك فالعوالم أولسماء الحلام الاعلم أوبالحوع إلى الأزن ببكون عبنا ثالثة كمآكات في ذكك الموطرة اوللحوف بالائذ فامنال دلك مر الأسرار الاء لهيمة طلح الريانية وللحركات الرحانية علامناك أدنى واعلا احدها مختصّة نامرالفعا فالسمق والمخوص كالتّانية مختصّة باما التعاويالانصاف بالمعقو العلامة الاولى أن يكون الحدكة والعَنْدِ من غِيراعَنْعَارِ بَيْرَاوَجُلُول وَمَرْجُ الْكَارُ والعيد ماحود عن المركة بالكلة لشرله فيها نضع ولا بعاعثلم فلانسب المركة الى نعسه بوجه مز الوحوة ويسم

منزهد أاماعن وحود الذاست وأماعن معود الصغار والماعن عيبوية بالعاعل المعنعن عرالفعا في سيايل المركات والسكنات العدلامة النائمة الذَّكُون الحركة تُصْاطِئًا وهِ منسونَةُ الى العبد ظاهراً وسُماع مُنْ العِذالِمِيا والانفافات الرحانية فامانى مرانت الحمالات الاساسة فحفاعلاطغات الشماء فعاد كرناه صافك مرمايد لاعلىعض مافعه مركلام السلع غيران هيل الغنغ فأجنخ ولنخمضه باينات سماعته مع تخسها للثارج والاصل كحضرة بنيح مشاج العلامة العادف بجوالحقا والهتد جعفرالصادف سقصطغ ألعندروس قدست اسرارهم أيم دهی هناه الاسات م كَمْ أُورِدِ عنها حَبِي مَ الَّذِي ، فَالْمِعْيِّ الْدُوامِنُ مِنْ يَدِ ، جنعَنيُ ناديد مع اهراني، طابُ مُؤلاالسّماع باد اللغني، الماانت بالعنام تعني ، فَالْمُغَيِّى فِهُمُّا وَعُلِمُا وَدُوقًا ، فَأَخْسُرُ بِالسَّمَا هِخُنَا وَفُوفًا ، تَرَسَعُمُ اللهُ مَتْ سُوقًا، كُلًّا فِ النُّورِ بِرَفْصُ سُوقًا ، كانزعاكا وحرفة الأنكتي و فانسم فالشماع غدى عِبَانَ ، خُدْ فَنُورًا مُهَا اللهُ الله ، قدرواهاعرالهماع الجنان، الدُّ سَان السَّمَاع وَاللَّهِ شَانَ، مره نِنْ نُهْ فَلِنْ كُومُ فَيْنُ وَمُ فَيْنُ وَمُ لَا فَيْ

في عداره فدخُلُعنا العنارا • فاغذناه للعُلُوب احنارا . ، فَرأَنناه مدر فعنا الجنال ، عُبِعَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَاحُمُ الله باسكارى مزغرخرة دك وَ بِالْهُ الْمُأْكُلُةُ عُلَتْ بِانْفِرَاحِ ، تَسْرَهِ اظَاهُ رُحُبُعُ الْعَمَاحِ ، بااستارى الغرام وكرسوادى فلتُ لمَا اختلت منها مرادى ، حصرة الجع مشهدى هرجصى حضرة وحد في سمت غرمتهالى، نورهاظا هُرُيكِ إلياله ، ، فاجلواغوها نغال فعال ، فاختسوا خرها على إذان، واسهدوا وحدطها المستى ، مفرد خامع حمانا المنزل نا ، مَالَهُ مُنْسِهُ يَخْعُ الْبُرَانَا ، ، عزي قد م كرام الشيارا ، من سبف الحال د فالماما وللطف الملال أيدالتحتى ، سرال سريد بسرخست ، واعمن عنع خرمعن فيه دُفنامافدمص كحديث وحراسافد مرحديث مسعرع رجوه سرالتنوح فاغتلامشرى عا ق وبادى ، ويشهد ت انتهاى عنوالما ، فانحلاما اختع لمدة هادى ، فادرت كونس جرائحادي . حبث لاحث بعدد الانسلى

، لم نزل بالحبيب نبغى وَتُغناء معرد بالظَّهُور فَسُنا نَشَّا ،

و اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وحدبت الغرام في كُلُفرن ؟

، مَسْرَقِي فَدِعَلَا نَعِرِفِ وَجَهْع ، وَإِنْ دُوْقَ الصَّعَامِ لِيَعْمِ .

، صَاح سَنْفُ مِن وَكُوعَلُوهِ سِيع ، رِدِرُوفِ الجِنَاوِنْسَحَانِ نُسلِع ،

واروعندالكام ماح عبي

، وَالزَّمْرُ جُمَّرِنِ وَكُنْ لِي مِينًا ، وَأَفَقَّ مَنْ عَلِي ٱلْعَرْنُوالْعَرْنِيا ،

، فادخلُنْ حَافِق لَعْبَى حيثُ الله فَاذَادُفْتُ مَنْ سُرَانِ نَفِيمًا ،

فلك الوصل والوصول اللَّذُ بِنَّ ا

قَالَ فَدُسَرَاللهُ سَرُهُ ابِ صَاحب الاصل في في في في خير كُولُونَ لَا لَا عَلَى الْمَعْ وَمُرْنَشَا فَوْلِلْعِكَلِ الْمَعْ وَمُرْنَشَا فَوْلِلْعِكَلِ الْمَعْ وَمُرْنَشَا فَوْلِلْعِكَلِ الْمَعْ وَمُرْنَشَا فَوْلِلْعِكُ الْمَعْ وَمَعْ فَيْ الرَّسَةُ العَالَمَةُ الدَاللهُ اللهِ مَعْ اللهِ اللهُ الله

فلعبسه ماه طسه قبل بالرضاع الله وقبل العناعية والمعادصة الإلمياء الدنية المحوق عليم ولاهم بحر نون لانهم فداسسلوا المائلة ورضواعنه فلا بحنادون عبر بخاره ودلك المرلامع معه حرث ولاخوم والله اعلم الله والمدر والمدوق باعبود فد سراته مرة حرف المالية والمناف المالية والمناف المالية ا

وحدَّه الحال كاببُ عي ؛ ومنه الدّينا الأهامال.

واغاالصيّة تحيّن تنا ؛ بالمسك تله على وإجال ؟ به الحديث العدسي من المروريقها يُ فلنخدريًا سوايم. و كات سيدي النصرابادي فد سرع مسرة نعول الاسعار المذاومة مَعْ جرياب الغضار بأحوال الرصافك لنظر الهابعين الغنول ف ف السيدى دوالنون المصرى فلانسر ستره الرصا سرورالغلب يرالغف وكان سيدى عرائر عبد العرش قدس رُوخُه بِعُولِ اصْعِتْ وَمَا لَى سُرُوْزُ الافى مواضع العَيْد رِيَّةُ ومرقعة كأن سيدى العيدروس فيرتس يسرك يغول منذ بشاه لاأعرف هتأ ولاعتا ودلك لان العارف فبرنس بسره بدخلون فالانسا لاحول ولافوه الابالته العكم العظم ويحرجون منه شاالله كأن وعالم بسالم بكر وكعب نعبري الهم والعضي كان مَدامَعُامَهُ بِإِسْانِهُ السَّلَمُ وَالْعَبُورُ لِكُمَّ مِا بُرُدُعَلُمْ فِي تعصرالعاروس فيرسر بسرة أأذ امارات الله والكا فاعلا سات ملاحا ؛ وكارى د

حان ومالم بيشالم بكن وُلذك قال صلَّى الله عليه وَسلَّ لم قال له ادصى والأله لا نعصت وكرر ماعليه ثلاثاً أنشارة منه صلاالله علم كاسلم للعقق بعند اللغام بعني كزعبد المنولات ع لاعترمز الهوك مشافاح عرالاد تكد تابعنه لالاد ندوان لزك كَلِّ بِشُيُّ مِنَ الْانْشَيَاءِ مسحمنُ لِما وادِنْدُولِلَّهُ ذُرٌّ بسّدى النَّس مدالله ماكن وبلن العدد وسره يحد الله حدث فالعدو مَرْ كَانْ بِعِلَمِ الْ كُلِّ مِسْاهِدٍ ، فَعَمْ الْأَوْلُهُ فَمَالُهُ الْ يَعْضُنَا فل واحث أن مرتضى ما شاهد م عيناه من داك ألحال وعطر وَعَرْفَ نُسَدُ وَ عَلَى مُعَمَّ الشَّادُ لِيَّ فَدْسُ بِهِرَهُ إِنَّهُ فَاللَّفَةُ ارصُوفالاعْكُم ضع نعسكِ في موج الغندرة والأنكر مكنة الله فيسى واعلم اله ان رفعك نفك لحكمة وان خفضك وخفك لحكمة وجبت وجدت فليك فحنم وقد نظره واللعكوة للسد العدر روس يسدى عرس غيد الحرطاحب الحراباعلو كالمغيد نىعى قىدىس سرە فغال دخى انتى ج وضع النعسر يعجم القضاع تركاره ولحكنه مسكانه واختمار ٥ المُأدِفِعُهُ وَلَلْغَفِنُ اللَّهُ لَمْ أَنْ وَحِبْ وَجُدْتُ الْعُلِّيةُ مُوارُهُ فال بسدي الوعمان فدسر الله سره منذ اربعين سنة ما إقامو الله و يشيع فكرهته ولا نغلق الي غيره فستعظف و وفاك سدد زررف فدس سرة الدخل ادخاع اسف احدىرعفه الحضرئ للمدالعمد روس بعول له البع رماص الرصا وُد رُجين دارت وسلم لسلام وسرحب سارت و فاك

فكان ل صاحب فه ومربد النبيح ابصًا فتحان كُلَوْمُ و عُلَيْهِ انسَنه الماللة بناكِمُ رَاحِن فيه للوُرُادِ وردُ وصَدرُ عُلَيْه انسَنه المالد بناكِمُ رَاحِن فيه للوُرُادِ وردُ وصَدرُ عُلَى المنافع المنافع المدير العبد روس في دسرسر أه فعول بنشد و فول الشاعر وحساه الله

عسكون الذى فض • معط العَنْدُ ام رصى و مدع العمر بافئ ، كل هر سنت في وَفِدْ فَعُوا فِسْغَا وُالصَّدُ وَوَ وِالنَّسِلُمُ وَالْعَدُولِ وبتهدرالعارق عبدالله بنعلوي الحستلاؤ حبث قال قد سُراتِهم سُرُ ع واغنم زمانك داخه ونروعاء ودع الصوم بالقائح مرالمرر ، ، وإدخل ما ديزالتوكل والرضاء فالمنكرع لومانساء مرحال ويسر فالنثة الواحد ننع منرونبعدب بمعلجس الرصا والسحط وعيا الحجاللة تعالى الداوعيه السلام مالاولماؤى والعتم بالدنيناات العيم ادهت حلافة مناحان غرقيلو يهم ان معتى مزاولياً وي ان بلونوار وحا يس الا بعمون ف ق الحديث ان الله بعالى كمنه حَعُوالرقع فالعرج والبغير فالرصا وحجل الضيئ وللحدج في الشكل والسخيط وقي الحديث الحسوالإعان بالغدريدهب ألهم فالحرن وعااحسر فولالعارف اللسان

عصى عَلِيكُ حَالَ ﴾ لأنباءُ فيه النع وفدا فحث الله أبد أن عليه السّلام بادا ودنوسد كاريد وإما يكون ما اربيد فان مسكت كما ارث كغيثك ما نزيد كان لم مشلم لما اربيد انعننك فيما نزيد مأبكون الامااليج ف فال شيمنا السدعدانه مدهر نفع الله بم ما عرالاعبيد الله لله لنا م نشى من الامرى التعقب والنا ان الهيوم مرالاوهام مشاوع و درويه الغير والعد والعبر وبينكم سمص الحالبوصل الهعلد وسلم العثر كعال وأسه زبى لاانشرك بعُ إِحَدًا فَاصْلًا رَصَلُوالله عليه وسَلَم في دواتُملان علاج كُوشِيُّ إِصْلَ فَكُرْ مِوْجِدًا قَالِلا بِلْسَا لَ الْعَالَ وَالْحَالِ وَالْحَالِ وَالْحَالِ وَ المول وَلاقوه الأيانيَّه العالم العظم نكر، صادق النرى مزالجه ل والغؤة والحقاال كول الله فنوتم وان الغنوة سمعا عي وإعسام انالرضا في اصطلاحهم هوالعسرعند بالمغام العائش كاف كمآب الكريت الاحرلت دى عيد الله العدرة تفع السرية وقالحكم الحكادت الرضا بالغضانسع معه الاعتراض علم الله وسعى معه الطلت لما سع ان بطلة والم مهامندان بهرث وقاك سيدي العزالي قدس سره في رسالنه الحافى العنني الدمشق الرضا هوان نُرض بالمَفِعُل بد ماطنادهُ عَالَ ماسيضه طَناهُرا قال سيدى الحداد مدسريس وفاداالاد العبدان بعرف ماعنه من الرضا فليلمسه عند لزول لمائب ووزودالغانات فاشتداد الغاقات مسوف مخنه هاكه

اوتبغقنه فالوكث كأما يسمع من سفلة اتناء الزمانعند مابغال لهم مابالكم تتركون الطاعات وتععلون الحيمات فيقولون مذاشو ود قضاه الله علىناد فلاره ولامحص لناعنة فاعاعر عسد معهورون مهذ اهومذهب الحرتم · بعَينه وضِعَلْمَ فالريلسُان حَاله ان لم يَعَلَ بلسَان فايَّله لأفايدة وارسالاليسل واونزال الكت وباعثا كبف بصدر من يدى الايمان الاحتمام على بمناته الجنه المجنه المالعية على جبع خلعة أقدم كبغ برض الومى لنفسه أن بنشه بالمشركين الغايلي إوشاشه ماانشكنا ولااماونا ولاحرمنا من نشي اوما سمع ماردالله عليم به اذ يَعُول لنبيد و واهراع ندكم من علم فخريوه لنا ان نتبعون الاالظريموان النم الانخرصوان تم أنه لابستع المشركين اذا يجعواال الله التكني المنف الحية اللاحضة عنداللة بالفولون رساغلت علنا شفو بنادكتا فوما صالتن ينيا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعا صالحا آنا موفون انته و و و كالم تعفر مشايخارجه الله ما صورية والحاصل الرضي الكوابئ لازم مرجيث صُدُورها مراته الإكم تم مفاما احتما بارتها بعث على احتما اتناعًا لحته الماها وملها ماكرهما خالفها فللزم علننا حراهنه وبغضمالا كالقاكرمها بالمأدالت ته والنعم بتدو اوتق عردالا مات وحفق المرام في هذا المعام وانكثرُ

العدف بين الرصا الطعضاء وبين الرضي با فأتمته على العَث دسواء عرف سرالغُ دراولم يع وماطلناهم ولكن كانواا تعسهم نطلون فال المثويا كالعقوباب من معنصاف اعالنا واعالنا مرمعت اعباسا التاسة وفال معضر العاربين فدس بسرة وفيه معنى ماقاله بعض مشاعنا المذكور المقتضان معنة ونشذة وخين ويشر فالنعبة بخت الرضاء ومعا بالغاء والقضاوالمغضى ويحب عليه الشكرمن حبث إنه نعطة والشدة كحب الرضا فبهابالغاض والعقنا وألمعض وبجث علىمالصرص حبث المستع والخبرعي فيم الرصاحة بالغاض والقضا والمقض وكبث عليه وكوللته مرجون الدُفْرُ وُقِولَهُ والنُسْرِي عليه فيه الرضا بالغاض والغضا والعضا مو جيث الممعض لامن حدث الدنشي وكون معضارة الى الفتضاء والفاص بالمعينة وهذاكما الكنزيمي منه ها الخالف أن يكون معلومًا لكذ الاان يكوي مذهبًا. لَكُمْ كُونِه معلومًا برجعُ إِلَى أَعِلْ فالرَّضا والحدَّه المِمَّا بكؤر بالحفيف وللعلم عذهب المخاالي لأعده معدلك الرصابالعقنا انتنى فيسان ما يوم هذا فيما يُعدّاه

مِمَا هُنَا وقول فَ قد سر بسوة والرَّك فول لو فالمراد الارشاد لترد الاغتراص على تعالى بعولود لأوكن ويخوها بالانغول عندفوات محبوب ورصول مكر وعند محومة وياسعت لوفعلت كدالكان كذ وَلَمُ اصَابِي وَكُمْ فُكُ فُ أَصَابِي هذاالمكروة وفانني هذ المراد فأن هذا قول مَنْ لا بعرفُ الله الذي موعلم علم الم حكم في صنعته لابسًال عرف انفاذ منشيته فال تعالى لالسالي ابغعارهم بسالون فمااخلي فوالالعارف السودي رحمة سأمزال حضرة عليامع رسم عنع من الم الاغيار والنصب وَمِنْ مِقَالِكُ لِمُ هَذَا وَكُيفِ وَعِلْ الكَانَ هَذَا مُعَالُ الْحِمْلُ وَالْعِطْدُ ومن بنم وال بعض العادمين فدس مسرة اعتكم أن الحكمة لابصدرمنه الامافيه حكة بالغنة فدلك ان الحواد س و أما العطايا فإما الملايا فإما الطاعات فاعتما الخطايا فام المحبوبات فأماال كمروهات وإمااشالفا وفئ كآولك حكيته باهرة واسرارطاهره لاث العطاما مظهرُجا له وجوعًا في مخسه نعال واليلاما مظهر علالة فمصرفات فهره وكريابه ومطهرة عن ادساخ الذنوت ومنعرة عرالة بناالة نته فَعَلِينَهُ الْالتَّد لَرِيشَ بَدَى مَنْ لُهُ الْامْرَكُلَّهُ فَالطَّاعِ مطهر رحمنه ف موحيات فريم وللخطايا مظهر فكفرة و

Salar Contraction of the Contrac

وهند اللوع الم ما بعد من ألحك فنسر انه ما شابذواظهر برهائة فلواويد العاقا حواسسون فما اودع الله مرة الحكم فح خلفه لحرف ان هذا النظ صوالنظامُ الأحسرَى الذي لا يصور العفا إجل ولا اك منه وان كان الله على إشي فدر وا ان صدُورَالحادث من محديقًا مربوطة أبالحكمة البالعنة ولابعيلى هداألامرالذي انشرناالبه إلآلم طهرفله عن للخاصة والكشف له يصرف دي المواهب وان للعدالجاها الذلياان يعتوض عليقه الحكم الحليا وماذاك الامراضياب عن ريدانني فمن هنا قال جبه الاسلام الغزال فترس مسر لسر والامكان ابدع ماكان لان العلم أنعته طلارا ك ق خصصنه والعدرة ابرزيمة فالسَّمع والبصرلم بيعكاعنه وماداك الاان وصف الله تعالى بالعندس ليس بأذُك مروصعه مالحكم فكانخت لَهُ الْعَدْدِة تَجْبُ لَهُ الْمُعَكِّمَةُ فَلْسُنَ فَ الْإِيكَانَ عسب معتضى لحكاة لاعسب صلاح العذرة أبدع تماكان والالأنسى بحسب ماكان وصعت الحكمة نطره احتاالوزف قدالست فأن الله قادرعلى الزالة بلافاسطة لكن اقتضت

حكمة نزيسه على الاسساب كالعنضت عدم طرد خرد العيم وَإِنْ كَانَ حُرِيْهُا الْهُرُ وَاظْهِرِ مَا لَغُدُّرُهُ فَيُغُوِّلُ عَكَ تَعَلَّمُ ۗ القدرة عاهوابدع بلؤة مكاهواهك أي الدحكاء مصالح وللرطاافتقت الحكة الاقتصانع هذاالفندر صارهم الايدع كالاحكر ولوفات معتض لحكة بابران ذلكوالافهى سف الحكية فافقع فاستبان مدانه لابنا وي س كلام جمة الاسلام وسي ما فريناه فاد اعلت ان الام كذلك فعلك بالرصا والتسلم فيحبع الافكار واؤراء فالانسادال بنبئ موالاعبار واع اس احوالك العبودية المحصة للعبود فعلنك بما تطعير بالكنوالنفسر ففرالله مدم افي اعود برصاكومز بسخطك كاعود مك منك كاقال مسوعك صلة الله علمه ويشله فالبعض العارض فدسروسوه والمنعود سعكم عرالمسعال مدفاتهم م ان مناهنه الاحول ولك واعطاكم وطرجعه واعد اصدرت عرجال كاونع لكنرم العارفلي لم نُعُدُّ نعْضًا وخعم كادفع لسدى فط الافطات السدعرالم صارعت ره من مولة الدارعلى شنة خوفه ودد ساني الون جنوانيا بذبح وبوكل وحارا اوكلئا بموت وبصر بخوالا وتول سدى الغطث الرباي الشريع بنيح مزعيداتته العبدرويس مولف خفا بن النوصد وغيرها لتنام نكن اولينا ما وُلدُنَا فِي ا

فَالِي فَالسَّلْسَلَّةُ الْعَلْدُرُ وْتَسَنَّهُ فَي تَر أن تقاعنه ما تعلناه هناك ودلك العلومعامة رضي الله عنه وجفته لان العدكلاً الداد قريًا من الله العالى إن العدكلاً الداد قريًا من الله العدكلاً الداد قريًا من الله صغار ومعرفة وحلكا انداد من ذلك انداد خوَّفا اذاتي لشريكترة الذيوب بإبكاللعرفة وصفاء القلب وُفِدُ فَسِلُ الْعَارِقَ مُسْدُ وَيُ عَلِيهُ فِي الدِّينَامَا بِالْمِلْحَةِ وفلية أى فان كان مستريحًا في الظاهر فله و كا يَفِي ألف مونة ولابنعرب ودكك لانه لانو واعنه الاصطراراة ولا مكون له مع عبرانته فرار فالعان على الرومادي دحاله قدىلعنا الى محات منزحد السُّف مان قلما كانفى ألثار أنتفي فعد إدبد بالاكابرمن الأبيا كالأوليا ولها ولعاقاتين فغدروى عزالبنى لحاتكه عليه ويسلم انه فاللبث رث عد لم عَلَوْ مِمْ وَا وَصَلَ السَّرِفَ مَا ظَعْرُومُ العارِقَ مَنَا تعديدُ الرسو لصلالله عليه وسعالم وفال الصديق رصاله عنه بالمت اى لم ثلا ف و فالعرب الله عنه لسو كنت فشنة . وفالعد فعطا وبسرالقربي دصياته عند ليت عركم تلاه امدليتني نننه وفال على من الله نحف وم الحال ليتني منزقيل هذاالمؤم بعسر سن سنة وبالت عاسنة رص المعمالين كنت لنسامنسا فالعران برافعن رضي الله عند لننى كنت رماد اف فال بالدرد إرضي

لشى كنت سعرة تعصد فالاكارجا فون القطع والاص غافون العفوية بخوف الاكابراقطع ولاحراهندات كا عطا "رسى الله عنه سكى في عرفة حتى بحرى دموعه والمنال. فقطرت بوماعلى المآرثر فضاح بأهرالد ازهرما وكم طاهر فعالاعسلة فاؤنه ماء ودمع من عصراته عن والسني عبدالغفاري كمايه المنتع عراكست تسعيد وكان من المعاب البينخ الامام الست كالرفائ فدس الشيخ احمد ولله بعد العشا الاخسرة وسارقدامي ومشت خلعه فلما فصلناالي بعضر الإماكر مفالاي ملدى قف هاها حتى رجع موقفت حتى عن انتظارة افنف د مدلاكشف خرة فلم اجده فعجدت شايه ملغاة " على وجه الارض فالرع باطني وارتقدت ما بصي ورجعت الموضع كانامرعوب ساعة رمانية منعتكرا وادابه فذ امرا ولما وصرا كتبغى الككاء وفلت لم باستدى خفت عليك الن رحثُ أَنْصِرُكُ فَلمُ أجدك ووجَدْ ت سُائِكُ وَلاَ جَسَدُ فِهِ أُدُوجِد تَعْنُدُهُ اللَّهِ الْلِهِ الْمِلْ مِلْ يَعْنُ فَعَالُ صِدَفْتَ فغلت بالسكدى اقسمت علك بالعزيز يسعانه وتعالى تحد مكر السعله وسنم وبالشيخ فدس سرة الاما الحري ابن كنتُ داي نشئ ذلك المآء فعال و ولكدي وما احوجك ال هذا النُم عَبِحَى احْسِرَكُ مُعْلَىٰ مَعْ فَعَالَ الدَّكُولَ الْدِي رَاتِهُ

اع ولدى نظرال العيزيز سعاية ونغا فذنت كذونان الرصاص وصرت كمأنا بنتى فيعد ولك تطرك لا يعين الرحماة واللطف فصير في محارة بشرًا سوَّما أى سعند وحق العرُّ نولولا نظرا لى بعيم الريخ لما يحقت الكائدا فر وحف الضاعن السداد السريف الصالح الولى لورع الزاهد حمال الدس عدر عما المعروف بصاحب مدنخ اذالغفيه محد البزعل صاح عبديد باعلوى فديس بشرة مصاله سي من دلك مع عزحسة فداب حنى صائحته ماء تمعاد الرجالت الاد فغياله الالسك ديمدن عقبا هذاكا ففع لصاحب القابعة تعالم هذا الرحالا منه مشي كن ولان صاحب الطرابفية فارف الدسا ادكاقال رصى نسعية وكيد إد وي عرالابد الاعظم يسدى الشكدعيراتم العيدروس فأرس يسبرك انه قال كنت كنارًا ما اشاهد السِّيخ سعد من علم دج المعرو بالسويني في حالالتلاق يذوب حتى بصير كالمآء فلأحسر عدارم آقع الى فالطنة العوّام فاهل الكنافات الطَسْعتُه مِنْ. فسالته هلكك في مخالطتهم فاين فالعم المفايد كنيزه رسا هجعلالحالحنن اخشي على خسيري ان بنتاف فا قرب مهم لنعديل لطافة الحال كلبافق وقال في السلِسلة العَيدُ زُوسِكَة بعدهذا والعارف اذادعته الضرورة المعاصرة مناهولا

فصوره معفم كعينية وجلوسه مم كوحد يه اسى م و في السَّلسات في منه سدى مدايع لي مولى لدولة باعلوى قدس سرة انه اد انواجد بنصرب جسره كالمآء كانفق المعسلم ستخضره باصعه دهوى الكالحالة فرفع موضع اصبعيد خرقا فالم بزل ذلك بي جنية حي وي فَذَ سَرِائِلَةُ سَرِهِ وَبِعُعُ بِمِعْلِمُ إِذِلَكُ مِنْ هَذَا الْفِسِرَاءُ مِضًّا . فان قلت مَداحُوفهم كليف رجادُم فللحواب حرفهم ويحاوهم لووز بالنغادلا وكلحال مراجوالهم بإلكوف دا كالسنرة الواصل المدول كاحاء وصف مسوعهم صلى الله عليه وسلم وقالحديث لوورب حوف المومري ورجاويه ه لاغددالانشي ودلاكافي فواعدالط بغيركتيدي وروق فكال سره أن بساط الكرم فاجن بائت الله معالى لا تبعاظم وس بعفره وساطالحلال فاجر بان الله نعالى باخذ العاصى فلابهمله فلزمان بكون العبدنا ظرًا النها في عنوم اوقائم حنى لواطاع بأعظم الطاعات لم بأمن من مكرالله ولوعضى بأعظم العاص لم بماس من روح الله وكسب ركك معويلى الله مااسطاع وننوب ولوعاد والنوم العدالب مرة فامهد ومنعكان بغول صاحب الانغاس فدس سره لاتستغلق الطاعة فان فيها يصافة ولانستعفروا المعصبة فان فيها سخطاسه المني ومن معيمادكره مسدى ونروف فرسريس

تولجية الامام الغزال رضائه عنه كالخند الذب والعود المه حرفة فاحد النوبة والغود المهاحرفة فلاكن والنؤبة اعجرمنك والذبث وكفي كلاب خياركم كل معنز د نواب اى كنزالاين لاء بالذنب كنه اليه منه فالحبوع الحانثة وسيعان ونفال بالندم والانشعفار المتى ذفي الحديث ما اصرَّمن استعفر قلوعاد في البوم بر بره فان فلن فالحة اسكاقاله سدى اسمعه ألحرن لافالعند تعطلوسي عليم الصلاة كالشالام لاتامن مكرى حتى نستغشر قدماك في جنت ويسالعارف الجرن المذكور هايامر " منامنه الله من مكرة فغاللابامن كان امنه وفد اخلفنا الناوفلان ودلك وستربعض الشنوم بترقوله تعالى فلاماس مكرالله الاالفق الخابسوت فعول السييني الغابراعطان يسعس مونغاان لامبكري فلم نغد ريحع بين الابية وهدة المقالة فغدي لمناانه بامن متن امن فية وسعى في علم الله ما لابعلنه يواس فانعلم الله لابغا يته له فله تدايجان النبي لخذد ولهداعلان الامان من المكرمطلعًا من غيرمًا بعينه لاعصلهم الامان وان الأمرنسفيد بالأمرالمع بن خاصه والله اعلم مر راست نقلاعن سيرى الكسر الشاكل

الْ فَرُ سُوالِمُهُ سُرِهِ الله قال رُانْك كان وَافْعَتْ بِسُرِيمُ عزودكوفقال لاتاس مكرى وسي فأن امننكة فانعلم لاعطى معطة مكذادر حوااسعي مراست سدى العارق احدالعت اسى فدس سره فال ماصورته عالم نتصا العبد يناولياة والتعافلاامان لاكافال يسطدن عرام الخطاب رصى مسعنه صينًا بسرد لك لاامَن ولوكانت لحدى قدى مرجانع الحنية فالاخرى من واخلها بريد حتى بسكاحه مهائهد العريف مسرلنا عكد الحون وصفاه وَما يعِنْ وَإِنْ الْمُ الْمُعَاطِر الْمُوفِ فِيهُ فَلَا النَّرِلَهُ فِي الْحَادِج مفوله نعالى المواكم بصوائن فلااستعط عليكم استدا فالحوف والحنة لابرابراللاعث وكانمابطس يحد عظم الامسان الالهي فلمذالما بنادوا فيشرقون على لموت وصورته كشو ولابسم الموق وبلاسرالاحرس الشرك كافي الحديث النو عنه صلى تدعله وسلم أنه فال توتى بالموت كاء كنَّه كسرام خنى يومق على السورتين الحند فالنار فتعال ما اصلالهنة بعريؤن هدافيقولون نع هنذاالكوت صعم وَنَذِعَ فَلُولًا أُنَّ اللَّهُ نَعَالَ فَضَى لا عَلَا لَهُ فَاللَّهُ الْحَاةُ وَالنَّفَا لمَا نَوْ ا فرحا ولولاان الله مغالى فضلاه والنار الحياة كأنوا نزيجا جويه تعال صَلَيْسَ عليه وَسُلَمْ يُونَ بِالمُوْتِ يَوْمِ الْعَمْثُ فَ وَفَقَّ عَلَى ا

الصراط فنفال باأهل الحته فيطلعون خا اذمخرجوامن مكانهم الديهم فيم سرنعال بالهلالنائي فتطلعون مستنشرين ورصي ان مخرجوا من محابق الذيهم فيه فيقال تعرفون مذا فيقولون بع مذاله فومرنه فبذنح على الصراط فن بغال العربية والماعلة فماغدون لاموت فيهاأبد افندكوفات الدان لانفارق الدات دان سنريه العوايص فعليك بالنذكر والتعقل فانفسع كعند مضوق الاموراسي وكات سدى العارف بالله نعالى النبيم بحد المفرك بسم العارف الشعراني فدسربيره بغول الناسر بلانه حلالي وهوالى الشريعه امل وَحِالَى وَهُوالى لَكُفَيْقُهُ اصِلُ وَكَالْ حِامِعِ لَهُمَاعَلَى عُرْسُوا إِ وهؤمنما افضل فاكرانني وللحقق يسدى العيدر وسرالاكسر عديقة قديسريسره معام الاكلية فالحلي ببن الحلال والحال انتى ومنهم من بطهر علظاهره حالعلاء الظاهر رباطنه مغور بالخفيفة كامال سندى عبرالله باحسن السفاوي وحق مسيده احدالهندوان انهصوق مستريالفق عامهم و فو لسم فدس بسره لانطع ممن سنا قول العرا فالمراد بالعول ما بشمل لسنان المفال ولسان الحاللاي هو و بعم الاحوال افع من لسان الغال فشمر ذك الاءعد الرابعة الديزهم النعس والشيطان كالدنيا والهوى كابشمل

غِيرُهم من اعد الساكِئ الله وكان سُدر دنه اخدين سعل فد سرسره بفول اعذ ادك اربعة الدنداويد للحما الخلق وسعنها العنزلة والشطان وسلاحه البنع وسعت للؤع والتعشن وسلاحهاألنوم وسيمها السهر والهوى وسلام العلام فسعند الصن انتي ولاه درالغابل م. يه. كان بليت باديع برميني، بالتَّهمعن فُوسِ لهُ نُونْيِنْ، اللس والدنياونعسى الفوى يارب انت على للماص فدسر، وَهُذِهِ الاربِعِيْهُ قَدْ أَنْسِعَ الفَيْمُ نَعْعِ الله نَهِم فِي كَنْهُمُ الْكُلُّمُ علاوربها المحلص مفاحصوصا لحفة الاستلام العزال فذ سرسره ونفع نبر وفد اطال الصلام فيما بتعلق بالهوى سيدى القط الاوحدالسيد مدرعبدالله العيد زوس صاحب سورية فدس سرحاج كنام المستحابس العلوم المقرنين وما احسر فول سبعاالعارف بالله بسدك الشدعيراس مدهرياعلوى فرف دسره مشيراالى عد االكار و مصينة مدح المامولعنه معه كركم إحاد مد رسًا ومولّعا م ذاران بالابصاح سرامهما وللحسرى لغدائ فبمعانفر بمالعيون فاظهر بوارف خع السراكنون وحث كان الامركد لك فلاحاحة الالتطول مِمَ البَعْلَقِ مَمْ وَهُنَّهُ الْعِيالَةُ لُوحِودُ دَلَكُ فِي مُطَّالِّهُ عَبْلًاءٌ تَنَا إلى على المروة للانخلو هذه الرسالة عن دلك به المالدنكى فن اجهادًا ستدحرصه علما وعظمت وعنيه

منگر الخلصہ

14

فهافقد تعرض بدلك لخطرعظيم ونعيد من الله بشرب وَمِنْ يُامِلُكُنَابُ اللهُ تَعَالَى وَسَنَّنَهُ رِيسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلْمَهُ وسترعم مدق ماقلناة ولمالزهن فهاهوش افضل للخات فلكر للغريات فمن تاملما فكراه على صرف ولك وممانع لق عاذكرياه هنامن دلك فولد الله نعال مرد كائريد الحياة الديناوز فيقانون البهم اعالهم بنها وجم فيصا لايعبنسوت ادليك الذمر ليسر لهمري الاحرة الاالمار وصطماصعوافها وباطل ماكانوانعملون وقوله نغال ومااونيتم مل بشيء فناع الماة الدُّيناوريستها وماعندسم خير كالعلى فلا بعقلوت اهن وعدناه فعد احستا مهولا نبمكز صعناه مناع الحاة الدينا لمهويوم الفمكة من المضرب ومن ما بتعلق عاد كرناه هنامر دلك ولئه صرًالله عليه وسكم حبّ الدكني. رايس كالخطية وفوليم صتى سعليه ديسكم لوكانت الذينا نون عند الله جناح بعوم عاسق كافرامنه اسرية ماية وتوله صليته علم وسل مراجت اخرنه اصريديناه فمراجدديناه اصرياء حريته فانزراماستع على مابعتى ففوله صرراته علم دس الرهادة والدينا برع الغلك قالبذت قالرغية فالدبيا مكثر الهيج والحزت وأليطالة نعتس الغلة وفولم صارسعله وسلم مناجع وهدالدينا سنت أسعله امره وفرو علمضعند

26/30

ومناصير وهتكه الاحرة جع الله عكله امرة وحفظ على ضيع: وانته الدينا فعى اعته وقد سأل سيت فرالن ما الشعلم فيسَلُّم نَعْالَ دِلْوَعِلِي إِذَاعِلْمُ الْجَاكِمُ الْجَوْلُ لَهُ فَاصِوْ الناسر. "في فعال مراسم علم مسكر العدف الدينا عنك الله واره فيماعندالنا سريخهك الناسر وفالصلا أبشك علدى سآركضان من بطرزاهد طلب خيرواحب الي تقدم عبادة المنفيدين الاحز الوهنراند اسرمرا وروى عرنسل أن رضى تشرعتمان العدر إذا يصد والدينااسسارفله بالحكية وتعاويت اعضاده ورالعيادة ع م االحان المعسوم لك منهاً لأ بنظم بنرك طله وعثر المغسوم لاتناكه بطلها فليف نعرص غرم طاعة مولاك وبعباعلطلها وقد فالانك تعالى غرفسك ابينهم معشم وقال نعالى ومامن دامة في الانصر الإعلى تلك ويرمها وكنع مستقرها ومستودعها دفالتعالى كادكراتسم ريك ونشاراكمه تستلاا ي انقطع اليه انقطاعًا كاملانا ي هسيعي لك وطل الدينة وفدضرائكة لكالرزق ودفع عنك مشغه الظلد فالعفرالعاربين فلاسر بسره جهادك فماضي لك ف وتعصيرك فماطلب منكادلتاعل نطماسي المصيرة منك قَالَابِعُ نَعْسَكُ مِن التَّدِيثُرُ فَاقَامُ مِهُ عَبِرَكَةِ عَنْكُ لَانْعَنْمُ مِهِلَنْعُسَكُ وَكَانَ إِبِوالْحُسْرِ السَّادُ فِي قَدِّسَ سَتْرُهُ مِهِلِنَعْسَكُ وَكَانَ إِبِوالْحُسْرِ السَّادُ فِي قَدِّسَ سَتْرُهُ

بغول لوافسمت علىتة بالبنتن قالصد بغثر إدننفهك درة مُمّافتتُم لك مافع ل كالمنع وانت تطلبه ولك المان حَالَكُ وَعَوْالُكُ وَعَالَ مِتَلَدِي الراهِمُ الْخُواصِّ وَلَا سَنِيرَهُ وَ كمروم اصح ثانيتن النعس فسعول ماد إماكاللوم فافو للفاه اكلالموت فتغول ماذ أنلبس فافول الكفن فنغول ماذا نسكر فانؤل الغبر فتسكت حستذ فالمعسوم بصلف احتنت اوكرهت انتنى وقف الحكالسب الدُّنا . ملعوينة ملعون ما فيضا الاذكرانية وما والاه وعالم الحصعلا وَ فَى رِوَائِدُ احْرَى الدُّ بِنَا مِلْعُونُهُ مِلْعُونٌ مَافْعُما الاماكان مفاللة عزف كرد و د قاية الدُّنامل فونة مُلغُونُ ما فيها الاأمراععودن أوناهماعن منكرا وداكراته معا وَقُودِ وَاللَّهُ إِلَّامُ اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ لَعَالَى وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ لَعَالَى وَلَيْ اللَّهُ اللَّاللَّالَاللَّهُ اللَّهُ انالمال لممتدح ويدم كنائه بالحسب متعلقة فكانتثىء مندالكنايس كذكك منتي مندالمساجنة كالمداريش وعنا ماورد تعسر عبدالكرار وعبد الدّرم وعبد الخيضة وهرن الملبوس الحسَرْق كذلك ورَدَ بعم المال الصّالح للرَّحوا الصَّالح و وعااحسن فؤل ستعدى احددروف في فواعد الطرنعية ماذم لالذانة فقدعدح لالذانة وعنه وجود المال فالجاه فالرياسة ومخفدتك مالش مدمومًا لذاته والاعود إبانجد وبدم لما بعرض لفوف كلام بعض العاربين قدس الله سنره

الدُناكمة واحدة وكل وحداصاب منهاع فدر ماكشف له المتراي فنسنة تعض الاستفاص محودة على وبسة بعقر الاستخاص مذمومة وهجعنفة واحرة فيعضم علمان الدُنامزرعة الاخره وويسلة لماناخروا منها الاخريم وتعصعه فالنواات الكانيك خلفت للاكا كالنفرث كالمتع فالنفاخر فالتحا نزفا نفهنكوا فيهافقكا التخاذاع لم و لي فلتعرض لعقن ما يحضرنامن كلام السلع بمُ انبعلق بالدُّنا في الجهلة وَمن و لك فول عَسْم عليه الصلاة والسلام للخواريس بحوافو للكم ماالذ نبأ تريرون وَلِأَلْأَكُونُ فَالْوَابِأُرْسُولِ اللَّهُ فَسُرِلْنَا هِذَا فَعُدْ حَمَّا نُوى اناس بداحداهم قال لواردنم الدينالاطعنم رب الذنبا الذى معنانيم الخرائيها بين فاعطاكم فحلواردتم الاحرة لاطعيم رب الاخره الذى ملحماً فاعطاكم وككن لاهده بزيد وك وَلَا لَكُ وَكَابَ عَلَيْهُ السِّي لَام يَعْوَلُ وَاطَالْتِ الدُّ لِمَالِيِّرُ نزكك لهاابر وكات النصر إن عياص فريسره - يُقُولُ حُعُوالنُترُ كُلَّهُ في سِنَّ وَحَعِلْ مِعْنَا حَدُهُ حَتَّ الدِّنْيَا وَجع الخير كله في بنت وَجع لم مقاحه الزهد في الدّنا انتى وعان بعضم بعولة لوكانت الدنا كلفالنعض واحدوما في قليد حتمها لم تصرة ولوكان حب عمرة واحدة

بأظفي

رقى قليه اضرَّه وكات الامام الغزال رحمه الله نفوه حُدّالدٌ مناكلًا اظلم الحضرار الخاص العنس الماكان الله من دلك ف السّلسلة العيدة وسية في ترجمة سيد الفط عداسة بن سينج العكدرونس فدنس الله سرة لس الزهد فغند المال وكافراغ البدمنه قانما الرهد فزاغ الغل عنه فعند كان سلمان عليد الصلاة كالشكلام فملحك س الرجاد ويكف مواعد الطريقه الرجد في الشيء برودية عن العَلْ حَمِلًا بعِنْ رِدِ وحودة ولافي عدمة النبي وفال حاء فالحدث لشر الزهد بغيم الحلال وكلابا ضاعة المال كاعا النعثد انتكوت عافي الدى الله افلن منكوع افي بُدرك م وكات سدى ابوالحسرالسادل فدس سرة بعكول رأت الصدنون رضى الله عنه في المنام فعال تدرى ماعلامة خروج حب الدنيا من العلب فعلت لا فعال علامة حروج الرسا مزالعك بذلهاغند الوجد ووجود الركحة منهاعند العفار وكان يفول لأن بعنك للله عن الدينا المبرلك من اءك بعند بها فوالله ما اسعنى بقالحَد فظ دكيف سنحى بها المنافقة تولسه تعال قلمناع الدُنا قلم النتي واعتلى والماسر كلف معلون في ألاستغنا وبالانتشاء وهولا التاداء كلعلهم في الأستعناء عنها ولذلك حصرالهم العناعر كلاشي فِعِينَ الْمَاحَةِ إِلَيْهُ وَصُّارِطُلَهُمْ للاسْمَاءِ بْالْهَاشِ مِنْهَ -

م ط سن مد

وملكهم للانشابع بزاركفات ف الحريب لبس العناعن كنزة العرض الماالعني عنى النفس ويكان سيرى على المتنى وُرْسُريسُوهُ بَعُولُ الناسري حبّ الدينيا وَالاخرَه عَلَى مَمْ انسَامُ فَسَمْ يَهِونَ الأَخْرَةُ اكْثَرُ مِنَ الدِّنَوَ وَ وعلامهم انلابزنكبوا في حصول الذيبا مكروهاكاداب الملاة في رفت الكراهة وارتكاب مابجرة في البيع. ادماسًا كالذكر وفسم مجبون الدنو إحشر مر الاقصرة وعلامهم ان بزيكوا في محفو لالدُّ ساماء عُنا جنا خبر الصلاة عن وَفِهَا وَلَعُلِفَ الْحَادْبِ فِي المَعامِلاتُ وَفِسَمْ بُعِبَوْنِ الاعرة منزحهم للدنية وعلامهم ان بريكيوا في الدّبيا مكروها لامحرما وفسنم بحبون الاخرة ولايحتون الذُنيا مطلفاً وعلاميم انلايا كلوالغنة فلاجطوخطوة الآئثة وسم جيون الرسا وَلا يحبون الاحُرَة مطلقاً وَعِم الحَقِ أُرتِعود بالله مرعضاته. وتخات بغول الضافسة ملوك الدنيا والاخرة وفسم فَقُراءُ الدناملوك الاخرة وُفسم ملوك الدنياً فقراءُ الاحرة و وُقْسِم فَقُراءُ الدينا وَالاحُرَةُ فَالْأَقُّ لِ الإمراءُ العاد لوث ومن في معنّاهم والمان العَقرُاء الصّابروت والنّالِث الامراء ، الظلمة والرابع العفر الحفرة والاسعد من ملك الذنوق واللفوة والتنعيد مزمكك الاخوة وتزي الذنبا والنت غي 

تخصيل

ماأحسن الدس والدبنيا إذاكمتكعا وافيرالكعز والافلامة ورجا وساني وهذه الرسالة زيادة في هذا العث واما الهوى فتنلف باختلاف الخاسى فكر مواه بسمة وحسنان الامران ات المعرس وقد الكاب العرس ولانليع الموى فيصلك عربسلاته وميه افرائت مراجد الهد مواه وفيه وله خاف معام ريم ف بقي النفس عن الهوي فان الجنة هو الماوي وقال صلم الله علم فاسلم لالتومري احدك وي بكون هواه تعالماحت برويقة درالقاس م اذاانت بابعت الهوى فادك الهوى الى لامافه علينك ومزحله الهوك المدموم ما يعرض للسَّالكن وطريقهم اذا انكشغت لهم الانواري فطهرت لهم المغامات كالحرفت لهث العادات من الوقوق عند ماظفرُ لهم وَالْهُويُ فيهُ ورعاط، المغصد فنسون يسدها ومولاها وهذه مي أعطه افات السالكم ولاسلمنها إلاً مزولا خطنه العنا ثنة لاءُنَّ ماسرها للنديها لايفا اسدلدة وكاانهامًا في الما اللغ كاعلاولكته لانعف معها الاضعيف النور ومني فوى نوره بعتابة الله خلص الى دي النوروفا في العون ابومدس فدنس سرع هم العارفس الإنشواال عرمعروفهم مه ولله درالعارف بن ألعاد ف رحك ألله حست فال وَقَالَ إِنْ مُعْلِمُ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّ

ں ن واما

ومااحسن مافيل ويشرح زيسالة نستندى اريسلان مزجا بالاصابااسرالشفوات والعادات باأنسرالمعا ماس والمحاشفات الت مغرور لانتخالك بقده الانشاع عزايتة نعالى ان منتعل بدعند الرالا شتعال معه حَتْمُ لِانْتَطُوْءُ إِلَّا بِاللَّهُ وَلَا تَنْظُرُ الْإِبَاللَّهُ وَلَا نَسْمُعُ الْأَمِرُ إِنَّهُ وَانْ نَطَعْتُ فَرْتُهُ مَوْفُ اللَّهُ \* فَالْى مَنْ كُمُ لامرُ الطِّيرُ سامع. ك في الاسارات عراص تعالى لا تركنون اليسك دونيا. فَالنَّهُ وَالْعُلَكُ وَفَاتُولِكُ فَالْ رَكْنَكَ النَّالِعِلْقِتْعِنَاهُ عَلَيْكُ . كان اوبت الألعم وددناه عليك وان وفعنت بالحال آوفعناك معلى فاناست بالوجد استدرجناك فيه وان فحظت إلى الحلق وكلناك النهمروان اغترزت بالمعرفة نصرياهاعلك فاعجلة لكوفاء فوة معكؤ فارصنالك رتباكحتى نرصاك لناعبدا وكث فتوح العيب لتسدى فطب الافطاب السر عبدالغادرالحلانئ فدسربسره وبعع بمماصورنداذ امن عرالجلو قبل لك رجك الله وامانك عو : هو آك داد امت عَرْ هِوَالَ فِيلِكُ رَحِكُ اللَّهُ وَامَا تَكُ عَرْ أَرِا ذِيكُ وُمِنا كُوْقًا وَا متعزادادنكة ومناكة فيراكك رخرك الله كاحاكة فسأحد محيحاة لاموت بعده اوبعثى في لافقر بعكرة وبعطعطاء لامع بعَدُهُ وتراح بواحة لاستُغَاء بعَدْنَ هَا وَيَنعَم بْعِيم لابوسُ

بجاه ويقلم على الكف إ يَعِدُهُ ويُومُنُ إمنا المحاف بعله و ونسعد فلانشق وبخر ولانذل وتعرب فلانست وتزفع فلانوضع ونعظم للخفر ونطور فلاتد تشرفعني ومك الامالي وتضد ف فنك الافاوسل فنكون كرينا احَرُّ فِلانكَادُ نَزِي وعَرْبُرْ أَفِلاعَاثُاهِ وَفَرِيْدٌ الانشَارُ كُنِ ووصد الانخاس فردالفرة وونزالونز غنب العنت سرالسرفسيد نكون كارث كارسول رني وصدبوه مَكْ عَنْمُ الولائة واللَّكُ تُصْدُرُ الابدُ أَلْ ويدُ نيكشنع الحَرُون وَيَكُ نَسْنَى الغنون ويك بسن الزُّرْعُ ويك نزوع السلاما والمحرث عن الحاص فالعام واهراالنعوروالرع فالمعاما فالاجمة فالاحمة وسائرالانام فنكون سنيني الملاد والعاد فتنطلق الك الارضر بالسع والترحال طلالدى بالبذ ل وَالْعَطَا وَالْعَدُمُ مُدْ بَادُن حَالَقِ الانشا في سأسرالاحوال كالأكسن بالذكرالطت والحد والفناء في جيع المال قلا بختلف فعك أنناب مزاه لألاعات باختر مراي سلر البراري دَالنعران وَجال وَ الله و وَالله و والله و و الغفل وَالامَنْنَانُ اللَّى وَفِق لَهُ ولي عَنْم الولائِنة \* لان خانم الاولياء في اصطلاحهم من بلغ العظيمة الحكرى كانفال لملك الروم فيصر و لملك العرش كسرى فافهم

وَلاَغُلُطُ فَمَا اَحْسَنُ نُولُونُ سُدِى إِيهِ الْحُسَرِيِ الشَّاذِ لِي -فدس بسرة على بورد فأحد فعواسفاط الهوى و رَجِيدة الدول جمان فلن بذيم الهوى المدموم مطلعانول العَارِفِ الغَشَاسُ يُحِمُّهُ اللهُ فِي الْحَكَةِ الْعَطَائِمَةُ لَحَتَ فَوَلَّهُ لانحاف عُلنك أن تلنسر الطَّرَنِي علمك والماخان علمك مر عليه الهوى عليك انهى فألط ريق وسيسل الخومسلكة وَادِلْهَا قَاعِنْهُ دِيرَامِنِهَا مسلَّمْ لانراع فيها الآلاهة إ الهوى لان الله فعي كهم باحوال بانوساد وبفا فلا تُدلهم مفادنما نيزايته لهم لسكوع وكمامهم في دكك الهرك لان الله الزينة بدَتُ للانتكاء كالاحتثار لنناوا كالفسرما اسلفت وردواالاته مؤلاهم المق وضلعنم ما كاتوا بعنرون فنكانمع اهلالتمع فالطاعة وخاف معام رببعث بكروالزينة وبفى التعشرعن الهوى فان الحنة له مزايته هُ المادي ومردكان من اعلالهوي انتجه مونز الشهوة نفسة على مها وتخالف هاعن الهوى لانه لكاما شين كالاطريفين فطرتن الخنرياهلها واغتصا كاحذة وه بهاداحد فلاغان علك بعد سان الطريق ووصوحه اللالناس والمايخان عليك الناع الهوى ليحويد طرنعا مسلوجة وتغسيها المطلوب وهذا وافع باهل العصره معوالمسولي بالظعرى افطارا بدنيهم وهم لابسحرون

ويحسون المع بجينتون صنعارهم عن الصراط ناكب وللهوى منتعون عافاهم الله مكرمه المنن وهوالحاشل الذي يُحُول بن ألمرة وقليه والمتوهم بنوهم ان الطريق ملتنسك ادسوعة اوغرفاضة اوسالكوها ومسلتهم غرموجود س وهدافة الهوي وربيد الهوى و منها كَمَامِرُ فِهُذَالْدَى حَبِسِ مَنْ حَسِن وَهَذَالْدَى عان منعاق وأخد بالطوق والسّان وهذاالاء كروه استغرق بالعادة الالعية التي عُبدُ ت من دون الله حق عد والصَّمْ وهواسم جنس بقع على نواع كتبرة ومها الديناك فالدرهم فالخلصته فالتوث والزرجة والوكثد والسنان فالاخوان والاموال ومالابجر فالهاهم الهوى بعلنة النحائرفنهم المغال بضم الالمقابرعال وانساهيم وكرالله ومند لا بزف الزان حبن برن وهو مومن فعلك بالرصر ولانم المحاعلى ما ورطن و حنث الله والعوثرات كنت من أهل الفضل والنعب شكل ال أن مال فرّ سو سرّه ولد أقال اهلالطرنون لأنخرف لك العوابية متى خزفهامن نفسك فانت الغاعد وانت الشابد فانبع ملة إسك ابراهيم عليه السلام وارفع الغواعد من بنبك للعابد سميم مكادم الإخلاف البالمنه والظاهرة فنن تعه فانه منه ومنعضاه فاندعفوريحم فلاكان عليه وعلى سناافضاالصلاة والسكلام الع ألكر فالريب احعلهد اللاثامنا واجنبي دنتي النعيد الاصنام

رب الفِّيُ اصْلَانَ كَشُرامِنَ آلْنَا سِي جُنُ نَعِينَ فَاوِتْ م مين وَمَن عصان فانك عفور رحبه فهد ادكره السننوف فوله فأغاما فأشر غلنة الموك علك لاءمن التناس الطريق علك فأتبع ملة اليك ابرهم ولأنتبع الهوى فيضلك عَنْ بسيلاللهُ الدُّنن بضلون عزيس لالله لهـ عدابُ سند بدعاسوا بوم الحقيًا ب فلانسنى ذكرني الله كاماك بحرمه كالمسلس والماالشطان مفوض افارتخة الاسلام العنالي رحمه الله إنه ي عَدُونُ لا يطمع فيه لصالحة اصلايل لابغنعه الاهلاكك فلادجه أذاللامرة من مناو هداالعدر والغفلة عنه ونامل انسن مرجساب الله سحانه ونعالى حداهما الم اعقد الكربابي لحم ان لانعبد والشيطان اندلكم عدقيس كالباسه ان الشطان لكم عدوما عروه عدوادهناانص الغديروغابية والحصلة الناسة المعود على وزك منتصب ابدً المحاريثكُ معوانا والليل واطرائها الكل رمك سهامة كانت عافل فك عن الحال مو ونعت مَعَكُ نَكُ نَكُ تُهُ احْرِي وَهُوانِكُ في عيادة الله نغالي وجعوى الحلق إلى راب الله تعالى معلى وفولد وهذ أصبع الشطان وهنه ومراده وحرفته فضربت كانك فت وسددوت وسُطُكُ لَتَعَايِظُ الشَطَانُ وَنَحَايِدُهُ وَتَنافَضُهُ وَهُوا وَيَضَّا بشد وسطه ليعاديك ونعامك وعاكرك حي بعسر

علك شانك مُزْحَتَى نُقْلِحَكُ رَأْسُا ادْلايامَنْ مزجانِيك بعدوفانه الذي تسي ويفضد بالملاك الى مرفى لا يعابظه ولا بنا قصم بالصادفة وبو اقعه كالكعار واهرالملالة كاهل الرعبة في بعض الإحوال فكيف فصده الرفام في معانطة وَخِرْدِ لِمَنَافِظِينَهُ فِلْهِ آدُّ المِعِ الْنَاسِ عِدَاوَةٌ خَاصَّةٌ وَإِنَّ امرُك له للهم ومعه علك اعوانُ اسْندُها عَلَك نعسُكُ عَسُكُ ومواك ولم السبات فيمد اطر كابؤات است عنها غافله كافند صدق بحري الرمعاذ رحمه الله حبث قالالشطاب فانع فانت مشعول فالشكطان براكة كانت لانزاه وانت تنسله وهولابنساك ومن نفسك للشطان على عوق فاذأ لابد من عاربته وففره والافلاب مزالهلاك والعشار فان فلت فباي شواج إرب الشطان وباي سي انفره وادمغة فاعسلم أن تُقَاف الصناعة في هذه السالة طريقين احداهاما فالعصم آن الديشر في دعم النشطات الاستعادة بالله عان الشيطان كلك سلطم الله عليك عن فاداانشغلت يجارنيه تعيبه وصاع علاك وفتك وريمكا بطغريك فبععرك وبحرحك فانالرحوع الهد اليكالث لْمَصْرِفَهُ عَنِكُ أُولُ فَالنَّانِ مَاقَالَهُ احْرُونَ انْ الظَّرْنُوالْحَاهَتُهُ والعيام عليه بالذفع كالرد فالخالف والذي عندي اءك الطرس العد للعامع وامرة انجع بين الطريعين فسنعيد

بالله تعالى أولاً من شرة كما أمرنا وهوالكا في ننت م مزان رايناه ننعُلَت علينا علنا أنه انتلاء من الله تعالى لرى عاهد تنا وقوتنا في امرانية وصرنا كما اله سكل علىاالكفارومع فدرته على كفاية امرهم وسرهم ليكون لناحظافي المهاد قالصر والنعيم والشهاده كأوا لاتك بعداكي وليعلم الدين امنوا ونتعدمنكم بشهداء كالنعال حسبنم ان تدخلوالهنه ولما بعلم الله الذين جاهت را منكر ذبعلم الصابرين وحندتك صائزان محارينة وقهر مما فالعلاق تارضي الله عهم و نفع لهم في بلانه انشاء ا احدهاان تنعرف وتعلم معاليه وحيله فلا بغنا سركستك عليك كاللفراذ اعلم ان صاحب الدارفدعلم به فرق والمان انه بسيخة. بدعونة فلانعلق فلكَّ بدلك فلاتنعه ، فانه عبرلة الحلث الناغ ان افلن عليه ولع ب وان اعرصت عنه سكت كالبالث ان تديم د كراته تعاملسانك دفلك فلغد فالصعلى المهعكيد وسالم ان دكريس تعالى في حيث الشيطان كالاكلة وحيد اندادم اللى وفلافكر انه اد اعكر الدكرمي الفلب كلادن منه الشطان صرع فعمع عليه السياطين فيعول بعضهم لنعض مالهتذ أفنفال مسته الانساسي

e'ie

السُّلَف نعع الله بم مِن دلك الد قبل لعصم ابنام اللسرُ فعال المشر اونام لوجد ناراحية عاد اعلن الدُلانيف كِ منكفلانعفل عن من ناصيك بر وهوالله عزوج ودلك بنتفنو عبود متك لد وتوكلك عليه وافتعاري و كِل حوالك البُمْ فاستعاد نيك من بشرعد وح وعدوه فبدلك عرج من سلطنته وبغومر عابلته والابقة نعالى عبادى ليسرة لحعلهم سلطاك وكم برُيك وُكُمُّلان فال نعال بين المنظر المجال المرس انه لشركه سلطان على ألذ برامنوا وعلى ريمم بنوكان فرج بخفق بعنه الصعات العلية مرالايمان بالله بعا كالعودية لذ قالنو كاعليه قاللما قالا فتعاراليه في والاستعادة والاستعاره به كعث يُحون لع رو الله عليه سلطان والله حيثه وول حفظه وبقره ولولاامرهم الله بالاستعاذة منه ما استعاذ وامنه وَمَنْ هُوحَتْ بِسْعَادُ مُنَّهُ فَالْ سِنْدِي ابْوالعُمَاسِ المريسي فأذ سُر يُسِرِّهُ في قوله نعالي ان الشطان لك م عدوناغذه عدوا فوم فهموامزهداالخطاب الفمامروا بعداف الشيطات فشعلهم ولكوعن محتة المبت رَفِي فَهُ وَالْمِنْ وَلَكُ النَّ الشَّيْطَانِ لَهُ عَدُوًّ السَّيْطَانِ لَهُ عَدُوًّ السَّيْطَانِ لَهُ عَدُوًّ وَلَهُ مِنْ وَأُونِهُ مِنْ

دى الوحائم فعز ال لقداطيع فانفع فالقدعمى فأصروي بغوا إصاكشطان منديل هذه الداريعيي مسي مه افرار لشروره قانفاع العشاد فألع البه اديامع الله نعالى وَهد السراعاده كما فالاسم بعاً ومااساته الاالشطان ان وكره وقولة نعال هذا مع السطان كاماأن لَهُ حَوْلاً دَفُوة بصريها وبنفع الله ان سرى ابوسلمان الدارائي رحمه الله تقول ماخلوالله خلقااهون عليه من إبلسر والولاان الله معا امرن ان العود منه ما نعود ت اللا وقت العص العارض كنف محاهد نك للشطان مقال وما السطان عن فوم صرفناهماالية فكعانا مردونه فسيربعضه مابدقع المسر فعاللاادفع مزولا اعرف فإما ان اهلك المت والله وعلا علم فلم نعبام عليك لا عاله . لنبوت سلطنته علىك دوصوله بالوكسويسة المك يجة قال بعصراهلالعلى نفع السيم ان لكر الحدمرالنا سس وسواسامو كلائة مستنطنا فليمق ضغ أراسه ادفال خرطومَهُ على فاذ اغفل العيد وسوسر محاد إذكرالله خسراي اخرواستروكات سدى مالكوس دريا يحدالله تغولان عدما تراك كانت لانزاه لشديدالمونة

الامرعص الله وبيه بعول الغيام بالمراحة ميه ولاالأه حسما برافعه وعندماانساه لاستاني فسدى انلم بغدسان وكات بسدى دوالتر عليك وعدد والى سعيد الحدرى رص الله عنه ويفع به فالسمعت ريسولاته صلح اللهعلية ريسلم نغول فالاللية لريه عز وَجُلُ بعز مِن كُ وَحِلالكُ لا ابرح اعوى ابر إح م ماذا في الاد واح منم فالله ربد عزفك لعزني وجلالا أنوره اغفرلهم مااستعفرون وإمااليفس فسكوم ولاسيدي العيدرويس فريس بسرة اجمعت الصوصة فديس بسرهم علمان اكتف المحت سرالعد وبس الغهنعالى النعسر إلامارة بالشوء فحرم كرا الحضار النصمة العب مَع يحيَّهُ الدُّن أَقَاظُم الظَّلمات الحسَّد والعسه والمر اننى جيسك فيهاالصافول سبحدي العزالي فرسريستره ابفااضرالاعد إوزبلاها اصعث الملائعلانها اعسرالأنشا ك اها اعصر الدّ أورد كاها الشكل الدواؤ واغاذ لك لامرس احدهما الهاعد ومن واخل كاللعراة اكان داخل السن عربن الحيلة منر وعظم الضرر فيه ولف دصد والعابر حال ليف اختيالي عدوي أذا، كان عدوي س اضلاعي،

والانسان الفاعدة فيوث والانسان اعم عر بيصرعسة كماقال الغايل مه رُعِيرُ إلرصاعر كاعت كلله وكان عُيرًا فاذااسعسر الإسان مزيعسه كرفنولاسكاد بطلع على الفاده وعداديها كاحترارها فاارستكادري توقعه وقصعه تعلاك كهؤلاسعرالا إن عفظه الله تعالى بعقلة وبعش علما برحنه كمافو ل ناماء العااليط نكتة معنعة معنعة تحي انك إذ انظرت وجدت أصاحا فسه وقصيكه وحرك وهلاك ودس وَافَةً وَقَعَ فَي خَلُو اللهِ مِرْ الْحُلُو الْيُ بُومِ الْعَمَيْةُ مرقبل هدا النفيش إماها وحدها اومعونها ومناركها ومساعد بفأ فاول العصدية نخال بحان مراملش لعنه الله وكان سبه تعد العضاء السابق هوالنعب ركثرها وحسدها القته تعدعادة تماننر الف سنة حما قبل بحرالضلال فعرف الرابد الاند سر اذ لم مك هُنَاكُ دَنْتُ وَلَا خُلُونُ إِذَا نَسْطَاتَ وَإِكَانِتِ النَّعْسُونِ يكثرها ف حسدها فعلت به ماعلت الحان قالى سم فان فران معدانه حرجة صعنة سكصنه لانتفاد للحام فماالحلة ختى نتمكر معا فاعتلم انك لفادف بِلَهُ فِي تَدْ لَبِلِهَا حَنَّى تَنْعَارُ لَلْمَامُ مَا قَالَ عَلَمَا وَوَ فَأَ

رضي الله عنهم اتما أنذ لل النفس ويكيس وعاها اللاته الشاً احدها مع السهوات فان الدانة الخرون تلزادًا تغصرهم علمفا والمان حول تعل العادات علمامي فانالدانة ادازيد وحلها مع النغضان في علمه ا تنذلل وتنعاد والمألث الاستعانة بالله والتضرع اله مات بعننك كالافلاغلص امانسمع فول يوسف عليه الصلاه فالمشلام ان النغسر ولامارة بالسوء الامارج ربى فاذا فاطنت على هذه الامور الثلاثة انعادت لك النعس الجوح باذن الله عزوج الحبيئة نادرالى ان ملكهاس وللمها تخالف موضع اخرة اماالنفسر بحسك ماتشاهد مزحالانفأ ورداة الادنفأ وسوع اختيالابقا فكالاسهوة بهمة وفي كالالغصب سبع كي حالالعصة تراهاطف لا دَى كَالِلْعَنْ نَرَاهِ إِنْ وَنَ وَفِي حَالِكُوعَ تَرَاهَا مِنْ فَا وق حال الشبع نزاه المختلا أن الشفها بطرت ومرحبت وانحوعنها صاحت رجزعت مع كما قالالفا لل في بي كما بالسُّورَان الشعنكُ ؟ بيخ الناسر بانجاع نفق، فلعند صدف بعض الصالحين حيث فالران من دداة النعس وجعلها كنث اذاهت ععصنه اواسعنت كشهوه لوسفع البهاباللة معانى وبرسوله ويجيع اسائه ويحسانه وجيع

السلف الصالحين منعادة وبعرض عليها الموس والفنر كالمعنمة والحند والنازلانع فح الفناد ولأنترك الشهو مدة تم استغلقا منع رعبف نسكن وننزك سهونفي النف خسفا وحملها فاياك الهاالرحلان تغعرع فأكتماما خالعها العالم بها كرد لا أن النعسر لا مارة بالسّوع ف كغ و بهد إنسها لمزعفل ولفنك ملغنا عرنعض الصالحرن بغالله احدائران فمراللخ بحكه الله انذفال نارعنني نعسى بالحزوج الزالغر وفقلت تسكمان الله اناته نعالى بفول أن التعسر لامارة بالسوء فهذه فاحرى بالحتر لامكون تعدد ابد أولكها استوحشت فتريد لقاء الناسر فنستروم البهمر وننسامع الناسر بعافينسع تلويطا بالنعظم وكالتر فالأكرام فعلت لعالاانزلك العران ولاانزل على معرفة فالجائث فاسا الطن بعاققلت الله اصدق وعددت لهُ استام أادبدُ هَا فاجاب الحكردك فغلت لهااقا تلالعك وحاسر افتكوك - في اوُّل فِيناً فِاحَاتِ الرَّدِينَ فَال فَعَلَيْ مِارِبِ مُعَمِّدٌ لِهَافَانِي منقم لهامصد ف لك فكوشفت بها تعول بالحد اؤتك تقتلي كأبوم منعك ايايء شهوان مرات ومخالفتك كه ولايشعريه احدث فان واللت فتلت مرة واحده فغوت منك ونسامع الناس فيغال استشعب ك احتذ وبكون لي شرفاود حرًّا قال نعمدت مُلمُ اجْمَعُ إلى الْعَرْفُ وَيْ دُكُو العام عَيْ

45

فانظراك خداع النغس وعرورها نزاي النابس بعدالوم بعل بعد وُلغند صَدُ فَ العابل فاحس جن فالنعب عنوفٌ نعسك لأنامَن عوابلها • فالنعسر اجن مرسعيم فننته بحكالله لهنه الخذاعة الامارة بالسوورة ظرم على مخالفتها نضب كانتكم ان نشااتك نفالي نفرعلك بالحامها بلحام النعوى فلاحيلة لها نسواه أعساء تُ هاهنااصلااصلا وسلآ وهوان العادة سطوران سطرالالسك وسطوالاختياب فالاكساب فعاالطاعات والاحساني الاستاع عز المعاص والسان وهوالنفوي وان سط للاختياب على للحال أسلم فأصل كانشون وأفضل للعدمن مشطرالاكتشاك ولذبك بشتغا المنذ أورك مزاجر العادة الذين عم ودرجة الاختنهاد سطرالاكسات كلهنم أن بصوموالها دهم ونجوموالبلهم وبحودلك ويستغرالمنتهنون اولوالمصابرس اهرالعنادة سطرالاخسات الماهنيمان يخطوا فلويم غرالم والى عبرالله نعالى وبطونه عزالعصول والسنهم عن اللغووا عبهم عن النظراني مالا بعيم ولهتدا العنى فالالعابد الناني مر العناد السعة لنوسوعله السلام بابوسن منهم مرجتب البه الصلاة فلابوترون علها سيام وهي عود العيدة بالنات لله تخال فالصدق فالمصرع والأنتقا ومهم من حبب اليم الصوم علابونرون عَلِيْهُ سِياء يُ وَصَلَّهُم مِن

ملاورة ونعلمانشا بالوذ وإن مفسر لك هنه الحضال احعاص مك الصن عُرَّة ع سُوءَ واصعاصدتك كن الادى فانك لانتضدود افضل منه ولانفوم سنى اركى منه فاذ اعلى انجاب الاحساب أول بالرعائة والاحتفاد فعة فاد مصالك الشطران حقا الاكتساب والاختيات فغ سنكا الرك وحصل كالأمراذك ولفادهلت وغمت وان لم تعلم الاالح الحدهم الملكرة ولك جانب الاضعاث فنسكم والاخسرت الشطرين جيعًا وما بيع على فيام لها وتعده شم عبطه بادادة كاحدة كما بعسك صام نمارطو يوب تفسده بحكمة واحدة و لفندر ويناعر الرعباسي عنماالمفل له ماتغول ورحله احدها كترالحركثر السرنلاحرفلرا الشرفليا الخنثر فغال لا أعدر بالسلامية نشأ وعناك مأفلناه خال المريض ودكك ات معالجة المريص نصغان تصعدهوالدوا وبصعب هوالاحتمانان احتكا فتحانك بالمونض وقد برى وجو والافالاحتمامه اولحاد لا نبعع دوامع ترك الاحتما ولقد نبعع الاحتمامع ترك الدفا عالصلاتشعله وسلماصر كلور البردة بعن النعمة وصل كردكا والانم بعنى لحثرة المعنى بها كالشراعلم الفا نغفى عن كل فاع ولدلك بعال إن اهز الهندخل معالجه

الحية عنع المربض الاكل فالنئوت والعكلاة عدّة فبرامن دلك وبق بدلك لاغير فنبش لك لهنه الخام ان المتعوى ملاك الأمر وجوهرة واهلهاهم الطيعنية العلمامر العماد فعلمك سد الحقود في العنائة الى دلك والله سحانه ولى النه فيو إليه مدرالقائل في ونعسك مالم بشعابيسها في ترى انت مشغه لا عام ساعة برقد قد ان الشطات والنعب بشايهًا ن الكلب اداقا ومن مرف الاهاب وفظع النات وإن يجعن الحررته ص غلا برفو وما احسر فول سدى سما برمعد الله النشرى فدس بسره لبسر المعيد الامولاه واحسر احوله ان برجع المولاة فاذاعص مبعول بارب استرعل قاذ ا سترعله فالربارب نث على فاذأناب علية فالربارب وُفْقَى حِي اعْرُ فِلْذَاعِلِقَالَ مَارِثُ وَفِقَى جَوْ الطَّمْ فَأَذَا اخلص فالرئان وتقبل من وف الحديث احض على ما بنعع كل واستعن بالله رواه مسلم وصعده ونمامم هناك ود كلام العارف الفشا سنى فد سر سرة است النفسر الجوانية سكونفاال النشطات كشكون الذكر اللانت وهي تعترك له الصَّالعَرد الانتي للدُكر قدركر الحان فالدوالا فلارايطة بنزابلشرة وسن روحكالالقيم

لانعامن امرالكة فعالم الامر لابعصون ويععلون ما يومرون لالهم من المغريين وانما عندغلة النعسر والحدوانية مع القوى بواسطة النسطان تصير نك الردم وخد مألامبرالاسبرلاب بطبع حراكا. ولانفندى بسلاغيرانه بسريسيراسسرمرزسيره فاسالاتله مر عصله العنكاك فانه وليد والمنفضراندانيي و في كلامه الانشارة الى فو إسدى الى الحسر الناد وفرس مسرة الشطان كالتكر والنفسر كالانتق وحدوث اللانب سهاكدوث الولد سرالاب قالام لاالهما اوجداه ولكن عنما كانظهوره فال نسدى الزعطاء الله النادل فدس سره ومعناه انه كالانشكاعاقرات الولدلس مزجلن الاب فالام ولامن ايجادهما وسس المهما لظهو عنما كذلك لايشكره ومرتهان المعصنة لست مزجلون الشطان والغسر بركانت عنمالامنما فلظهو رهاعنما تست الممافسة المعصة الالشطان والعسواية واسنادونسسها الالله نشبة خلق فكعادكما أته خالوالطاعة بعضله كدلكامؤخالوالعصم بعدله ذله الحد البالغة المعي وبسائ و هذا الشات فما يعُذُما تعر يه العبن وجا العارف العناشي فريس سره في موضع احزما صورنه نقر العزاؤيجمة الله تغالي وهسأ مزهنته

سةنع

أنة قال فين كان قبلكم رَجُلاعَبَدُ اللَّهُ مُسْعِبُن سُنَهُ مَاءًا يُ يُعْطَرُ من سُنْ إلى سيت وطلك من الله حاجة فانعق ال وافتاع بغسه وفال من قبلك النت لوكان عند خنرا فضنت حلفنك فانزلاته ملكا فعال ماا العاقل عذاالك لام حتى بعدم العابد تسعير بست مع روينه نعسه فانابيته فلا يعنس عبادنه لارج نظره نفشه وعادته كاخرسطر سرالعبودية بعنون يعية وتعلى بدلمة فيكون ولحظة السرع منه فكنف اذادام في سترعبود بنية فتأمل ولعب المران الكفلة ألنى وفع كالله فهاعلى سرعبود ننكه فع الدهر والابد عندك لاتها بإجرافياة الدام الذى من فلجة لمجيد دات تعامن حال لحال وهذا مطلك الزياصًا ت العنور على النات تلك المحظة الني عي مامضي وعاهوات فانظر الزمان ماصمواننه وحالة أنكنت من يجاله ومقاح كنوك ادراك سرعود نتك ألذى مند وبرتع عاراته ونتلق باخلاق الله نعلك بالعثود بمعند انفاسك فامن نفس بندبم الارتثة فيكاعبود بمعضة لوشعر بها من جدعا كر الأو نشكر توجيه العنودية أف وكواف كُوْاوَاسْنَوالْ اللَّمُوُالَّاد صَبْر بَعِيْضَدُ مَعْنَامُ اللَّمُوَالَّاد صَبْر بَعِيْضَدُ مَعْنَامُ ا المنتول بالإبزال دُرِمِي ادخو فِيُ أَدْرِجا وَإَدْفَ ضَاوِسُهُ

اوهبية اوانسن الى سابر الاطوار والاحوال فلفت شرع الله لك الحد على إجال لتعلم سرّ العدودية الحامعة بمعك كنت انت وباي وصفت تحسلت فلاوزن لك ولاربعة الانعب دينك ولاضعة ولاخعة لمنرانك والابتركها والعفلة عنها واحدرالعفلة وانظرالي المطله المطالع الدي وهو الرقيب عليك في خابنه الاعبر. وما نعم الصدور فنهاوره مازادعلهما ومانفص عنهوافقد اوصحه الله لك بهذا من بعل معال درة جرابره ومن بعمل شقال درة نشواس فعند المسقط الموارس لك الوازنين فليا او كنتر عسه الإحلة فكر: بله رقسًا على نفسكر وعُلِمُكُ بِالمرافِيةُ فَهِيَ الدُّواء دلكِر جاءٍ مُرْالِأعضاءِ الظاهرة والباطنة وق المعترض انشدول مي كُانْ دَقْمًا مَكُورُ وَخُوالْمُوء وَلْحُرْسُوعُ فَاطْرِي وَلْسُا في فارمَغَتْ عْنَايُ مُعْدُكُ صَطْلَى سُواكَ الاقلت فَكُدْ رِمَعَالِيْ، وُلابدُرتِ مِنْ فردونك العظمة ، لغسرك الاقلت فرسمعان ولاخطرت والسر بعرك طرق ، لغير كالاعرجا بعنا عوسية عنحدم فاصلت عنم باطرى ولسادى وماالدهرأسكاعنه غيرانني وجدتك مشهودي كلمكان مُكَنَّ مَنْ قَلِي رَضًا كُولُانِي وَ الْكُعْلِكِ إِلَّا مُورِينُ رَاكِ عَلِي إِلَّا مُورِينُ رَاكِي ، فهتنه موادين المرافية لسرالعنورية ليلابقونه

نشلہ مصنعما

فعام مامن معامان الرتوبية وهم عنه غافلون عراداء العبوديم لله فية فان بارغوه لظهوروصغ الربوسية منهم في مقابلة الربوبية ادافهم الله لما س الحوع والحون ماك الوابصعون فالجوع حسس النعات الرجمانية عن فلونهم والخوف منه في دلك وجود ا فعدمًا ففي م حدرون منة كافال اكرسول صلى تلاعله كسلم لاءمته الى لحم مند ندير مين عانق الله لله لله خلى لاخذ الاسلام ولخرج الامام في مسلاه بالنزمدي قاب ماحة والا عَ الى هريره رَجْ الله عنه وَنقع بم فال فالورسُو الله صلالله عليه وبسلم أن الله نعالى بعول باابن ادم نفرع لصاد واملأ وَلَهُ عَيَّ وَاسْرُ مَعْزَلَ اللَّالْعَعُلُ مِلانَ بِدِبِكُ الْمُعْلَادُمُ وَ استد ففرك مكن لنداء الحق جيسًا نحف حصرته فرسا انتى ولله در القامل كلسرنع النفسر عن عيما المالم يكن عنف الفازاجر وكان سبرك الغظث الشهر السند المالد الخبيرة فرس سرة وهوالعرون سعسند باسرالعقرافي الماحظ المالغة النفسر جشرا وكرم عربدتك مجد ونفسه الناج عظمة من دلك فنود اد بغشه في هذه الطريوانيني ومنه والسندى أحد الزعطاء الله الشاذل ومنه الله الجي حكم اذاألنس علك امران انظرانع لمهما على النعتس إ وانتعم لاندلا تتعل على الاماكات حقا قال تعض

النكراح وهذاميران جعع باعتبارعالب الانعشر ولانعا

محولة عالنسره فشابقا ابد اأعاهوطك الخطوط والغزاره مرالحفوف فادا وجد المريدمر يفسه ميلا وخفد عد بعضرالاعالاعقادنوك مامالت اليه وخفت على أوعما ماأسسنفلية الى أن قال خاعا قلتاما عنمار غالت الانفي لان النفسر المطيّنة لأنوصف بالحمر ولا بالمنترة ولأتحف علماالع أوجبيد فلسطرالعيد الحماهواكثر فانصلف كاعظم مريد الليقدمه على الاخراسي فنعقد نعسج بالج عند انعاسك اسى فقد قال بعصر العارض عمواطن بكون الاسان و بعضها مومّنا و بعضها كافرا فال وهذالا يتأمن عليه الاالعارة ون اهرا الكشعث واماعاتاء الظاهر محفوثون عزد للأفره فالخاق رينا لاتزع فلوكنا بعد اذهدنيناوهب لنامزلدنك رحة أنك انت الوهاب وَفَالَ فَدَ سُرِيْتُدُسُرُهُ ﴾ الناخسالى توصلوف دركوا ومتراكات عندي بنية اشاربدلك فد سريسره العلومغ امد من مات النعنة واشارابضا الى مدلاوصول للعبد البيم الابعم مدليعاً وبمنزف واعملم ان العند لامرق منه الانقطع التحليات الحوتكم وساعتاب مزيد البلغتات التواتم فاحذم واصرالتعلعات المحكونية التنوانه فني بكون العردج

والنف الرواي فادام والعدائمون كالكوني هم

قالانته نعالى العاالذ ترامنوانقوالله ركونه امع دفال نغال والدنن جاهد واستاله فدينهم سلنادان لع الحسنات وفال إستاد العرفان سدى عرامزالفائن فد سرسره فان نشيد المخبى سعيدًا فن به منهد إوالافالغرام وفال صاحب الانعاس بعص موسى ان مَنْ رام ان يجبي بهاء فنعنى وعشقها المرعوب وفاك سدى العارف بالله عبدالعادى السودى فريس سره طَعِرَالِعَيْنَ بِالمَامِعِ سَعُاء عَنْ فَيْهُودِ السُّويُ نَزِل حُنَّاعَلَهُ \* وافنعن حلة الوجود لننغى ، كل ها ننك را فق منع منع من مسمى العصه ولاغوت به خاري وت عرعبره ولاعون عرب عبره منى عنون عن اعزاص نفسكة في لاغرض يني شوله لامرض له قال نعالى للعَصر اجمائم كذع نعسك وتعالى و قد للديث مونوافيلان عونواواهم هناسرمعن الوارد عراته عند وحرامن نغري الى نشرًا مغريث منه دراعًا الله الى الله فغريكم الله بشرا ادى الى تغريده المك ذراع أشرا بشرحراً وكالشعر الاخوالزابد للمئه الالهنه فالغضر الخابع للكست كالشاهد فيه الابصاح لماقلناه يك نعليادهم ندليا فاعهم دمزع فال العارف الحيران فدس بسرة اناألدريك إنه مؤنزك نفسه رُجِدالله نَعَالَى فلس الله عَعَلَم عَالَ الله مَعَالَ الله مَعَالَ الله مَعَالَ الله مَعَالَ الله مَعَالَ الم

وحدب جربرعله السلام تشرطا وجراء أفاعنرصه نعصه معوله ان دلك حمامن فابله بالعربية ودلك سفومية اذفندنم إبن مالك في الشهر على النوط اذ اكاك منعما للم حازرفع الموات يطائرة وكعي به حمة علاي الشتراح فللواهن االكلام ولم نبعقبوه عليه كاذاكان الامركدلك فيع ان تفول تراه بلاحرم كما هوالوارد. وبعجان تفول نره لماعلت من العاعده العربية عنراء سه رج بعنرحرم والمعتى كاوال بعض العاربين ورسر ستره المخوان المنصر نشاد فببت عن سرندك وانابتنك بالكلية عسندنواه وهنااعراض إخرعلى هداالقابل مرالعاريس والمعترص هوالعلامة الرجوالعسفلان ساوح النعاري قاللُوْ كَا نِمَا وَعَاهُ صَعِمًا عَلِمِدُ أَلَمَعَى إلَكَانَ فَوْلُهُ فالدراك صابعًا لاتُدلا ارتباط له عافله واحاس بشح مشاينا العارف المفو البيع امراهم الكوراق المكرف الننهر بالكودي معوله انه لسريضابع لانه مرننظ عافعله بوه صبح غيران العاجواب الشرط في الطاهر وتعليله في الناوسل وذكر في غيرفادح كما تبيناه والمناالغادح أن لا ينع له وجد صحيح في العربية وليسر بحد لك النهيدة في فاجاب بعص الحقفتر وقد سروسره في كون العانعلليكهم انه لما كان الحاب منوهمًا بين الراى والمروى مشادرًا به في الذهن غالباً ولم مجرف الحيات هناك الأوالراي

نفط دون المرعى تسعانه ونعالي فاندمع الوع يفول فاءِ نُه مِرَاكَ أِي إِدُ افْسُتُ انْتُ عَرَجْ بِشِرِيْمِكُ وَإِنَا بِمُنْكُ بالحكية النعلع الحات من اكين مطلعا ولم يبق منه سَيُّ وَانه بِرَاكِ ابدَّالاجْمَاتَله نَعَالَيْ سَانَمْ الْمِنْعَلَمْ بأن الله يوى أن الله يصر بالعاد فافهم كالله اعتلم م في تعكر علم كافال السري رحمه الله وطفالة الكسرى ومحق في فتح الماري وغيره ماركاه ابود اوج والطيالسي والحديث المذكور وصورته فال فاخرى ماالاحسان سراك فالح السكى ولسنا فنكرمقام الغناء ولاحو أيعله والمانك على عد االغابراك ان فال ومالخوفي مترة سافه أن نقف على لا و بعول العنى نان كنت عد نزاه كماضع في الاول والسراك اصلاح من هذا مبلغ مه سسا ولكنه اذاانهالهنا دسلناله نتزلاما تفوره بطريق الرَّد عليهُ أَنْ نَلِمَتُهُ الْ مَالافِيُولِهُ بِهُ فَنْفُولُ عَكُرُ الْمُرافِيلُولَهُ بِهُ فَنْفُولُ عَكُرُ هذاالتعدر حدثت فان لم تكن معارض عديث فاورث كنتلان المعلق عليه تمعدم كونة دهناكون عدمه وفرف ظاهر بس عدم الحون وكون العدم م قال السكردنين سعري إيداع بدعواال هذاالياوبل ومفام

الفناله طرف كافلة تتقريره قاضنة يا ته حَوْد وان كان عِبْرَهُ اعلامنه انتى المضافلات وقد ياك عنه بانه لاطرم من تضمن بعص الرواسات استارة المعي إن بسرى دلك وجمع الوحوة فنامل اعلمت دلك فاعلم انصاحب الانغاس فدس سرة كالصرعن مفامه المام وصاحب المن ادري بالذي فيده هوالمعفق بالوصول الحالدرك العالية من ورحات الاحسان لان الاحسان ثلاث ورحاس أذك ونائذة وتالنة فعى اعلاالكر مح المشار الما في حديث جريل لذكور وضاحب هذاللفام هؤالدى عفق بالسعير المذكوز في اكحديث الذي رقاه المخارى يستيع الى إلى هريره يضي عندعن يسول المصل بمعلم وسكران الله عز وحل والماذال عبدي بنغرب إلى بالمخافر في الحديد فاذ الجسنه كنت سمعه الذي يسمع مرديصره الذي بيصريم وبدره الني ببطش يها وَوروَاية وإن سالى لاعطيتَه وَإِن استعادَى لاعبدُ تَهُ ولمحفو بسدى العدروس الاكبرعداللة بالوصاللذكول فالكاتنة باغلام أني من الصرعين اي المذللين على تنه الحديث مادعونه بشيئ ألا واجابى إذهوكولده صاحب الانغاسر فترا وصل الى فرب عرة التوافر وفريب عرة العرابض خنعام العناء في الصغات مغام نبعة النوافر ومعام الغنا في الذات مغام نبعة العنابين معام نبعة العنابين دعما فدحصل لهما الكر و في تعيض روا ياكث

هذاللديث المذكور عبدغيرالغاري كين له تسمعًا و بصرًا و ولسانا وقليًا وعقلا ويدًا ومويد إفال بَعْمُن العارض. فرس سره فاذ اكان الله من عدم عين مسم يسمعه ويضره وببع ورحله سمع نطئ الحيؤامات قالنيامات والحاداث وس المحلوفات فاستواعنده فيدلك العرب فالنعث فان الله عين سمعة ونظرالمعسات والامضن كالسوات وسابرالعوا العلوبات والسفلمات والدنوبات والبرزج الغوالاحرو فأن الله عريصره وفنص وبسطاف مح وانثث ونفض وا وبرفر فإن الشرعين بده فاخترف المسافات المعددة ومشرعلم الماء فالعوى وادن لمحة وطرفة فان الله عن يحله ويعول للشي كر فيكون فان الله عن لسائد دكون الله من عسيه-هذامن اكبرالمواهب والكرامات واعظم المخ والعطمات فالت الحسراب مصور الحلام فد سرسرة لسم الله س العبد عنزلة كن من الحن وقال الفط الريابي سدى عبد العادر الحملان فدسوه سرة لسم الله من العارف كصن من الله عزود إرف ال الشيح الأكرى لدن الزعزبي فدس سرة لكن بعص العداد لهكن دون لسب الله وه الاكارها ودلاعي رسول الله صراسعله كسلم في عرف نبوك الم ركوسين شرا فل بعروده فعالريسول صلىسه على وسلاكن الادفاد الفوان در فكانت كن مندكن الآلهية ولعتفى سرى الفط الاعظر سبدى علوي الف

بزيا

مدالمتدم فدتس سرصانها أهد المقام فال أعرف الشقى من السّعبد بإذن الله فاحب الله فاحب الانعاس بهذه الحكم الانعام في المرافقة وحراجي في عبون كلها من وجواري في عبون كلها من وجواري في عبون كله عنوس العص فقلا زمانه فراده كله عنوس العص فقلا زمانه فراده كله عنوس باصرة وكله السنه ذا حره والغصة مدكورة و كالمناس باصرة وكله السنة ذا حره والغصة مدكورة و كالمناق الحلي الما الما المناس المناس فردي له المناس فردي له منافس الانعاس المناس فردي له

وَمُنْ فَيه وَعُرْتُ حَبُّاء وَكُرِّ فِي سِوَاهِ فَالِي مَ عَرَفَطُعتُ الطِّبَا وَسِعًا ، وَحَانِ فِيهَا عَظِمُ شَانِ ، مَ حَوْظُعتُ الطِّبَا وَسِعًا ، وَحَانِ فِيهَا عَظِمُ شَانِ ، ورنتُ فَهُ الْمُؤْلِقُ مِدِد ، فَايَّ عَبْرُ نِرَى مَحَانِ ، وكت كان كان اللَّانُ شَكِر ، اذانوا في به لسا مَن وكت كان الله مَعْضُ ، وَحَلَّ عَالِلْيَعَةِ مَنَ الذِي مَا الْمَنْ ،

اموان ما فيهم سؤاء حبّاً ، من السُها دَاكُبان ، والله لُولا الشرع فله هيا ، والدكت الاحتوان ، والله لُولا الشرع فله هيا ، والدكت الاحتوان ، بنشير في هنا البين الاجترائي ما ذكره بسدى محالة سن معرب و العنومات المحبد النالعاري في تعض

المغامات يعطى مد الغوة الموثرة في العالمُ الأعثلاثالاسعُل ﴿ الغاوماني فوة فوة فاحدة لوسلطها على الكؤن لاعدمة انتعى المغصود منه وال صدار الصِّالشار سيدى العدرول عبدانتدى قولدمست واالى نعسترانا الشعتد كاخلف على شهادي العن عبن ان في نويم دجلا لوانشار الالخال لزالت افقال لدُ كدكت كاناشهد كاحلف على شفاد في العنيمس ان منهار حلالوانناك الياسم النفطري أوفالي لمزقت التى وهذاالوصر الذي وكره فدس ستره بسي في اصطلاح الفني معام النعائجة دالعنا وهوعات وصول كل قاصل فاقضى حصول كرجام الكن مراندالوم لانتعطع كاستعصاها اسمنتع كانسان الشهعلة ومن عفق بعداللقام وسكك هداالنطام علت لمانوار فدسرم الذات وُظْهَرُت لَهُ معاني الاسما فالصعاب وصاريا عبب لدشهادة كاستن نفضخ دلك ومااحس قول من فالع ي هداالهال انتاملتكم مكلوع ون و اوتذكر كلم فكم قلوث ا ومااحسن قول سعنا العارف باشرالعدلام عبدالله تجعفر مدهرياعلوى تعع اللانبريخسا ابيات سيخه العلامه يجبر المغانق العيد روسر جعفرالصاد و فرسوس سرها ، في يه، . خرامن سند لليس رحاله ،

، داكرابالدَّوَام وكلَا الدُّ

منشدُ إِذَاصِعًا عِاقَالِحَالَهُ ، عَكَافَحُ الْعُلْبُ سُرِدُكُوالْرِحِيلُولُهُم ؛ رهوعُونُ بنان سلَّيْهَ اللَّهُ } و الشع م فنقطاما شآخي ه و كاناعنه بداعين ادُنْكُ 6 وفافتنداحامعاماكان شتاء وَالْحُوعُنْهُ مَشْهِدَالْكُودَ خَيَّ وَ الْمِعْتَدُولَةُ الْعَنَاكُلُّهُ اللَّهُ } ، فالعِلْيُلدُيْهُ عِبْنِ التَّدُ لِيَّ ، ، حيث المحريك لوجه بصلى ، وَنَحُنَـ لَمُ عِنْ السُّورُ بِالْغَيْثُ لَيْنَ . ، مُحَنَّهُ وَاطَّدْتُ الْعُلِي . وانسارت لدُنَّه بِاللَّوْرِهُ أَلَهُ \* ، ويسمُاعن نزارد وانتعاص ، ، وعنا خاصعًاله حُر رعاص، ى كانطۇافىدكولىدان وقاص، وَإِصْطَعُ الْجَنَّ قَلْهُ لَاضْفَاصِ مِنْ فَاكْنَسَى خِلَقَةُ النَّفَ الانْحَالَ وَ وَقُولُ النَّا وَالِي هذا المقام سيدى الْعُأَرُّفُ بَالله نعالى اسمعىل الحبرية فأرتسر سرة بفوله وكذر كرالنفرقة وَالْجِعِ وَنَعْرِقَهُ الْجُنْعُ وَجُمْعُ الْجُنْعُ فَقَالَ هِي مَادُ إِم الْعُنْدُ مع نعسه فاداسارة وصرال سرنعال اجتمع بالله عم بعرف باسمَايَهُ وَصِعَانَهُ عَجْعَهُ بِذَانِهُ فَلا يَجْنِهُ الذَّ اسْتُ

بم ليفرف ص

سما والصعات ولاالاسما والصفات عز مال هَذَا ما وَفَعُ ل من المنازلات فالذوف فا [ بعض ا ألعارف ويرسر مسرة فالمنازلات جع منازلة والماز ف اصطلاح المعنفس من اهراته محمعه العند بالمنة علب المخن فاحًا بنة الحق للعند ما لنذكر عا السَّهُ أوفيل ع منه عثادم وكانتى واعد في العلي الله بالحترع طريق الاصو وَالصر نقة الكبرَى فَ الْعَلَمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فاله العادف الجبروج فعي مقام المؤصر الذكوري انعاس الناطر والح هذبن الصديغنين اشار سدى العاروياتة الزعطاء الله الشازل فدسر بسره فرحكه نفوله وصولحك الانكه وصولك الاتعلى به والانحر رتنا ان نتصر به شوء اوتنصارتني فالعادف الغشاشي فلاس سره وسرجه نَعَالِ وَصَاالَتُوعَ عَالَتُهُ وَصِلاوصِلَّهُ بَالْكُسْرُ وَالْفَهُ لَا مُهُولًا صدعة والشي بلعه والعقوالية فاعضله فانصل بل النقطع به فالعَصْرا والكُونُ الاحَنْ نشنَى ولانعَكُونَ الْاعَنْ فصل والاسوا من دلك هنآ فاراد البنو فدسريس أن بعق كل انه هنَّالسرع نشتن انصااحد فها بالاحز بعد فصله منة اوتعد ندانه عنه سواكان الفصارسانقاادكامفا ففال لكوصو اليائلة وصولك الحالع لم مذا ي ليشر وصولك الالحق عُن فصير بنح وببده لعدم امكان الغضرا لانكمن وحد حقبقن

معلومة أومعلوم علم ومعلوم العنلم أبد الانعارقه تنصُّولِه وهولم سَعْصَاعُنهُ وَلاَنْعَكَ مِنْ وحَهُ صُورَتِعَكُ مُ فعلة وانزه والفعالانعارف الفاعل كآن ظهرعثه الععل بطهرهواى العاعليه أي العالمعل بعد الظهر و الذى اوجت د كرالوصو لالله لنوه الفصور الانه كالنعر منلافليم بالوصل العلم الذى استارالية الشني رحه الله تعا بعوله وصولك الرابقة وصولك الحالع لم لاتك بعدالظمو نتوهم انك معاس ومنعصل ومسقل لعدم العلم حنى ايزر تقريت الى بالنواف فاصلافك فكانسمعك وبصرك وبتري ورجلا كما في الحدث العَمْولسف لك عنك ويصريك يه وأنسمَعَكُ منك من غيرفها كلاوصل فوصلت من بعد العطيعة وفريت بعدَ المعند الوهي المعلم البغش أولاكثمّ الْيُعِينَ البَعِينَ ثَانِيَا مُ الحِقِ البَعَيْنِ ثَالِيًا وَلَمْ تَوْلَ فِي وَلَكَ مُع طلب المؤيد مِن الله لَا إِلْ تَحْدُ وَلا إِلَى مُنْدِ وَاسْتُ نَفُولَ كَمْنَا اللَّهِ لَمْ مَسُوعًا كُلُ ٱللَّكُرُمُ صَلَّى الله عليه وَسُلَّمُ بِأُصِرِاللَّهُ تعائق وفارب زدب على أو د لك المربد ما لذ وام والاسترار لبس له حدّ مفداوصولك بالخوّ وفرنك منه بغدرحالك معكه وعنده فنصل بالعلم مالم نصراكمة قبل و لك مرجب التغصر عابيد به الحق كك من مزيد العد قنفصل به ما كان عملا وُقد كنت معصولاعند فطلت منحث العصل

الذي هوعدم فجدانك اووحودك له ووصلت مرجبت المصول كانعال ارصله فانصل بملم بتقطع عنه وعداة الانضأل كاموقا باللانضال حنى يغفق العيد الموناية لشكمن ذانه وليتميزعله منعلم بادبيرالتعضار عليه كأفل الانصال بمقر الانعصار عنه به الانضال بضأ ودلك الانغصال لكن لانعث لرأم يعدا بشاء وكالمه اخرجكم من بطون امها نكم لانغلوب سند وجعلاكم السمع والاستار والافيدة فالمضلت بالسيمع بعدانه بكرت وهوعل وانصلت بالبصر بعد اناميكن دَلَكُ وَانصلت بالافيدة الني هي العواد الذي هُو العلِي الذى هوالعِعْزَالِدَى هوالروح الالفرّالامُريَّ فيعدان لمكنّ حاصلًا لدُ مُك سِعْ الحَقّ فَبِكُ رَوحُهُ وَهُوالُعَالُمُ الْعُورُبِيهِ اقطارك من حسن ولمس وسنم فادون ولجودوجود للحدود وماكان عطاء ويتك محظورا فهاله هي حضرة وصولك وحضره فصولك كمافال السورجم انته ظَلَّا فَكُرُ رِينَاانَ نَيْصَلُ بِهِ سَفِي لَعَدَم الشَّيِّ مَنْ دُاتِهِ السَّ شَصَلُ سِنَى لاحد بند بدايةٍ من جيع جما تَنْ فُوجودٍهِ عِسم بهوالوحوج النغب الخالص الذى لأنشوب فية ولا تركبت بين وجوده ود اند فيكون وحوده عارضاً لذانتر باوجوه عن داند فلا بعتبر فيه الا نف كالح كاللحال فَهُ عُو الماحد النصد الذي لم بُلِدُ وَلَمْ نُولَدُ وَمُ بِكُولُهُ وَعُمْ بِكُولِهُ كُفُوا

503/ic

وهوعل

احد فاانضَل به شَي دَلَا انْصَالِ سَي كَانَ اللهُ ولاسْيَ مَعَهُ وَالانَ الله وَلاسْئُ وَإِن طَهِرِعِنْهُ سَي لانَ حَالِينَ منسلخة مزالزمان فعى للدَّقام كالاسمراد فحَانُ وَلَمْ بزلكماكان ولاست معه عبرة مرالد مور فالازمان اذلوانفل به نشي او انقل بشي لكان مختامًا وَهُوْ وَ الغنوالجنداركان مركئا وهوالاحدالهند فهو الوخودالطة الدى ظهر به كل سى ولىسى ولى در ونه سى اللهى وال مَا هُذَا اسْأَرُ فَدْسُونُ سُرَّةٍ فَحِكَلَّا خُرِيَعُولَةً قَالَ الْوَارِدَالْعُلَّمْ. اذانظهرت النعو سن من العكا بن السنسر في أنصليت بيضة الرتويئة مزغرانغصال سابق فرجع المستمرامراان الامركا المولة بداته من دانة علم بكن الأفكر انتفعي وفوله فدسسه وقبري البان عندي نسد الني بالنسد وعن الشرور فالطرب الذي حضل عند سميًا ع الكلام لان السرود والطرب منحلة نمايج النشد ووكنى بغيري البات النصعين النعطم اماعن التي النه عليمة لم لامدالذي مرلعله الكار فنطق بتركيسوع ناوملرب مزجن انشفا اللفظ بشيعًا الوحهة صَلَّالله عليه وَسَلَّم بالغريقرنبا والانوجه فالشريف كمااردع الله فهامن عراب العُاوُمُ الدينية والاسرارالالهيمة ومايد لعلى ماطلاه ماج عزالغطى العارف بالله سدى اسمعتل

رامة اعلام توراوهما مولكوراوج تفسر الريق 6 هي

المرن فدس سره المسمع في لأ بست سعب أُوعل طرشعان والدّحام عنسه وابنه المنزدد : فغاللانظنوه المم يعنون الطنورمذة كاغا يعنون الانسا ولاوليا ومرنامل يشرح نزجان الانشفاق ليتديعي الدس أبزعوبي فديسر سره وغيره مركلام العارض سوع ماقلناه هنأ فلع المران الرقع من حيث هواَ خَنَلُفْ الأَفَاوِيلِ فِيمَ الْيُسْعِمَ إِنَّهُ فَوَلَ فَا لَا لِلْعَطِّيبُ الاعظم سيدى للحد دس العابدس الرعيدالله من سن العيدروس فدست ادقاحم وفناواه بعدان نشك Z'L'UIN الحلاف وركك فدهب طابعة مسمحتة الاسلام العزال والوازى فامام الحومن لللجم الععبرعليان الروح المعترعنة بالمنوحود غيرخأبع عن المدن فلاد اخل ببدولا منصرابم ولامنعص إعدر كلكنه متعلق بالبذن نغلق التدسر وَالنَصْرِقُ مَمْ قَالَ وَكَالْحَاصِلُ مَنْ جَبِعُ مُانْفِدُم اللَّهِ يُكُونُهُ البدن فهند الجئع علية كامّا ما فالدعل ولك من كويد فدتما اكحادثا أوجوه والحشما اوعرضا اومجرة أفلم بنيت فيرمن حصبة الشرع نصصبح فالادك بنا التوفف عكم قالذى بسع لناان نعم بع وحب علساان نعتقه فو ل سلعنا الجامعين بين السريعية كالطريعة فالخفيعة الراعلة

مناعظم الاصول فالمرسيعنا الحديث النعيد الله العرب وكاسمعان النوعدور فأبن العريد واع أن الله خلق الروح الاستاينه من فلادانة قاودع فيقابولسطة العقلجيع العلوم الالهية فعي مخبولة على وركا لفقانون بالعظرة آصالة والماهب الناس عن ادراك دلك حسكم الحسم الذي امترحب بمالروح فنرلت ونسعلت فاء ول اخذ العبدي الرياضات اخدت الحيد يدالارتعاع لاء نهاد وللالطعام والحلام والمنام والاختلاط مالانام سقطفيد الحسم عن الروح فاذ الصنف الى دلك نرجك العادات كالجرع فالانسنونسأل مع المخاطرة التنكوف إلى ماالناس فيه والقرح بالحاصل والحزن على الغابية وكامثال ولك تعلص الروح من سجن الطع وطارى عالم فضاء الارقاح فاذا اصبح اولى دلك مرك العاس بالغفاعند معرفة الامور ظهرت له. الانشاعل ماه على فلا عنه الحدران ولاعنعها بعيد المكان والرمان وفد توى الانشيا بالغش الشخبشه لانخار بَوُرِالْعَلْثُ بِالْعُبُنُ فَيُسِتُلْدُ جَالِانٌ بِسِي قَلْمُ بِاللَّوْحِ المحفوط وأن سنمي روحه مام الكشات المبي و فا الله العشلامه عبدالله سعلوي معتد مولاالد و بلدي مثلم

منعالم الامرقالالله نفاك وبسالونك كامرلاني فخنفتها مختلون ومعنى حاندالدلا موت بعدانعما وصحا وهوكعلوف بانغاف حهورالعلناءالاس سندسم وهد ساكن وعلم الله الذي لابطلع على عرة لكن لا مكل وحوده خالعها الآفهالم التحليث وفذ إقامها في معامه الذي انتبه لفيا بعلته الغريم الازل فالقمتها فورها ونعوا فعرفت الفاعلوقة مز روحه لم اكريها بكلامه العدم الاذك فناد اهاجيعًا السن بريكم فالوائل فع مشاهلة ذلك الحظاف عياة الابد فننت كلنه صدقا في سعاد نف وعُدلا في سُعَاوِيهِ أَفَا لِإِمام للرمن رحمه ألله الرَّوج محرًّا العلوم الاءِلهمية وهؤجنس من الملاتكة اسمى ويد بالاستى كان المكرِّعنهُ بالسَّدُّورُ كلام صاحب الانفاس ودس سرة فلت مي كان سُعِرُ الان انشار الشعر المنتم اعلى حكم ومصالح ديد مسنة عن ريسو إسه صار الله علم وس فغدتمنا بشعراب رقاحة وشعرلبيد وانشاوان لم بحز شعرًا لعدم الوزن وَالْعَعْنَةُ \* أَنَا النَّ لاكُذُ بُهُ الْمَالِينَ لاكُذُ بُهُ الْمَالِنِ المطُّلُبُ فَاسْنَا وَالنِّمَا وَهُلَاتَ اللَّهِ اصْعَ رَمِينَ وَفِي سِيلَاللَّهُمَا لِعَنْكُ وافرة حشاث وتسدر وغيرها غسلي نشاء الشعروالشاده

وغير كنير مرالمعانة رصى الله عنهم باسعار عرم وأنشاؤا اشعارا مزعند انفسهم واستاء كعث انرع زهران ارسلم بضرالسن فصبد نه المنهون الني مطلعها بائت سعارة سريديه صلى عليه وسلم فافره على دلك بإغاماط ما وبعصرابها نفأ فخمرانه كناية عن فراؤة سيء من الفزان أوالفزاءَن كلَّهُ في لحظمُ الأُواكِينَ ويته درالعارون اس الغارم في معالله حست قال مع وَقُ سَاعَةُ اودون دلك مَنْ لِلا المحدوعة حج للاالف خنا ف معصرالعارفين قدس بسره جع لي العثران علم لكا واجنة فطفت مربلقطة فاحتقروس هذاالمعام ماوق لصاحب الانعاس فيدس بسرة انه فراء سعين العندية و يوم فاحد كما في ناج الروس و مناقب ابن العروس اوبكون كنانة عن الغراف كالنعراد قدروى ان النوجايي علمه وسكر حضرد لك حكما نعدم مسبوطا ومعن السماء والماسوع البعشر بدلك مرجهة الفراءين وحديث مَا اذْنِ اللهَ لَشِي أِي النَّمَع لَنَّنَّى كَاذِنَه إِي بِالْغَرِيكِ لنتي حَسر الصَّوب بنعتُ بالعزاءُ ن في [العكام احداسر حرالهنس وتدسر سرة وفدك ترالخلاف فالنغن والنظريد والقزاءُ نَ وَالْحَقُّ أَنَّ مَاكُانَ مِنْهُ طَسِعَتُهُ وَ بجود اوان اعانه طبيعية على بسين وتربين ك عِن الموسَى لنا نُرالنا لَى والسَّامع مه لخالوه عري

Enisticant him in

النكلف والنضغ كآماما فيمان السلف دعابوها ومرق بامل احوال السلع علم انهم بربو مراكضع فالغرائة بالالحان المخترعة دون النظراب وا الطبيعي وفد ندب النوي صار السعلم وبسالم لما مرمر الأحاد ورعريعصهم ان معنى ليس منامن لم ننعر المه البسر وعي والالم يكر الصوت والحموم معنى على ان المعروف في كلام العرب ان العقى حُسْر الصوت بالترجيع دروى إس الى نسبة نعاسوا الغزان وعتوامه والسوة وقدم المصابيد عله وسَر لماسمع الموسى تقراداللفذادين هذا مرمارا تسمع لحترته لك محيئرا وكعن يد لأعلى نه لكان مسطيع ان تنكوه الشم من المؤامر عند المبالعة في المنتر فانه نلا مثلها وما للغ حد استطاعنه فكيف لوبلغه انته رُقد اطال في هذا المحنف شيخ مشاع الشيخ ألعارف بأنه تعا عدعقيله الكم الحنع رحمه الله وكناب الاحسان في علوم الفران فاحست الرادمادكرة هنا للغائدة فالعد والكاب المذكر والنع السعون علم عسين الصون بالقراة وُهدا العجل بدكرة الحافظ السيع ورحمه الله في الأنعان فاك الذكان النتي صَلَّى الله عليه وسسَكُم بعياء في العشاء والنيس

منعة عليه وقد كان فراية صلمالله عليه وبسر فرنداراه ولاعِلَة كَا قُرَاة مفسَّرَة حرفًا حربًا وكان نعظم فراؤنة حروفالمدوكا انة ان وعدعند ويرجع صونه بهااحا أوفد روبناعرابن مسعود رطانة عنه موقوفا حود ما الغزان وريس و ماحسر الاصوات وأَعْرِيقٌ فَانتُهُ عَزَى كُواللَّهُ لاحت إن يَعُدَّثُ مِهُ وَفَيْجِهِ برجرعة مزجدتت زيدابر تابت رض الله عنه مروع انْ الله حد إن بغراء الغذان حما الول وفد كان عابه الزمسعود روي الله عنه مسر أعلى في يخويد الغنان ويحققه وبرينله كاانز لحظاعظما والشاهد لذلك فوله صلاالله مه ويسُلُّمُ من أواد إن يُسْمَعُ الغزاءُن عُضًّا وُنولُ سُعِنْدُ الم بعَيْ ابر مشعود ووالماري لما فرا بكي رسول الله صلافه عليه وبستدة وقال انوعتمان النهدى صدبنا انتصبعود العرث ففراء تعاهوانه احد سورة العرةم خسر صودروس ومن العيب ماحكاه والتنوعن النه نع ألرس ا ما الاارى الفدهد وكرره ابرُ على اسم لبُمْعَ قرانهُ تحتواكلها فنطرُواالله فاذ

و مُومُدُمُدُ وَعَنِ مُؤَلِّمُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النهود والمفارى من سماع قَراءً تَبْرُ فَا لَا الشَّمُ الْعُسطلاني وُلاَّ بِعَانَ الْعُوسِ لِفَاحظُ مِرْ الْإِصْوَاتِ الْحُسَنَةُ فَاءُدُ } جلبت العناظ العزان بالاصوات الطينة مع مراعاة مواسن التربع إلا سماع تلقيها القلوث وافتلت عليها النفوس واعاً انزدلك تدبرانيا به والنع يحرب عوامضه والنه في معاصدة بعصُ لله حسيند الامتنال لأفامره والانتهاعر مناهية كالرعبة في وعدة والرهبة من وعبدة والملم و تزغسه وهذه فابذة مشروعتنه الانصات الحالنلاق والصلاة وغيرها وسنغوط السورة عزالماموم والحمدة عند بعضم وسنعوط الغزاءة عُرْ وَلِ يعْض فالعادف الشعراوي رحمه الله فال كان السيم امير الدير امام حامع الغرى رضى الله عنه ونفع بد بنول من بننة وينوضا دسا مَاسَاءَالله ان يصلَّى مُ يصعُدُ الكريسيُّ ويعرا في المصعف فيا الغي حوسعة عشرهرة أستوافاذ اذك الصير فراء كهرا فراءة نكاد ناخذ العلوب عزاما كنها فتريضوا في مرمانين القلعلة بومًا في السَّمَرُ فرقٌ قلم فطلعُ وَاسْلَمْ عَلَى مَدْ النبغ رص الله عند وهد نفراء على الكريسي وصار سكروف اسلامة ولانبه بصلى خلعة الحان مات وكات الاس بإنون للصلاة خلعكة من يُولاق وبعاج الحامع الانهر وصلاة المع لميز صونه وخشوعه وكثرة بكابه حي بكعالت

وطنقات ووجح

الناسر خلفه وقا عثره كاناذ فالمخراب يحر النايس ال الارص من الحشوع مقراعل سُمُ طَلِّكَ عُسُرِ إلاصوات بِالغَوْاءَةُ مع اقا وبدها كالوفون مع رئسوم بجوندها خنم فواصله عروف المد واللثن والحاق النون وطنه وجود المنكرة من النظريت بدنك كافال بعض كلناس بن منه المسَّالة فَدْمُّا فَجِدْ شَاخِلات 'طُولا وكر راى را ماعس مَا فَهُمُهُ مِنَ المُرُوى وَ وَكُورَ الْوُورَ لَيهُ احتماده رُونناعزا بي هريرة رض الله عنه ان ريسوا صراً الله عَلَمْ وَسِهُ وَاللَّمْ مَاذَ لَ اللَّهُ لَشَيٌّ مَا اذْنَ لَلنَّويُّ صرفيه عليه رسكران بنعن بالفراءن فالوسفنان زخمه بسنعني بدرواه أالعارى وكان لهم لمم لَعْزَاكُ فَلْسُرِ مِنْ أَنْ فَكُولَ السَّنْنِ مَنْ حَدَّيث سعدِ الرابِيُ وَفَاصِ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَعَيْنَ فَ البارك تولد في الحدثث الاوكل

مزجيع طرفه وكعنرالاسماعيلي لني ننون وموج ٥ مَا اذْنَ اللهُ لني جُعْدِ لَكِ إَكْثُرُ وَعِنْدا فِي در للنق بريادة اللام فأن كانت معفوظة فعي المنس وَوَعِ مِرْ طَهِ اللَّعِمْدُ وَنَوْهِمُ انْ المرادِ الْمُنَاصَلُمُ اللَّهُ عَلَمْ وسفار وفولته أذ ن أي الشمّع وهو بغينه م كسرة والماضي ركف في المصادع بشترك بين الاطلاق والاستاع. تعنول أذبت أذك بالملة فانارد تالاطلاق فالمقرف كسُرة مُ سكون وان ارد سالاستماع فالمصدر بعتس فالالفنطواص الادب فينتنس انالمسمع بصل باذند الرجمة من سمعة وهداالعني و وخوس الله تغالى لايراد يه ظاهرة كاعاهوعلى بسير النويسع علىميا جرى به عرف التعاطب والمراد في حو الله تعالى الحكوام العار وإجزار فالملان ولك شرة الاضعاف في دفاية مسسلم عنابيسلنة في متكالحديث ما اذب لنوق كادبد نفينة وملهعند احدداس ماحة كالحاكم وصحته مرحد ففالذ الزعيدالد الشداد نا الالركل الحسر القويف منصاحب الغينة الى فبيته وفالله بن الحوري اختلف في قولد بنعني على ربعنه اقوال حد ها تحسّ برايض

والنابي الاستعنا والنالثُ التيرُّ ن فاله النَّ رجه الله والرابع السناع له نفول العرب تعبيد بالكان أقام مه فاللها قط الربي حريحة الله وفيه فول أخرُ حِكاهُ ابن الابناري في الزاهر في الن المراديه البلدد والاستخلاءُله كمَا نتلذد اهر والعرب بالغنا فاطلوعله نغسا من حث الديععا عنده مابععاعندالغناوبه فولاأكثروهوان بحعلة هيره كما يعل المسافرهيس الغنا قال الرين الأعرائ كأنت العرب اذاركبت الابل تنعتى واذا حَلَسُتْ فِي افْنَتُهَا تَنْغَنَّ فَلَا نُزَلِ الْغُرَانِ آحَتَ صلاته عليه وسلم ان بكون في رهم العراء ن مكان النعتى فال و فتح الماري واشاالذي نقله أبن الجوري رحمه الله عن الشافعي يضي الله عنه فلم ارة صر و نفسيرالخيراعاقال في معتصر المزي فاحنت اكن تُعزَا حَدْرًا وتَعْرِينًا انتنى فا إم اهل العند حدرين العَرَاقُ إدر ضَمَا وَلَم امططه أوقرا فلان تخزينا اذارفون صونة وصاركصوت الحرس وفدروى الوايداود باسنادٍ حسر عُرابي هريرة رضي تله عنه انه وسراء سوزة تخزنها نشئه الرناؤدكرالطبري عرالتنامع

رصى الله عَنْهُ إِنَّهُ مسرُّ إِ إِبْرِعِيدِينَةَ كَالَا يَسْغِنَا فَلَمْ وَنَفِهُ فقال كواكاد الانشغنا كناله يشغن فأل واعااداد عَبِينَ الصَّوْت قالابن بطال ديد لكذفتره الرابي مليك وعبد الله ابن المارك والتضراس نسم و وبؤينه وابة عبدالاعلاء عرعزائن سفاب فحديث ألباب بلغظ مااذت لبتى في النزم بالغُولُان احرجة ألطرى وعنك في وكابة ألحد يت عند ألرزاق عزم عمر ما اذن لنتى حَسَن الصَّوْيِكُ وهذا اللَّهُ ظعند مسلم من رواية محر رُأُسُ ابراهُم النبيّ عَنْ أَبْ سَجَلْتُهُ وعندابي داود من د كاية عرواس د بنارعن اليسلية عن إلى مريرة يض الله عنه حسن النزم بالقراط قال الطبرى والنزع لا بكون الأبا لصُّون إذاحُسنة الْغارى وطرنه قال ولوكات معناه الاستعنا لماكان لذكر الصّوت وَلَالنَّ عُرالِحَهُ وْمَعْنَى وَلَحْرَجُ ابْنُ مَاحْدَة وصحته كابر حَتَاك كَلْعَالَم مِنْ حَدِيْت فِصَالَة الْرِعْسُد يض لله عَنْدُ مُرْفِقُ عَالَتُهُ اسْتُدَاذِ نَاأَيُّ اسْتُحِ لِلرِّحِلِ ٱلحسَر اَلصَّوْت بِالغَرَانَ وَالْفَينَةِ المَعْنَهُ وَكُفَالَ عروائراً في مشيئة ذكرت الديعًاصم النشر الفيثرائين عُبْيَنَة فَعَالِكُمْ بَصْنَعْ مَشِياءٌ حُدَّنْتِي إِنْ جَرِجِ عَنْ عَطَا إِبَنَ

50 init

عُسْدِ الْ عَنْ قَالَ كَان دَاوُدُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ بَنِعَتَى إ حين بقرا مَنْ كي بين إلى وعرف الرغبا بس بص الله عنفيا اتداودعليه السلام كان بفراء الزبور بسعر لحنًا وُبِغُرَاءُ فَرَاةً بِطِب منها المُهُومِ وكان اذا الادار: ببلئ نعسم لم تبن داية في بن وَلا يحرالًا انصنت له واستمعت وبكت ويروف عنه عليه السلام انه كان اذافراءُ الزَّبورعكف عله الطِينُ والوحشرُ والاوادم وبركد الماء وسبكن الرع ومجئرا من محلسه جاعة وكنزون اموتا من رفة فؤله وحسر : صوند وفد دهب إلى ما ذهك البيه تشعيات الزي عبيت أنوعبيد الله الغاسم ابريسلا وَانْسَنْدَ لِّهِ بِغُولِ الشَّاعِرِ الاعشَّرِ بِحِلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ وكن امرًا رمينًا بالعراف وعفيف المناخ طيل التغنى تَكَلَانَاغُونُ عِرَاضِهِ صَانَهُ مِنْ كُنْ اذ امْنَنَا اسْدُ بعنامُ واحسنج الصناعار وىعن الرصعور يض الله عنه مرا فراء سورة العراب فهوغنى المستخن فالد إبرعب دالله لوكان معناهُ النزجيعُ لعظنت المحنة على الرلك اذكات مر المرتجع بالغزان لسرمنه عليه الصلاة والسكلام اصبر والآف هدا الديث ستنه معان الأق الخف عشبن القوت بالفراء ن التالف

أَنْهُ الدِّ السَّم الاقامة عليه من مات م ثَعْنَى بِالْمُحَانِ ادااقام بِهِ قَالِ الله نَعَالَى كَانُ لَم نَعْنِ بِالامسِ وفال تعالى كان لم بغلوا فيها الله بغيم وا وفال الاسور يَاكِي مُ وَلَقَدْ عَنُوا فِي مَا مَا نَعْ عَسْمِ إِنَّ وَظُرْمِلُكُ مَا مِنَ الْاوْمَارُ عُ مسر اللذورالاستغلاء بالغران كما بنلذ ووسخا ما الطرب السّارس انععله عمره كاكانتالع عُعلِالغناهِ مُعلَق المعالى في الحديث الدععي " عسين الصوت والنزجع بالغزاؤة واما فولد عليه الصلاة و والسلام لشرمنا بعنى أته لشرعل خلافنا ولاعل صفاتنا من لم نبغت بالغزان وفيل بسرعل ملتنا ودندا من المنفي بالعزان وهويعمد جد الاان كماعلى ذعن الحكال في الدس الللة قاللة اعلم وكان بين السلف اختلاف وخوار الغراءة بالالحان اماحسين الصويت ويغدم حسرن الصوت على عبره فلا نزاع مه وفلحك الغامز عد الوهاس المالكي بحدة الله عن خالك رص الله عند تحريم العًان بالالحان وحكاه ابوالطت الطبري وأبنحندان ألحنت عزجاعة مرزاهل العد وجلى ابن بطال والغاض عاص والغنطوم بالمالكية وللاورى والسديع والعناليس الشافعية دصاحب النجيرة من لعنعية الكراهة مو

شاعة من القعامة رص الله على والمنا من بالغراء والالحان هذاالعصر على وحصف ته اله نظوم المروف الذه كصر النعني بعادي الصرفرز الكسنه عسرت الصون وترب القوب لابوجب فسأد الصلاة وتذبك مسخت لان خلاف ولك منهي عنه قاما يحون ادخال ألمد وحروف المد كاللرزة فألهواته والمعنلة مخوالالحف والواو والمأوف الحاينة كالالحات وحروف المدرالس لانغيرالااواعشره وان قرابالالحاث في عبرالصلاة فعد اختلفوا فيه وعامة المشاء كرهوا لالك وكرهواالاستماء وسعا لفسفة عانعلوه في فسنقهم وكدا جيع نمراد فوله صداية علية وسكر رسوا الفرا دي باصوانكم الغراة سعة العرث وهوالمنصوص بالشامعي رضي عند فعلم الط اوى عز الجنف وفالالعوران مزالسا فعمه وللمامة بحوز السخت وعاهد العلاف ادالم خنا سيمن الحرد و قان اختراكشي " ضرى في النسان الاسام

النؤوى وصى الله عنه مالعظه اجع العلماء علم انسل تحسين الصوت بالغزاة مالم يحيح عن حددالغزاه بالنط فان ضح حَنْيٌ زاد حرفا واحفاه حرم فالرق ما الفرادة ؟ بالالحال معد نقر الشامعي رضي الله عنه في موضع عله كراهنها وقال في موضع اخرلاماس بما فعال اصحاب فان لمحدح بالالحان عن المج العوم جارٌ والإحرم وفيا الغرالى كالسد بمئ وصاحب الدحيرة من الحنفية رحم الله انلم بعرط عثى التنظيط الذى بننو يسوالنطم السني ي والأفلاء وفال الرافعان افرط ف المكدّ ف الساع الحركات حتى بتولد مرالع بحذالف اومر الضمة وافا ومن الكسرة ماءم اويدع في غرموضعية فان لم نينه الي هذالخند فلاكرهم وفا لو في زوابد الرفضة والمعيم ان الافراط على الوجد المذكورحرام فيفسون بمالغاري وبالم المستمع لايه عدل عن بعده الفوع فالاء فراط مؤلد الشافع بالكرافة. واغرب الرافع فحكى عن إمالي التسريد سيحانه لا يصرالنطط الرحدون عرالجاللة وهذا سدود مطلعا فحكاه لابعرج علم ذالذي بحضل من الادلمة ال حُسَن الصَّوْت مالغرآة مطلوب فإن لم مكروسنا فلعسه كافاله اس ملكة احدركاة الحديث وكداحج دلك عنه ابو دارد باسناد مجبع ومن حلة فسينه ان تراع منه

TO REST

توانين النع فاون الصُّوت لَكَسَري بندادُ حسنابديك مه وان خرج عطا اثرد لك في حسنه وعبر الحسر فرم الجنر عراعاتها مالم بخرج عن نشرط الاد او المعنبر عند اهل الفرسي فانحرج عنمالم بعث مسين الصوت بغيم الاد اولعمام هذامسند مركره الغراة بالانعام لان الغالب على من راعالانغام انلاملئ الاداء وفال وجد من براعهما فلاء سك فيأته ارج مرعيره لانهان بالطلوب من عسي الصوت ويخسب المسوع مرجرم الاد إ وفد ابتدع موم في الغنوات اصحات العناالحامعة للنظريب الذي لابنفك عن المية وعرموضعة وريادته فية ممالاتخبره الاعظة طه رعبردلك ماعت بدالبلوى ونسور واقراما غى بىم الفران فوله تعالى اما السفينية كا مت لمساكري بعملود والتعرنقلواذالاس تعبيهم بعولالساعدى اماالفظاة فالى سووالعنفا وبعنا يعنا يوافي عيدى عقرما فها وَفِلْ فَالْ عَلَيه الصلاة والسلام في هولا و معنونة فلويم وقلوب مرد بعيد سائم ناب الله علينا وهانا المنى فاب فلسف مادجة الاختمال الادكودهو كويه كناية عزالين متراسم علير فسكر فالحواس الدفد حراب الاحرة والمأرزي والمافعي وغرهم رضاله

م حُصًا مے

عنهم وبقع بعم عُنْ حُباعًا ب ع صرفي القدار البى صلح الله عليه رصلم نقطة ود كراس سنجع الهم حملواعلى دلك رواية من رأة ك و دلك نقطة وسالوه عرا بسوسهم فاخبرهم موجوه تغرعها فكان كذكك بلازيا كرامات الأولما، فلا يُحت معه لأنه محدث ما انتنت السنة والأفهله منها اذ مكشف لهم عن ا العادة عرانشية في ألعًا ألعُلُويٌّ والشُّعَلِيِّ وحكت روننه صلايتة علية وسترجد للاعن امايل كالامام عالمادر الجيلان كاوعوارف المعارف والامام ابي لحسر النشاذ إي حكاه عندالناج الزعطأالله وكصاحدالامام الى العراس المرسى والامام على الونائ والغطب العنسطلاني والستد مؤرالدس الاعر وجرى على دلك الامام العزالي فغال في كمام المنفد من الصلال وه بعنى رئاب العلوب في بعطنه بشاهدون الملابكة وارواح الاساوسمعون منهم اصواتا دنفسون منهم فوائد انهى وفاللغا احدس جرالان رحمه الله في معض كننه ولغد كآن سنيء

وبشع والدئ الشيخ محداب الحامل رحمه الله مرى النى صرَّالله عليه وسلم يغطة كبراحي بقع له انعه سَالِعِرَ النَّهِ أَنْعُولُ مِنْ إعرضُه عَلِيَّالِمُ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهُ وسكرم يدخل اسه وجب مصمة مرتعول فالآلني لك المنا فاحدُرُ الكاردلك عاند السَّم انهي ولع يعسه دستعدك اسمعير الجر نقرحه الله كنك بوخدد لك مركلامه و في السلسلة العدرة وقدسمع كبرمر الاولناء الحواب منه صلم الله على وسل بدك السد حسر الأهد المدافعات صاحب الانعاسروركان من وطنعترعنده نفسر ركسته كافي تام الروك وذلك لما زارجده المصطفى صر ألله عليه وسلم وا و سناء فصدندالة بعول فها عي فيسع المواب من المجرة النويفي مله فُولُوارِجِعِبَابِكُلِّخِبِ ﴾ وأجمع العَرْعُ والاصول : بنبغ بالبي صاراته عليه وسسالم

والبقطة من سلعنا الراعكوي فكنرون ومن طالعكم منافيم ذأى دلك وتمر بحضرب الأن دعيم مسدى فط الافظات محدالمقدم وسندي الغطب متدامولي الدوملة وستبدى العطب عبد الرحن الشفاق ويسدي العطب عرالممنار وستدى القطب عبدالله العبدروس وبسدى القطب الويكرين سالم كالخبر بذكك غرنغشر فيكسابه معزاج الارفاح ومن مناخرهم يسدى وانس المكاسفين بشخ مسانخ بارسنج باعتبار لانته مزحلة اليادخ الذبن نشرفت عبددهم البادح وهوالسيدعيداته باحسىن السفاف وزوصه النثريفة الولته علوتهنت عدروس منحضة الفطب سدى عدائته الزعنو صَاحب العِمْظُكُا اخبر نبي ديك عن نفسها بعد أنْ قُلْتُ تدُما المدينة المنونة وكان جدّ سلفنا الراعلوي سدد. الغظب الشهرعلي علوي الشهريغالع فسم ادافال والملامية ادوعبها وهوو بلنة برم ادى عبرها السالام على افعل عبادالله الصالحين بكرترها حن يسمع النق صلى الته عليه وسلم بغول وعلى السّلام باكلدى كا وآخرالعقد النتوى ومسن كان يمع بالنرص لَى الله عَلَهُ وسَكُمْ في الفظة من المعاب اسلافنا سيندى سنعذبا مرتج الشهير بالسوبي صاحت مسدى العَيْد روس رض الله عنها ونعع مما امن عن عنه

5/1/1/2

الأن ليعقص صور ما وقع للسادة المذو عضرناذكره فرو ولكات سيدى محدمولى الدوكلة اعْطا بعض أُحُمَّا مُكَسَّا كَان عَلَيْهُ وَفَالِلَهُ انِ النبيُّ صَلَّمَا للهُ عله وسن يرجلس علم المادحة ومن ولك قول سندى عالمين و ماست مسعدى الكر الآئ فند السسنه الامنه الاربعية ووقف كرداحد مسمعلى ركبي من اركانة والنوا لىللە علىم وسلم وافف و محرابة ومر ولك مااخرت بم بعص الساء الصالحات من ارواج سيدى الرص السعاف والنكاث النتي صلى المتدعليه وس وعي المحق المواجه من المعامة وصالف علم عند ستبدى عبدالون السفان وكللم حفر وحبش فاتنبن لابعث لمورعم و معاللال اصلاً دُق سِواه را بون عنده مرة دون مرة ناد النوه حرح من موقف الشرسرمن عندي المهد بخديم فانواليله عنه وخد ثواني سي فعلت لهم والانا معكم اوفالت أنامنكم فغال الوكرالص ريق رص اللمعن ونفع بدوانت متنااو معناعلى جواب مافالت فكانت تعول فااجسى الأابو بكرحت فالوانث منااومعنا رووس علم رنعع مم وعر الستبد العادف بالله يحدير عدائج السغاف الأوالي ستدى عدالحن سافونربدالح والاد اذافص مناسك المج السياحة في الاراضي ورنازه الصالحين

فكادصل

فلاوصل إلى الحروف موضع معروف في ملك المثلاد أماة البنى صاء تنه على وسعلة ومعه الصائدة وحميع الاسما ووكنر لاعصون من الملامكة ولمحذ احخذ االف ولي من الاصاء والاموات صلوات اللة وسلامة عليه اجعين وأمروه بالرجوع البلده وفالله ستبذ المرسلتن رحع فاد مغامك في معلمين القع ولم بطاوع عبكم احدث الماه حميعُ الاستاع والاولما وامروه البحكم فكره ولك والادان لا يحرف فالمتواعكم ولازموه ملازمة سنديدة واقسمواعله ولم بدعوه خلى ما رفق الله عد ونع من وحات سدى عن المحصارين مسدى عبد آلومن السفاف يصاصي مسعند بقولي اعطمت تلاث ابد والعنكم بدمن التوصلي لله عليكم نعطة كافر احترالع فندالسوي وبدمن والدى وبدمن احر لماسمعة وكان سدى ألعدروس الاكرعدالله بفولانامراطععه رئسولاته صرابته على وستلم نظفة الحلوى وهذه العرف واسارال عرفة في داره وهذ امذكورا بضا واحز كماب العفد النوى وف كماب العقفة النورانية. للشبط عبدالله باورس وكناثب الغرر للسيدالعلامه محد خردماعلوي والاحدى بعص الاوليا ممي برى النوصل الله عليه وسلم منامًا وبعظة داعًا وهؤص كرات عليه وست

مدح العيد روس مَدْ حُاعظماً وَ بصفه وصَعاحهم وبصعه باوصاف كنبرة وقعم مندانه صلى تشعله وست بشت رالى العدر وسي نفع الله بربعول هذا ولعدي. هَدُ ادَارُكُ مَدُ الضِعة مِي هذا الحَجّ بعد اعظم هذا سنري هذاوارك تشري انتنى و مَعْفًا وَحَ " فَرَتْ عُطْ وَالدِي الْحَلَّامَةُ الْعَارِفَ بِاللَّهُ نَعَالِ السَّحْدِمِ مَطْعَةٍ مِ العيدرويس فدس بشرة عاله منادسته هنا ماصوريد ورديعن الغقسة على عنىزالمصرى مزاهل نزم وكان معروفا بالفزاءة علم فنورها الهكات داست لبلة بغيراء عُلَمْ فَارْ فَريب مِنْ فَلِم سيدنا العَبُدروس بفع التَّريمُ وانقنو جاليجيه الى الفتراءة اندئي منعند باسالفتة ضراى الشراج فندانظي كالغثة نضئ بالمورغ فنخوباها وُحرَج سَنْعُصُ بعِنْ وَاسْفَام عَنْ الْيَابُ وَهُولِمُو لَهُ للذي حرج قبلة إسكة بارسو لائلة في الرّاوى عليها علت اله رسول الله صلى الله علمة وسُم الدرت المعام وُفلت له اعف عنى بارسُولاته فاق حمت بعض السنى حَاجًا إلى بعت الله لحوام وعرمت على رياد تك فلم وصلت الرالطير وحصرامع رجع فزجعت فاعف عتى مقالعقوما عنك للطهد االانسات بشيرالي الذى خلف في وهوالعبدرد

نغغ الله نبرث يسار يخوللغنرة المستمياة بالغريط ودخياء العيددوس فنته تاعلق العاب فاشا كان الصبح اخبريت علجرى تعض فغثل العدرويس عنداحتماع بم ونسي وخرجت فسلغاني سنخضر اسمه على بارعاعات خابح سادوقد سمع بعضر كالمناظمسلة وبالالخير عاكنت تغول والسحد فانسعت فلزعل متراحيرنفة علىا كان اللسلة التانئة جيت افراد كعاد في على الفريث لم الشعرالا وقد حج على العبد أوس من العندة وابافاعث كعادني حضريني ويطيئ ببجله ثلاث مراثت نم قال لي وانت اذانطرت الينشئ اخترت بمعانباعل فغلت العفدك لااعدد اختريسي ترانه عاد الحالفية فحظ الحاليابوت بيني الله عنه ونعنع مد وإما السند عبدالله باحسين السعاق فد صرمشره مفند دوي الاحتماع عنه بالنتي صلم الله علم بهسك مالحدث منع على مااخرى بدشتدى وصديقي دَلْ اللهُ السَّد السَّد الله من الله السعد معتوالمديث المنورة الذكان حالشاعند بسيدى غيداته المذكور فلم المن ساعة الادهوفام غرحلس بم بعد ساعة فام سم المن بال تنعمت مرح لك فالفالنفت ال محاشفا وقال تعبب مِن مَنْ اللَّهِ عَدُ اللَّهِ صَالَ السَّاعَلَد وَسَالًا وَمَعْدُ الوَّكِرِهِ وعريض الله عنما ذهنوالام الدهنون وفات اضك فلانه

عان فيامي ثانياعيد مآراء تنفي عَايدُسُ فَالَ المَاسمَعْت مَرْهِ هِد الكام وهست ال المسر الذى فيه أجز فيوجد نقا فد انتعلت الورجم الله تَعَاوَلَمُ السَّدِي عَدَالْحِرِ السَّفَا وَعَ وَاحْدَرَ وَنَا عنه بالمبناه العارف بالله تعالى بنشك العلامة الشيَّ محدحاة السندى الدئن ذوح دوخه انه كان معت مانسى وكنز المن صر الله عَلْهُ وسُسُلُم عِلْهُ الله عَلْهُ وسُسُلُم عِلْهُ الله عَلْهُ وسُسُلُم عِلْهُ الله كاما فنوجة السَّدْ عَيْد الرَّحَرَدُ أَكُذ كُورِ فَ وَهِي السُّتُرْبِعَيْهُ المحاسفة علويه ستعبد رؤس صاحت الوهيط فاتفافالت في ما ولدى عند ما فلك بدَها قد فيلت سدى هذه تد حد كرنسول الله صل الله عليه وسكر فعلت لَمَانِاوالدُن فِي المُومُ الرَّقُ المِعْطَةُ فَعَالَتْ إِمَّا فِي المُوْمَر فذكك ينسسر لعنوى والماكان دلك في النفطة وكانت هذه النتريفية المذكورة تخاطب الكعية المعطينة دخاطها اللعدة وَلِلْهِتُ أَجْرِقَة وَكَانْتُ بِالْجِعْدَة وَالْتُ هِنْ حجة الوداع وكان ألأمرك ذلك فكانوخهت بعث المح الالمدينة المنورة بوفت في سعرمولره رض الله عمقا وكان لفاعبة كلتة في العند روسين كانت تفول لجِرِّسْيُّ لَتُ وَلِبُ البَاعِلُودُ اللَّعَبِّدِ رُوْس عَلِم يَهُ

نفع الله مر تر تعد ولك سعان الله د رم في ولك وعمر ان ولك مذكور في بعص مناف التي فراطِلع علها أولم استوعيها مطالعية وعما ان مكون ولك منامًا قال في السّلسلة العَدُرُ ويستر فدوردت الاحادث العقيحية بان الشطان لاسمنها يصورنه صرابته عليه وسكم ولانبشته اها وان مززاه والمام فغندراه والنعظة ايكاته رأه والنعظة لعدم تشه السطان سمت والله عليه وبشر لانه مظف الهدارة فالشطان مظهرالكالة وفحت كلام صاحد الانعاس الملاعصام نعع الله به فالالشيح "محى الدس في سُرح السَّنة فلانمتل الشيطانُ مني من الانساء ولاعكر مزالملايكة ولابالنمسر والفزوالعن المضية والسيرا الذى فيه العنث إنهي فقد بدُل لهذ االاحتمال الذي وكرنا ماق العقد النثوي في نزجة صاحب الانعاس. رضي سعة وصورة ذكك وقد رادى المني بكراته علنه وسنز حاعظة مزالفعها والصالح يرمنهم التسيدعيدانك يزعون على نزا

الذفاة

والشجيخ الحاج علابتكم والشنع معدس يسلامذ ونابس ويتمريرود مطاند عليه ويسلك ومسدى العبدروس الويكرصاحب الانفاسرم معه فنهم مرفال رابت ريسولانه لىلاعلىم ئىنىلىرىكىم على درسى ئىقول فدولىناكده وصمم مرفال رائته صحلى ابته على نسئله بحلسه على كريسي اوعلى سوع مرتفع وبعول فنداذ بالكرومنهم مرتفا لراسنة صرابته عله زسكم الناله لهوره بعويقول كاساك بإرسولاس فغال رسول الله صلم الله عليه رسكم اعتا مرادنا تشهر مقلك وبعرف مرابان اسرانتي غيراءت الاختمال الاول وهوكونه في النقطية افرن كتعت لأ فعوفظت افطأب رمائة فعين اعيان اوانترول مس الروس المنامية فهي مستسره لمزهودوندي المظام سلولا منا سنته فص دلك مولف هذا الشرح وان مرات كندة تشرفت بروبته صكم الترعليه وسكر والماء وو يعصه معنه ابويكروعرون الشعها وبعصما الحسنان ف ويعصفا فاطنة الرهزا وبعضها هوعسى فدامي واناامسي خلعة وهؤنفول الله الله وإنا افول خلعة مثلة ووبعضها كانه كلة نوز صرف اسمر مسرب عرة و و بعضها كابنامض فدحه النتريف سيلمكن م تعافيت

مرضر عرض علم بسدنا مجتب عريش وحاننك المسؤى علهادات ريينك وَعُورِكُ إِحْمِيهِ مَعْدُ عُلِيٌّ وَعَالِمُ النَّهُ لَلَّهُ عَالَمُ طَالِحُ وطرت خلعة ودارحوالي سيررة عظمطة ودريث خلعنه عُدْتُ الْ لِلْحُالِث الذي رانته فيه أقلا فاذا ستحصان علقما حساء ١٠٠١سمر فقالالئ ف طرانك صعف بغ عِكنك سُويَةُ رباصة تعلنُ لهما نظره السُعِث بعنبة عرن دلك المخوهد الككالم مطرن الي مير يسع أمنالماً المؤرع وبحوها فعلست فيد وعبناك شاخصان رياح البخوالسد و الدكوزة وق بعضها كاته اسرى فيراس صرآتة عليه وسكر فوف العرس وعنبه الشريف سجى الشيد عيدالله مدهن وها بننسمان ووجع ورانت دراسطر منتوراع العرس وقلك حسك النو صلاته عَلِيهُ وسَكَرُودُ عَالَى وَ فَالرَّوْرُافْتُلْنِ وَكَافْتُكُو وَكُلَّهُ عَلَيهُ وسُلَّ عند ننسل لدعت كتوالا عرجهة طهري وفي كلة بعض الصالمين في صورب ولم أنبيت هذا الأبامير

سناحى العُلَامِرُوكَ الله الشيخة محل الجعية وعلى كرحال فلله الجدوالسكرعل ولك ع الى ماعن صدده وفدد كزراس الكاشفين سد عدالله باحسر فالمذكوب وبريسالة ارسلفاال عم والدى تأج العارفين العالم المسكر في أن نشدى العدروسوالمبد ريس العابد تن بر مصطعى العيدروس ابايكرصاحي الانغا سره وقالمه بسدى العبدر وسرم ويسيدى عهيس المصارك ويسدى عبد الرحم السعاف ويسدى العقبه المفتدم محذا مرعلى اعلوي في المفام للحسَّدي مسواءً معيد النقق بعضهم ببعص وفداق روي مد الرسالة بكمالها في نرحمة السدعل ريروالعا بديرالمذال فلواحعها موأ كادها فالهاالشملت عوب عررولمعع مرعلوم المحاسفة والمحسلة فقد افردت ترجمتم صاحب الأنعاس بالاستغلال ونزح له كثيرين للفضلا منرالعلامة مخداس عريرف في المام مواهد العدوس في مناقب الرالعُدُدروس والشيخ العلامة باورس وق مغدَّمة ديوانه الذي فالرفية وحديثُ بدلك لما فنه لله باستدى هرصنعن كاتافعال مانزكنا سنا الآؤقداودعناه ديواننا انتبى وضرالسب عدالمافي المن و كانه ماج الروس في ماقب الرالعيد رود

ان قراء اللوح المعفوظ و بطر إمدوانه في بعصر الآوي كان عنده وكله الفط الشهرالسّد احد مزادر و ثلاثة مَرْ في ثلاميك وهم العادف بالله سيدى بعار . المهرى والعارف بالله سدى عدالطميطاوى المسك فان مستدى امرهم بغراة اربع فواغ مخالهم اندرون المامرنك بذلك فغالوالاياستذى فعاللهم اءتثه مات في هذه الشاعة العنه افطاب كل قطب منه فطئ الاوقلم الذي هُوفيهر ان الله تعالى فند من على سع احوالهم هلمنكم من بربيد مشاء المن وكلا فسكوا هم تنمان النابيخ معانة فالله باستدى النم مكفوناعن كل نشئ نم الد السنة فصده مطلعها وذهن في مكاملة الى احرهادهي متنفهنة وديوانه فراهل التماع بانشادها فنشرعوا والسماء فانشدوها فكأن سدى حالسا علىسرىرجنب مرتفع جد اعرالادص كعاده سرر اعلالمن المعروفة وتلك الملادفام بلشوااذا

يترة فالثااداد واحمله ليرفعوه الى لعناش لم بغه دروا على ولك وَلا عَلَى حُبْل بده نغط نغال لهم النسي بغان المندكون فندأسانا الادب جبب لم نسناد ثنة مز رآفنه الشيخ بعان منيهية وفالالان حصل الادن بعنيها لموة باسه إ ما يكون و وصعوه على العرش فلاكان قرب العردهب إلى بركة عظمة هناك وعدر دغطس مهافلا طرح منها صادالماً ، معور فيها فوران الغندر حتى الدار بستطع أحدان نغاريد ومحت كدنك عوشهرم الموندس سرة امريعص بلا ان يعطسر فها ونعت الماعيف فعدا دلك واسطاء سركة سنخه فدس الله سرو ومتانع ر به للله ابضًا نقله وموستحد قدّ سر بسرة الذي مطلعة بدرالسعاده فدقرب طلعم ؛ فسو م نظم راداندًا كرَّالشَّهِ نَطِيعِه ولْأَنَا فَرَمِ الْأَخْرِهِ الْ المرادات بنته مزيه وهوفظت رماية مسيدى السيدعرس عبدالله الغررو وعلى هذامنسى سدى العلامه محدالسلة تاعلوى و في مشرعه في ترحمه سيدي عرالمذكور والمشهور المشتعاص سلك السلاد اب المراد بد لك فطت رماس السيدابأ بحكرين سالم باعلوي صاحب عينا

وكالمشاجدير بذلك بالخديعص اجابنا من دلك الصَّاالاً بشَارِهِ إلى الامام المعتدى رضى الله عنه دنعع د العسرو به الحلى بصارات الماره بطهورسية ومأمذ الحد الشريعيت سنبيخ اسع كابه فالعه اله ولدى ووارث سرى والدولك انشار ستنج المدكور بغوله في بعض موستعانم الم الله أكبرالهوى مريدى والكرف ملك وفضة إيدى الحاذفال نفع اللهب عمنه مواهد ليشر جي عند و بالعدد روس الغي لأفنه نعسنة انتى والى دكلا السراسة اللعلوف مالكه احدياعشر الدوعى نعع الله ببجيث قال ان ستدى عرالحصاراودع سيدما العيدروس الاكبوعيدالله

سراعطمًا وانه اودعه سيدي المانيكروان مسدك المانيكرون وان وكولانزالي المرافع المانيكرون وان وكولانزالي المحمر المانيكرون وان وكولانزالي المحمر ويكون المنتوطو ويكون المنتوطو ويكون المنتوطو ويكون المنتوطو ويكون المنتوطو المحمول ويحملهم مرحب الاحوال ويحملهم العادف المنكوران الكارم والانسدي سنجع المنكوران الحارب الكارم لابد حلون كالمحاربة المنادمة لابد حلون كالمحاربة المنادمة المنادمة والمنادمة المنادمة المنا

الفَطَ وَكُا ولَكُ حَالَ عَالَ عَا طَرِيقَ الكَسْفَ ادهُو يسل ولادة المذكورين نفع الله بهم واغا قلنا بنتح في الكلُّولاتُ العلمُ وَفِينَ نَعْمَ الله مِم قَالُوا إِنَّ مَرُ الكَّمْ يَا كلة عنهاالع علم وان من الحلمة خلفة عنفا المن عار تعطراها ولايد يُك غاياتها ومن هنا بعدرنا مَنْ وفعت على سرحنا هذاما فصريا فينه اذكام صاحب الانغاسرم عف الغير لائهُ الحامع المنطحكم الوراي الحديدة لحده صلى الله عليه وسلم وكالم المعطع عط الانالحك الم صغة المنكر وما احكوما فالدق الحكم الخدادية كلام العرالاخلاص والصدف بركه وبور فانكان غرفصيح وكعلام اهرالريا كالنكلف ظلينة ووحشة دان كان قضعا اسى وقد صربوا ملامحسوسا لعبوم الكلام فعويصل لاهنأ ودلك مشلحاريش لحداها ببينا مسرية حرة دقيقة الشفنتري نغبة التعشر كحلا العسر اسيلة الخندد فنفنة الانغث معتدلة العامة والاحرى دريفا ومنه الصعاب والماس ولجنها احل والعد قالغلوب منهاولابدراسب دكك ولاعبكن تعليله ولكنه بعرف بالمشاهدة والدوف الذى هوفوة وجدانت بعرف بعادقابن الشيئ ووجع محاسنه المعنه مافعن لم أنه لأح لي صنافي فول صاحب الأنفاس

مم لانجاط صح

سترك ماذكره النبيع الأكريسيدي معسى لدس النعزي سريسره أن ظهورالحق في مزاه معدم الله عليه وسيا ظهور تعدله لماعله موانترلان المراة لها انزى نظر الراى و المرايعي فاذااد ركنه و فرأة محت د صراً الله علم فعندادركت منكالألاندركم منحب تطزح مراء ك خلانطلب مشاهدة الحق الاى مراءة بسك عسد له وسلكم واحدوان تشهده في مراتك ١ ءُ و تشهد النوصكاته عليه وسنكر وماخلي ومراائد ومراتك فاند بنول بك عن الدرجة العالية المين وي وفكد مرانسد نااماتلاب المعشى فدسر بسره "فال ليعص المرثرين اتخت ان ترى ابالوند معال ما اربد بنطري المامزيد وإنااري الله وكلوم بسعين مرة فعال ويحد الك نزى الله على مغد ارك ولويظرت المائر مدلكطوت الله علىف داداق بريد بسماه كذلك أذ مرتهم الويرث فقياله هذاالويزيد منطراله بضعق فركوه فأذاه مدينة فعدالال مزيد نظرالك فعدالة فقاللاولكن كان صاحكم صاد فاقاستكر في قليه سي لم تكشف له وصعنه مليّا رانا المكشف له وصعنه مضاف إعرجلة لانه في معام الصعب من المريد بن فقتلة واستفى

. نراین

قال بعمزالعارفنن قد سيسره في سترمعنى انفرم ماصه رنه ف دلك لان تخلم الجن سيمانه و بعالى لاء بي بريدعل فدراستعداد الدبريد وعلته ولاكن س كعالمريد الله في سراة الى بزويد مرة واحدة خشر ه مريل نوراه ي مرأة نفسه الغد مرة ولاسك ان الانسأ صلوات الله وبسلامه عليهم اكم الناس مرائ واكر كمالات المراي مراة سناعد صاراتكه عليه وسُركة فنغلبه سسحانه وتعالى معا احمر والناظر في مراة لا سرى ما خير معا الاعلى فندر صور بقا والمعلى واعتدالها ونقصما وكمالها انتى وماعله سدى المزا وحزة سننى كثيرمن أعل الغفنوء والانصاف رصهم احونا بإنشيعنا العلامه العارف بالشنعا السيم محد المعنى وامعلاه في حاسته المنعدم ذكرها فالم قال لامانع مأن نزى دوحد الشريعة صر الله عكمة وسَلَّمُ النَّسْكُلُمْ سُكُم حسيم النَّثَرُ بعُ فَأَنَّهُ حَي في فيره ادلامانع من اكرام الله نعالى عبده برفع الحي يسنه وسن ريسول الله صالى الله عليه وسالم ونواه في فبووان تعكدت داره فلشرك المراد برونينة نفظته

بري

انه بحنح من فيره بروحه يحسيك منششق في الاسوء ويابى مكان الراءى ويعلى عنى لم برد الله رويته كالملابكه وان نقله بعض شراح المعارع عرالحلال السبوطئ رجماننه للزم حلوت فسره عندو لوحوح رونية اسن له فاكثر في أن كاحد مع تناعدهما مان كون احدهاعصر كالاخرباليصرة وأعاالمراد ان الحكم تزول حرقا للعادة بان عجوا نلك الحن كالنجاح الذى بحكى مادراه فعراه اولياء الله بعين سره مع كونه في وره ويحادثونة وبسالونهعن الشاء ويسهم ويسمعون وان بعدت اما عنهم كاستن الدى في مصره اوان روحه الشريعة تتشكل بصورنه الكرمة ومخول والملك والملكوت وتخصرعند الموعور بروبنها فبراها عاناكابراها احانا بعن بصرته وبكون بورها وشعاعها وحولابغا منصلا بحسده الشريف الطهزى فيره الأنشري ان نورالشمسر منلامشرفا بالارض من تعبد المسافة فنور وحد ادلى بذلك لاته أصراع كالبور ودرد انَ إِذَلَ مَا نُرْفَعُ رِونَيْهُ صَرِّ آبِنَهُ عَلَمٌ وَسُلَّمُ فَاللَّهُ والغران والمحرالا سودكاني الحضا بص الصعرى للسو انهى وروكلام بعض اهل الغيمون بفع الله اله محم

الأخاصل ماوجهوايه ظهو كالوكة في اماكي منعدد ثلاثة اوجه الاقرل نعدد الصور بالمنظ والتشكا كأبغع لللابكة عليهم السلام والثابى عدم النغة لكن تنعرب المسافة بالطي وزي الانص وفديكون الموضعان بهكوضع بالحد برفع ما يخشف سفئا فتراه كالنف موضعه من غيراننفال ويسونه في احداما النالث تعظم حينة الؤل حيث ملاالكون فيشاهد فيجر مكان د يحب فوما زادعا صورته المعنادة عَنَ الرَّاقِ أُوبِدِ مِيهِ لعضه في تعضُ دعكِن مِحَيُ المِحْوُواللا وعزراس عليه التكلام لفنض الارواح والملت علهها السّلام في القبرللسّوال وعبر ولك والوحده الأوّل مبتى على المسال لذي اعمضك الصوفية لفع اللهم وجعلوه متوسطا بنعالى الاحساد والارواح وه احسنها فالع الفونوى بفع الله يدويه نستدفع اشكالات كشرة الإن قال دلك العض وهواي عا المثال بنشب مُ عابرًاهِ النام في الروب الصَّعَبْ حُوالاً انَّه حَفِيمٌ فبدات علانها إلى فالرفدرة الله لا محصورة - بي المعفُّول الحان عالى قائد قائضام الدحية الاقله ان علق صور منعكدة تسسط دوحه علىها فننضف كرصونة مها بابغاهولللابحة وسنانس له يقوله تعالى فنمنزلها نبشرا سوبان وجج وخبريل عليه الست لام الآلبي صلى لله

کی بینع ج

عليه فسر في صورة دحية بصى الله عنه رغين دلك وقع جو ر بعضهم كونه من التالث والأول أحسنون والنابي تعلى بنفس بلغس علماالشكام من سبابالهن الحالشام في لحظم ومن النالث فكث العضا نعمانا لموى عله السّلام وصواحس مَا مُولِعليه رفع بين المقدس للنى صرفه الله عليه ويسكم صيحة ليلة المعراج الشريف حى راه دون دارع فيل رض الله عنه عدة المنتركة الم فوصفه لقرنش وهومنطرة وبعج المرمنهما عشرالحت قالنارله في عرص حابط المسعدة في هم تاخذ عنفود من الحنة مع عرضه اكعرص الشم إوالارض وهو بالاقرامسري لولاعته بالعنفود مكون تالنالث اظهر لذتكانت هم، فلسف واذاكان سدى العيد ووس الاكر عبواته تغول وعزة المعدد الذااعكت بزيارة فيرهدد عليه الصلاة والسلام انفشعت في عالم اللكوت عشرة الاف صورة كأذكره عنه صاحب النعفة المؤراسة وغثر فددالمحود صراسه علم وسلم من ماب أولى وهذاالشم محتد المعه إحتمعنا مه و الدل سفرنا ال مصر الحروسية دفي ذابي نسفريا ولنامنه احارة عامة كاهى لتامن الستني العلامه احدالملوى والنشيخ ألعلامته احدالجوجس دام علا الحيع ودلك ب مرويانهم دفدد كرنا الانبين

المنعق

الآوكر وكماينا نمين السعوبيعص اجرى لناعص كالمنزل سناوسهم عاية الانخاد طاعمة والودادي الدرة التمنية فمالزانزي الني صلى الله عليه وس برينة لشيء مشاتح العارف باتته احد الغشاشي السريف الحسن فلدس سره ماهو بعضه ععناة واكتره للغطة وهوصل الله عليه وسلم جيب الواصل الى قيره النسريف الزائر الحلي له عند تسلامة بنعسه يدو واسطة وبرجعليه الشلام بذرونه الشريقة حفاسلا شفة تكمة له وان لم بدر من لم تؤدّ ن له في الدّراكة فلاصرريدع إهرالدرات كاجرت به سنة الله تعالى دُلكته بعلم بعلم النفس ويعلم النفس مر عسه وحقه اداش دبالله الرسادهد احكم فضله العام المبذول لكل الرمسلم والمافصل بخصيصه المؤاص منحواص الرابرين له فنلك اموله لاسعها الشنطير ولايدرها والااهلها مشافهة ومواحهكة بلارونه ولاتفكس لانفامرصن لاهلها فننررلهم كابترزون لها وفعد احكم طرفا نفاا ولوالالباب باذك الله لفي في د لكوبالعطاء المسام والشر تجاوعلى نطريعين المصيره عدويع المجاب منها ماذقع لسيدي الشيح الأكلوت دوة

لاولياالكا ستدى احد الردح الخقالالهي في ملم سراحًا وهاجا فا وحالة المعددوجي كنت ارسلها ، نقبا الارترعي وهوناسي وهده دولة الانشاح قدحصر و فامدد تديك المحظها سعني، فيد بده صلم الشعلم وسير وسلما فاد: وا لعلما مدغره بامره بنائة عنة فلت الشركذلك بليده صلى الله عليه وسلم طالشيخ ماطلت الااماه م ولسردكك بيعد على السابل فلأعلى السول ورونيه صليت بروس لريكم احتى لاسك فيهافي النقطة والمنام ولانترا بدالن المادلاعد والحديث الصيران صلى المصلى وسكر فالمزران فغند راى الحق مان الشيطان لابتكوسي رمنادله إعلى طلق ألرونه واذ إصدفت الرويه ع المنام مرباب أولاق البغطة ودلك عند اهرالحوض ولامرادى الحقانين دهنادكرت بماذكره العارف الغشاشي والشئ بالشتئ مذكر مادفع لسدى الفطك الاء وحد

الستعد علوى بن الغيم المعتدم محكد استعلى وهوانه لما زاجه المصطى صلى الله على وسكم رين عنه ساعته الاحراراسة في منفة م رفع راسه وقالاشف در الذي مراسة عليه وسكروا بالكردي وقلك له صدلي الله على وسالم المن منولسا عدد ك باحد فعال في العثرة ب فالرواس منزلت عندكم فعالز على الراس فقال في الويكاء المدروه روى سعتهما انصفت جرك رسو راتك صليته عليه ودسارصك بعوامرلنك عنده وعنده والرخعار منرلندعدكم فوق الراسرم ولبش يعادل العسر بشيئ تعلت له فاي سى بكور تعالى المكرانية للعقرا قليد ماهى فالماينة دينار سففهاعلهم فالرفافقت وليسرمع نشي والمتعانفيت السير فالمستعد السوى المهيئ فاذا سنخض ناولني مايذ دينار فنضد مت بهاعر الععب اع منوفه النبى وهذه الغصة فالكورة والمناف كالحور السنعان والغرز والنزماق والغعنه البؤرانية والعف النوى والعنوحات العندويسته والسلسكيته العبدروي والمشرع الروى وعبرها لللسر العاربين فدنس سره اعصلم أن الولاية المحتدية هي حالات عَلَيْهُ عَلَيْهُ وُسِكُ لِلْخَاصِ مِع ربع ومعامِسَيْر

فريد الدولاس نصبه عيرة لما كانت حفيقته انفرق الحقات الانشانية كانت ولاشه الحاصة به تكف كذيك فلابعوان تشغرعنه ابدالابدس ولانتصع بعيا غره حفيقة ولامحارابنا بدولاعبرينايه كانهعله النبيح معى لدس ابرعزى فدس سره وكلامه علامين منترجان الاسواف وهوقوله نفع استرم سلام على سلاة من حَلَى الحما فعال فوله بالحما اي العامن معام لابناله وهوالسوة قان بالعمامسددد فنعده بالحافدوق سلمان عَلَيْه السّعلام مزلونه سيّاحظل خلاف دوفه مركونه وليا وهوالمقام الذى بشاركناه فيم فدوفنالهاس العلامة التي كالرابرة العظمة انهى بحروفة منزقال دلك العادن وانظركسف حصص . ذوقه بالولان الدائرة العظم الني هي فاب فويس و وي اصطلاحهم فاخركم بدق من الولاية السلمانية الحاصة سوته فاظنك بالولاية المحتديه الحاضة بالسوة المتديم فأب سنة الولايدالخاصة سوة كرانتي لنونه سة الردح لحسنده فبالعكسر وفالمنع عن دوفقًا احرى واول فضلاعن انسف احدهما منم فالعردلك العارف واعدلمان لحرابي من هذه الولاية العَامِه الني هي الدابرة العظنى حِبْهُ خاصٌ تذلك الني مودلابنة الخاصة

فكان بانع النتوة مسدود غن العُنو مؤلانة الذة الخاصة بعا احرى وادُكُ اده وفضا منعا فانتها حَالِدَ الني مع الحق نعالي ونونه حالة مع الحلق إن كان مرسلا ارحاله مع نفسه انكان غير مرسل بدل على و لح تول الشييخ فكر تس يسره أولا أفذ وفنالها من الولائدة النوهى الداس العظم ويساد حولك العا الولات المطلغة للحدثة العامة الذكري فأت فوسس لالقاصة الني هي أوادن فاوت الخاصَه هي الني احبرعها السلم" رض الله عنه في وافعيه وقيما ذكر العامة ابعنا كا فائلة إخر حين أن السَّم عبدُ العاد رالحلا في فدَّس -سرَّهِ مسلمًا من بَلاه فنظراليه نظرة عاب عَرْ جسِّه وحراالي المناع غاشا تلا بعيسين تم افاف مراى النتي عنده واحدي قد منه الشريفتين والاخرى بغداد وهو بفيول له افض مَاعُلِكُ مِن الغرابض مَمْ احْبِرالبلِّي عِن وَاقْعَتْهِ الله كنف له عن قلم فراى يجلس بيد اخدها قدح والاخرطعة ناستى والسرمة كوشف عقام لمستطع النطرُاكية مكن ماساً إلله م القرابس المنته ماسناء الله تم اهرالاطلاع عليه فرأى رسولاته صحلي الله عليه تهم فاقرب القعانة البه ابوك وكريض الله عنه ونفع م

forwire which is by

وَافْرُبُ الأَوْلِنَاءُ الْبِيمُ السِّيحُ عِبْدِ الْعَادِيرَضِعَ الْمِيْهِ عِنْهُ يُ دنفع به ثم أُجْرُ البلي عَنْ هذا النَّفامُ بائن قبل لهُ هُذَا أَيْ مُعَامِمٍ يجمع ميه الافنياء والاولياء بالني صركى الله عليه ي لم فسترك لهم فيه من معامه الانسكي عندر ته الذي لابسطيع النظر المُدُومِنُ ملكِ مَعْرَبُ ولا نبي مسل فضلاعَنْ ان يُتصعف به عيرهم والمَنا اللانصاف في نيم، مر الولاية العامّة اذخمة مها اعلاها واجعها واحواه عرافلاها هذا معنض فاعنف الصوفة ورض الله عثم وبعع بهم على ماذكر في هذه الواقعة من مناقلًا الشيخ عبد القادر يضى الله عند ونعع بم الي أن قال مري ذلك العارف فالولاكة المتصدية الخاصة بالني صل تشره عَلَمْ وسَلَّمْ في معناها كالوحُوِّب في مَعْناه اللَّاسِ بِم فحياً الثالوكوب الوحيث خاص ومعيض فكذك الولاية المحتدية خاصة بدومغيضة للولاية العامشة فالولاية ألمناصه لايتضف بفااجد لأبالأصالة ولابالاسخلا لايت ابر في ولك الأجاهل أوعنون مخالفاللوافع العلوم بالضرورة الانقال وكك ألغا رَفْ واعلم المالغام المحدد الخاص به صكليته عُليه وسكر بسهي في الاصطلاح بالغيض الاندسرية عام ادادن وهوولابته الخاصة والمعام الحندس والْمَا بِي بِيسَمِي بِالعَبْضِ المَعْدُ سِي دِمْعَامِ قَابِ قُوسَيْنَ ﴿

وهودلاينه العاممة كاهوفاع حارة في فصه السكام من مناقب الشيع عبد العادر الحيلان رصي الله عن وبعع بم فولانه العامة المعمر وبواسطة على السيري كالمرسلين والملابكة والادلياءعب ما وصوضا حس مرتبة كإ كاحد منهم وفايلته ومرف هذاالاشارة بعوله نعالى دَمَا السَلنَاكِ الارحمنةُ للعَالمرة وأنه مورد لحر ودلك ظاهرى المحلفين واماعره وربحست فيقنة الني هي حقيقة للخاس ويُرميدُ اللهُ إِنَا رُحْتِ كلهم من ريسو التله ملتمس و غرفاس العراوريشغا مرالبي فانعم نسمس فقراهم كوالهما ، بطهرن الوارها الناسر في الظلم . وولابنة الخاصة بملابشاركة احد معاوجو بادلاباسيلا ابضاهي اوادني ولابتصع بعاغيره ولابطنغها على بغدس الغرض والنقد ترلااسخلافا ولاعتره فالصبر اسعلم وسلم لي خال مع رف ادفال وفك لابسعى فيه ملك مغرب ولافي مرسك وإغااعلامرانه صرابته علته ويسلم في الولاية العَامَّة وهوفا ب فويسْس الحامعة للخابون الالهته والكويته تعصير المسماه بالمعنفة الانسانية وهي صورة المغنغة المتدته كماؤكر ج الاصطلاح الصعب مراكة العَالِم هي الموروثة ، ق. فالخليفة فيهاموالانشان الكامل ونلك الخلافة

العظى ليلت الاظمور العطب بالنصر وغاسة وتناهيك بهاان بعفق مطهرتة اسم الحلالة ومظهرية الالوهية مظهرتة فقط لاغفقا وانقافا ولانسمنة واغاهونعلق لسرا قضارالاسمريقه ومظفرة نضم المعر وصارعومظهرالاسر بغنعها وفرد فانضعن استخي الأفالا أصلابا عكلارنب الولاكة العامشة المخدية لهمنة مظهرينيه على بسابرالمظاهر واسمابها وجفا بفها فصادعبدالله دوي كرالعادلة لأاته أنصف بالولاية الخاصة إلى أن فال ولك العارف ومر معتم ماغر فبه وتصدده مافيا في منافني ستدى عَنْد القادر المذكور كذّ سريس أن يعْفره الادلياً في عَصْره استعظم أَحُوالَهُ وافتوالهُ وفول له اناالقنالة اناسكات الاخوال أناأنا وقوله رض الله عنه فدي هذاعل رُقمه كِلْوُلْتُ للهُ مَمْ يَعْدُولُكُ وَأَنَّ وَلَكُ وَأَنَّ وَلَكُ الوَلْ النو صُلَّ الله عليه رَسِلم وَسَالُهُ وَسَالُهُ عُرُ وَ فَالْسَبَ فدس سِيْنُ فَعَالَ لَهُ النِينَ صَلَّالِتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَيْفَ لَا وْأَنَا ارْعَاهُ فَاذِ أَكَانَ كُلُّ مَا فِيهُ الشَّيْحُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ \* ونفع به الذي يفتر لهيسه العريش و قد طبق الايض نطهوب أخواله وخوارفه وعلومه وافواله ونزلزكث لهُ الجِبَالُ رحضعت لهُ دَقابُ العُلوبِينَ وَالسَّعِلْبُيْنَ

Posicio

ومُعُ ولك مَا نَالَ هَذَا كُلُّهُ الْأُمرِة رِعَانُهُ الَّهِي مَا عُلِيْهُ وسَلَّمْ وَمُلَاحظته آياه فَيْنُ داالذي بطنو في حالالذي بشئ مره ذلك المني ومرق هومرة حسره مانعلناهعن هداالعارف مارابته في ترحلة يسدى القارف بالا بعا العارف بالله تعالى الشيخ السمعيل الحيري وترسر مسره وصورة دلك الذيسمع مستدايعول م يُلْنُ الْغُنَا فُ عَلِى الْمُعَا بَيْنَ مَ مَنْصُوصُهُ مُقْرَالْعِرُوسِ ولمنخام مولها محفة ، بالسمهريه والعنا المنشمر محعل الغباب منازل معام التوصير الله عليه ويسكر المحص بهمراته الذي لاسبيلاليه لأحد مريخلن الله وحعلالناه مأن الرسر والاساء صلوات الله وسلامه على وحعرالسمهرية بحي المع والمع عر عبرالاسناوف اذاانسنافت الرسل كالاسماالي ريسولاسه صلح ابنه عليه الهممن مقامد الاعلاالي مغامانه طروالله وبعنسون منرانتي والناسب نعله عِبِ اللَّذِكُورُ فُولِهُ النَّويُ وَلَيٌّ وَالْوِلا بُنَّهُ انصل من النوه في حقه وعم منعا ويون في ألو لاكه . كَنْعَادِنْهُمْ فِي النَّبُوةُ انْنَكُ وَالْطَلُّوبُ مِنْ نَعْلِمُ انْعَدْمُ معرفة المعام الذي بحضر الاجتماع بمصلى الله علم

فية مُع أَنْضَافِ إلى ولك من لوامع العلوم الذينة الساطعة من العوالم العبينة حام وسط الحارف بسدى اسمعل المذكور فد بس مير عرى سرالولي از امات ها منترك مه اولاده ا على حكم الميرات أم ما حكمه وقال آمامًا بكون للولي مرتب الاعال واللحوال فهولاولاده طما المرنية فامرها السيد عُرُوحاً مؤكَّلِهُ الرِّيوهُ له الهامر الرُّلاده المرعبية كعنه الورات الظاهرة لأرباب الذولة كالوزارة ادعه اذاماً سَقَ إحدُ مِنَ الولاة حكان كسنهُ من المال وخلع الملك دغنارة لادُلادة وامَّا الرِّنية وتنكون إلى نظب السلطان اذكات في اولاده من يستعقما ونناها لفا حعامها مكان إبية بانلم بكر ونهامر نناهله ولاها السَّلطانُ مَن أُدادُ انتنى لطنف مَن ذكون ماصناما وفع لسدى ألعارى العظت ماللة تعا عرالمغانو السد جعفرالصادف بن زُسْ العادين العيدُ رُوس ورس مرس مرهم كمان الرائع ارفى مانه نعيا يستدى الغطب الستدنحة بشاه عالم الحسني قدش سره وذلك ماحد أماد من ارض الهند والعادة أنت راس نترخ اعن ركويه من مكان بعيد عن فينه تيم سحر بعد الزيارة العندصاحت السيادة من اولاده

فسدى حعفرالصادف المذكور لم بعفواد لك كله من قاحدعله في نفسه صاحب الستادة من انه دهت عند سدى حعفرالصادف في السف الذي نزل فيه فاصدًان عله فلا دخاعليه وحَدُ علَه مزدحًا مر: " عَيْرَةُ النَّاسُ فَعَالَ لَهُ مُعْمَدُ نُسْمِعُ الحَاصِرِ مِنْ فَلَانْ من احدُادُ حُمْ اعاحصَلَتْ لَهُ الْعَطْسَةُ مَنْ حِدْناتِعِد أَسْعَالَهُ مَعْنَى طَلْنَا الْغُضَرِ إِعُلَيْكُمْ مِعَالَ لَهُ سَتَعَدى حعفرالصادق صدفت ودلك الدُّحد عم نظرُف اولاه فلم مُن فَوْ أُولَادُه مَرْ مُ هُوا مَلُ لَهُ آخِة لَمَا لَرُ عُو اهِ إِن لَهَا فالخبلة والعنه ولم ببطق بكلة ونعب الحاضرون من ولكة وُهذا مرابدع الاجوية المستخسنة وفال قديس سَاعَنَكُ لانشْعِ وَافِهَ السِّوْ خِلْما فَدْفَا تُ وَاثْرُلْهَا بِدُا ارسدك فلأسر آيكه ستره الحفظ الوفظ والادب فَنْهُ لَانْ الصّوف فاعدُ نه برسمَ الطريق واهَلَهُ الري رُفْتُهُ أَوْهُوَا يُوْرِفِنَهُ وَيُسَالِيَ مَعْنَا فِوْلِمَا ادْهُواءُ بُو وْفته مِمَا يَعُدُ إِنْ مِنْ اللهُ مِعَالِيٌّ وَقِي الحَدْثُ مِنْ فَكُرَهُ \* ساعة خرمزعباده سنرف سنة احرحه الوالن والعطفة عراد مرسرة رص الله عند ونفع به وكات الامام المسراليصوى يص الله عنه بعول ادريكث بالمهيا انعامًا كانواعر بساعاتهم استفق محمع علدناس

مع الله بعالى على الصَّفا خير مر يسعب يحده مفدولة ات نفول مكنة على الله تصرمر يسعمن مكنة الاوامر والنواهي فان هذه التسكم مانوصا الا هنه الكيمة واذارات مروبيكم امّا نشوفاالي ألديم ار محتّه لله كان افضاعندي من سلي تسعين و فطرة مرد دمع هذا الذي هو اصلام من درمع ها ¿ عَلَى الله افضر مرثه حير العلماء الذي هنو افضل في الشهدة اانتنى وكات بعضر العادمين ان حكته مر السّماء ننزل لاندخار في فلحيد هم عدد العله ورد لهذا المعنى عرف النور صل الله على لافال مسدى ابوالغانسم العستسرى مدر مااصطلعله النعدم ومصطلحة سره في الرسالة و الوّفت وخعنقة الوقت عند إهرالغفنو. تقلبق ما موهم على حصول حاديث معقق وفال سمعن

من الإنساذ إلى على الدَّفَاقُ فَدُّسُ بِسِرُهُ نَقُولُ إِلَّهُ فَيْ ماانت منه الكنت بالدنيا فوقتك الدّيناوان انت بالعقيم فوقتك العقوم وإن كنت بالسر وَ قَتْكُ السّرور وَانْ كنت بالحَزْت فُوقْتْكُ الحَرُنْ نُرْيدُ بِهَا أَنَّ الْوَقْتُ مَاكَانَ ٱلْعَالَتُ عَلَيْمِ الاسْأَرْ. وقد بعنون بالوقت ماهوفيه من الزمان فاري فومًا قالهُ الدِّف مَا يَكُنُ الرَمَا يَثَنَى المَا صَوِقًا لمُسْفِيا وبغولون الصوى الن وقد بريدون بذلك ان مستعلى ماهواؤل به في الحال قاعًا ماهو مطالب ا به في الحير و فيل الفغير لا بهتم مَاضِي وَفَيْهُ وَابِيِّهُ بريهمة وقته الذى هُوفته وقيا الانشنعال نعوان وفت ماص نصيع وفيت تان ولله دُرُّالغا ياء مَ مَامِضُوفَاتُ وَالْمُومُ الْمُنْفِعُ وَلِكُ السَّاعَةُ الَّهُ أَنْ فِهَا وقد نويدون بالوقت مانفاد فهنرمن تصونع الحق لهم دون ماغنان ون لانعسم فبعولون فلان بحكم الوقات النارةُ الى أنه مستسلم لما بُندُوالم مز العيب مرعبراضارله فهذاجما لشرعلهم منه من الوفت المخدّد لدُّهُم امُونا فنصاء كم يخي مشرع : في فه اذالنضيع لما امرت مركاء حالة الامرضه على النعدير

ونزك المالاة بماجيضل منك مرخ لنقصر خروج من الدس ومن كلامه مر الوقت سنف أي كا-اتُ السف فاطع فالوقت عامضية الحق ويحريه عالت ومن ساعدُه الوفَّتُ فالوقتُ له وَمَرَّ في ناكله الو فَالْوَفْتُ عَلَمْ فَالْكُسْرُ ﴿ مَرْ ۚ كَانْ بَيْ وُفِيُّهُ الْعَدْقُ فَعْمَامِهِ بِالشَّرِيعُةُ وَإِنْ كَا أَنْ وَقَنْهُ الْحِدْ وَ فالغالث علىه احكام المعيعنة وكات بعثق الم ان بعض الأفك اردالاورار كالاحوال تتعترف كالعزابطر فوف وفالقاان فات فات الاقصَاءُ ويعصفا كُ وُفت وُقافًا وَقَالَ صَلَّا اللَّهُ عَلَمُ وتسكر فالاته نعالى بااس أدم ان د كونني فيسك ركزنك و نفسى كان دكرتى فى ملاء دكرتك وملاء جَيْرِمِهُمْ وَأَن دِ نُونِ مِن مِنْ مِنْ الْدِيونُ مِنْكُ دُراعِكًا . وان انبنى ممشى انتنك اهرول الحكدثث فعُتَرى أنسالعند وهذ الوقت المطلق كالمعتك فالمطلق في فوله ال دكرين في نفسكُ لأنهُ لا في وقت معمى ولا وَفت دُون وفت بلعمل سائراوقانه وجيع انايعة ومنه قول ام الموس عاسة رضى الله عنها في وُصعنه صَلَّى الله عَلْم وسَلَّم كان بدكرالله على حبع إجبان فعت جبع احباب

صراا جس دهدا بشماحه حاخدمكراس على وسكم وعلى وكروكره مدوسره ونظره وسمعه لالسائه للادب مع الله نعالى وهو ارداليه فماسن مرخ قوله صد رالحكدث إون ، كرنين في نفسك وكزنك في نفسسي فهو صرف الله والالله مرافيد الله بدعلي ولا لهم عَلَيْ اطلاع مطلقاً ما هو وركا لعند عاذكره نعولة كان دكرين في ملاي مرك ظاهرًا يحبُّ عُاوهد الأبكون الافي وفيت دون وقست وَمُكَانَ دُوْنَ مُكَانِ وَعِرِي النَّوْقِيفِ فَ وَلَكَ والم الوقف وكالرية والوقت فيه سندعى الغرب منه فلهنداعقته بقوله وان رتوت متى نشراك مؤيث منك دراعً إلى احزه والله بصاعف لمن بشائ فتامر للانعفرة فائت المرادلاك ننتر لكمان وارسال ريسوله الك فالغفلة مهلكة وايناك والملكة است وق الحكة العَطَانية احالتك الاعمارع بيخودالغرام مرزيعوناب ال أَنْفُنَا لَا تَنْزَقِينُكُ قُرَاغُ ٱلْأَغْنَا لِيفًا لَ فَأَلَّ وَلَكُ يَعْطُعُكُ عَنَ وجود المرافنة لهافتما نقيمك فنه وكا العارفين رحمه الله بفول واعد أنك من كن عَمِلْ مَتَنَوَعَ ارْغَبِّرُ مُنْفُوعَ نَغِيْنَ أَعَلِيكَ بُواجِ

اوبواجب الخعيفة فلانخلة الى عنوة لَعُلَكُ لانذرك هُ إِنْ لِعَ دِلِكَ الْوُفْتُ الذِي رَجُوبِ الْمَاخِرَالُتُهُ لانكاس وفتك لأعرة عندك عاص ولاأك هذا سُلَاكُ فَاجِالِنَكُ الْعَمْ الواحد عن وقته مر رعونات نفُسُكُ وعَالِث مِوَالَة وهورَ يسلِهُ العِرْهُ السياطين وأسطة الهوى مع دنجود نفسك المنزلد الى الهوى بحسل الرعوية في مناولة العدوللاسي الشهوة فلاتغفل عُنْ دلك في نفسِرم فان العَكُونَ دايد الرفيف الفرصة والفراء في دُحدرك كحمًا امُرُكِ الله بذلك إنه هوالر الرَّالرَّجم ولله دريسدي عرائزالغارض قد سره حيف اطال مه وكر "مارمًا كالوفت فالمُعْن على واللاعلينه إخطرعك وَكُانُ سُندى أَنُوعَندالله النوسي رحمه اللّه نغوا والعدمامور بالادت في كاحار لأن الصعنة لانغارف موضوعها ولله در ستدى عرابزعبدالله باني قد سر سرة حسن خال م

ا عُطِ المعيدة حقها، والزَّمْ له حسر الادب، المعيدة على المرابات على المرابعة المرابعة المناد في المرابعة المناد في ورسود المرابعة المناد في والمرابعة المناد في ورسود المرابعة المراب

نَعُوْلِ لِمَادُخِلَتْ عَلِى بِسَيْدِي الْعُظِبُ الرَّبَانِ الْحَالِي الْعِيارِ الريسى فد سريسة تسلوت الله ما اجدة مر ج واحزان فغال كاعمان ادفات العيد اربعة لاخام لِمَا النَّهِ فَ وَاللَّهُ وَالطَّاعَةُ وَالْعُصُنَةُ وَلِيَّهِ عَلَيْكُونِي كروفت مفاسهم سنالعبودية بعنضيه الحق منك عنى الرتوسه فرق كأن وقنم الطاعة فسسله شهور المئة من إله نعالى عليه اذهد اه لها ودفقه للقيام بها ومنكان وقنه النعنة فسلة الشكر وهوفرح الغثلة بالله نغالي ومَنْ كان وفيه المعصية مفتنى الحق منه وجود الاستعفاره ومرف كان وقته الليه فسسله الأضا بالغضا والصرفا إنغت مرجنبه وكامنا كانت لَكُ الْهُمُومُ وَالْأَحْرَاتُ تُوتًا نُرْعَتُهُ قَالَ ثُمْ سَالَحَ يَعِدُ ولك كبغ حالك فغلت افتشرعلى المسوم فلا اجدها فال بعفرالعارض فدس الله تسره والرصارص النعس عِزَالِيَّهُ وَالصرمنتين مِن الاصارُ وهوالغرُجُ لِلسَّها مُ وكذلك القا بربيصب نعسه غرضا لسهام الغنفار فانتنت لهامهوصابرة والصبر نيات القلت يبن بدى الرب و ق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسكم الم فالمن اعظم فشكر وانتل عصد وظلم فعفر وظلم فاستعفرت سكت رسولانته صرابته عله وسلم

فعَالُوامَالُهُ مَا رَيْسُولُ اللهُ فَعَالَ رَسُولُ الله صَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ لِمُ وسلم اولك لهم الامن وهرمهندون أي لهم الامن في الاخرة وهم مهندوك في الدُنا الله وحكات بعص العارض فد سر الله بسره بعول واعمله ان مسر السرالياتة نعالى اربعة انسآ احدُ هَاالْنَعُونُ وَهُ وصهالله وحفيفها انخزج عاعندك ونوصع الى مأعندالله تعالى الباني ان نزى الوافع فلك و وي العالم مراسي نعالى فلانستقيلة بنغد سنلمالع لياته والم فانه اعلم ما يكون المالث إن لانشعار وفتك عامض وُلِا الْعَكُونِ مِمَا يَكُونِ بِعِنْ الرابِعِ أَنْ نُزِي اللَّهُ كُنْرًا وَ سَعَقُ منه وظاهرامُرح وباط علكو وبعدهده ، الامورالاربعة ماتك فنجالله في إمرالسنة علىعسه قولاوفعلا ذاخذا وتركا وتعفنا نظو بالحكثة وان امر الهوىعلى نفسه نطق بالبدعة ولابستوى الرحاد حاق يستوى فليم في اربعة انشيا المنع والعطا والعزوالذاب اسى وكار عاد كرم الله وجهه بعول نفته عرالمرع ماله عنز يُدُرك بقامافات وَحِينُ مَامات وَهُ وقد نظمه لغوله رحمه الله عمد مع بغيه العرعندى مالها غرته وان غداخترى وأر

مري م

السُنْدُ رِكُ المرافيها كآفاسه • مرة الرمات وتحواالية بالحسين وُلِنَّهُ وُرِّيسَنِينَا عِلَّامِهُ الْحُقَقِينَ النَّبِيدُ عِنْدُ الرَّحِزِ إِبْرَ- إِ عددالله بالفقيمة العلوى فدّ سريسرة حيث مال الد فاصعه الاعارعم وسهلاء ودرنها عرت عاألو وال سندى سرى السفطى فدسس سروحر من بعداد اربد الرباط إلى عاد ان الانام وم بعارضً وبشعنان فانفق الأجزت وطرنع على الحرحان وكات مر الزهاد الحيار فدناؤن افظاري د كان معمر مُدفوق 'وافراص فقال لا ملكك مُدفوق ومعكم الوان من الطعام لا تعلى ولن تدخل سن المحتمى منطوت الى مزود كان معَهُ فيه يسونن الشعير يسع منه فعلت له مادعاك الى هذا فقال ان حسنت ما يش المضع كالسق بسعن نسيخة وامضعت الخنرمند اربعين سنة م وعدور اتفانعرض على الانسان فالداوالاحرج ساعات المدولالد وهشة الحراش كا يوم وليلة اربعه وعشرون تساعد بعدد بشاعاتها فيرى الشاعية الدعياه فيها بطاعة الله حرانة ملوة مؤلا والتي عيرا بعامعصه ملف طلة والتيلم بعراضها بطاعه ولامعصمه عيها فارغة لانشئ فيها الانتهى فيها فيعظم خشرة اذا سطر

والبطالات الى مُعَاناة الأسْعَالِالدِّ بنويات الملهمات، عن دكراتك وعن الاعال الصالحات واعابسين أنه ، معبون بعد المؤت عن تعان مافانه من الدرحاب العلاالني لؤالعن فيهاضعنه وفراعه لنالها فنالى ما على كرم الله وجعم الناس بنام فاد اما توا انتهوا وقال الله تعالى بوم بجمعكم لبوم الجمع دلك بوم المعاس وقال مرت بمم لم بذكر والله بها و دلك اذا راف اقد رالعالت سبب العفلة في تلك الساعة من الفري والمعمرة وم والمرامر بنفوق حنه وماعه ومعاص الله ومسآ فه مغوت ولسر معنون الما المعنون من بنعفها فالطلا والماحات وعدبكون معنى العين في الصحة والعراع أذلًا تعطاهما الانسكان فسنلى بالامراض ادالصععف وكثرة الاستنعفان فلاستكن سس دلك مرم الاعال لصالحات الني متكن مفاالا محامالغارعون وافهم هاهنا قوله تعادفصرابه الحاهدس على العاعدس احراعظما عق وقوله صلاسه عله وسلم المومن الغوي خير واحت الحالله من المومن الصغيف اختى وفكات العادف بالله نعالى سيدى اسمعى الليرق فد سريس مقول

1 teny/

الذالادقاح في الترنح نتعاقب علهما تنعاف الانشاح في الدُّمنا اب جبرًا في وُان فنرافسة قال تعمن العارفين معم تند (علهم مو لهم الن كانواعلها ف الدناولك الصعنة الخالبة الراسعة خيراكات المقفى اديد والى نوم الغمَّة وَفد نص بدلك المعقَّونُ إنت احنن الرادهاهنالغرّيما عن سه في الخيلة كان سيد اسْمِعالِلذكور بعنع الله مة أَذْ آهـ النَّ للاء سَان أَخْ حسفقراله سرووننارك فقدادى وكان بَعَوْلُ وَاعْرَفِكُ انَّ احِمَانِي لاندوْقُونُ و لفنريا بكونون ما نوسس في الورج و دلك للصل فى سهم وبين الاموات بعراء في بيس فإذ الحيد وردعلي نعرونه ويونسة ذاكنتُ تحانف الحدَّافي ملدُ أخرى ونفا عرم مَنْ وَصُلِ مَنْ عِنْكُ فَا يَتُهُ مَكُونُ اذْ اقتد مُنْ عَلِيهُ غده معروقامونسامكرمافلاتكد وحشة يهمه ات بفول اذا كان مر عادة أحد العلق المعوات فالدعاء لَهُمْ مَمْ شَعْلَه عرج لك شاعت ليْ

والمَّامر من الوامر ما فقد الاموات ما يصلح من في فسنطن ون في امُّن فعنظر صد في امره الذى شعله عنم فسنععون فيه أن كان سريصًا بنع عد مري دار كان كَ مُاكسَعَهُ الله عَنه ف بامريقراة بسرئ ف تعض الحوادث المهميّه ويفيول لانفدونها الامؤان لسهوا لذلك الأمريشفعوا فيه انتنى نلا كافولنا فيما تفدم الصوفي ابن وُفته اوهُواتُوعُ المرّادُ مِنْ إلتا في الاءِ بنذارة المِن موصاحب الوقت في اصطلاحهم ويفال الصّاصاحك الزمان وفدانشع الكلام على دُلك علامه الخفانوم غرالمقفا العندر وسوجعفرالقادون بن مصطع فدس سرها ودلك وحناية كشف ألوم فنما اعناص على الفق وَلندُكُرْ يعضِ ما ذِكْرَهُ هُنَا عَلِي سِنَا الْعَلَيْمُ وَالْأَعَالِ فَ انسترع ودركك ماضورتم وصاحث الزمان لغفتهم بالنرزخية الاوك وهي التو حدده خرج عرام كم الزمان وعرفي نصرون ماضيه ومستفيله فيه وكامانت وصارطُون احواله كافعاله وظاهرة وباطنه في م وَكُولُمُ الطَّهُ رُمِنهُ عَبِي الْحَالِ الدَّمِ الْدِي لَحَظَةُ مِنْهِ كالذهورمن الزمان المغارف وكديكالدهور

منه كلحاة من مَدَّ الزَّمَانُ الظَّاهِ الْغَالِبِ عَلَيْهُ حُكَّا " الناص والمنتغيرال ان فلل بعد بسط مرفي فهم هذا علم أن ألوامراال حضرة المع والوجود المعقوم سنون الوحدة لأندوان بشاهد حال الرّمان وغيرة من المعانى في الله لطة ص الزمان كالرفو و والدهو منه كاللحظة مُمْرَانَ صَاحِبُ الزمان لعَققه عادكُوْن منكن من طي الزمان ونشره ويسط المكان ومعيد فانتُ كَمُ أَنْمُكُر أُمِن دلك في فوتك الوهسَّة فاتها لتعقفه نمكن من دلك حفيقة لارهمنا ففلوعلوم العالمجمعه الفظية داحدة مشتملة علجيع المعافئ والالفاط الكابيه من المند اللنهي وتعرص على عينه جمع العالمين مز اعمان الخواهر والأعراض آلتي كإنت من ميد اوالوجود والاعاد وبكون إلى منهاه كالطفه واحدة وعرفت الفا من حث حقيقتها مشملة على حبيج الارمنة والاوقات فلهندُ امَنْ مَعْنَى مُظِهِرَ بِيهَ احيث هِيَ شَانُ مِنْ يَسُونُ الوحدة صارلامحالة مستعلماعلى ألزمان والمحان مع وحاكمًاعلهما ومنصرفا فنهما كما اخبرعرَ في مفامه نفوله رحصه الله وَالْوُعلومُ الْعَالِيْنِ بِلَعْظِيةً ، وَأُحْلُوعُلُا أَلْعَالُمُ الْمُعَالِمُنْ الْعَالِمُنْ الْعَالِمُن الْعَظِية

فبلحظ بعيشه جبع ألأنار واكضعا تخوو الألبة فالعارضية وكذاالكمالات الحاصلة لنلك الانازالفعلقة بهاوتليظ المحل المعنوى الذى بحضل ذلك اللحظ فيه الذي هومحقيقته العلية ف صورها التي اعا نزيدعلها بنعيناها انات دساعات وايا كاوينهورا ونسنا نَادُوْالْ وَهُوْرًا وَالْعُرُونِ الْحِرِّ وَلِمَا وَالْعُرُونِ الْحِرِّ وَلِمِنْ هِ الْطِيعِةِ" الزَّمَاسُّهُ فلدنك مُؤاللسُمَّى بالأن الدَّابِمُ والوفين كالحالات المالفاف الملخضرة العنديه المشارالها تعوله عَلِيهُ الصَّلاةُ وَالسِّلامُ لِسُرِي عُند ريكم صباح ولامسا اماالصاح والمَسَأ لِمَنْ تَقِيَّد بِالصَّعِنَّةُ وَإِنا الاصعَة في عي. فصاحب الزَّمان اللَّه ظهر في زمان افل مرِّي لحدة فسم اصوات جيع الداعثن كلهم وفهمها كلها وعرف معهوم ساتراللغات النجالها بالنسنة المه على السوب لانه مظهرها مرجت نعبنها في الحقيقة التروحية التي عرفها ولانشاء طول الزمان لاحل ماذكريا فظهرك طويلامًا كان بالنسكة الي غيرة فيصرُّل عَذا كله من بخواص صاحب الزمان كالحال أكما كمعلى لزمان المعن فبهلقفقه عز ظهريه باطرق الرفان كاهله وهكذا فلبقهم ان المعقق بياطن الاستناء هوالمنفتري بعرف

21,3/19

250 ×

الزَّمُ أَنْ يُسَمَّى صَا حت الوقت وَصَاحِت الحال وحُقيقة النززَحتَّه هي الحامعة بن الاحدثّة والواحد ته وس المند اوالمنهي كالكون والظهري وكانت فج حضرة الجيع والوحود لامحالة لأتّ النطون والظهول لايجرج عنما إلى ان قال والوحدة هي الخفيقة الخدم الئ أن قال وظاهر الزمان المنعلق مالماص والمنتعرا مُوالظّام كلسًا والخلق والعوام المعتدين بطاهر الصُّورةُ وَهُذَهِ الْحَالَةُ لَا يَظْهُرُ إِلَّا لَاهُمَا الْمَاطُرةُ وَالْحُمْوَ وخطات السن برتحم الذي كان وافعًا بالنسف إلى فهوم الغوم بالامس والماض دهت به هوعس م لمن الملك الذى بعنع عداً إنوم العنمية والمستقبل بحثم بعدم كويد ووقوعة الائ بالنسة الي فهومهم بلامعا وغرية مهما وخلر بشئ سهما لاهماخطات لاحد وابع دفعته فى أن واحد وبلى تشرجوات واجعد 1 لمتذاالشوال للأعلز زمان وائن ولحظة واقرمسا وعما لؤكت هذاالعني مادفع لسدى ور الدس الحسلي فد سرى سرّه فالسالث ربي عروح ل ويعض حلوان كنعبة الامرلللابحة بستمق

بره

بعود أدم عليه السكام ويسجودهم له (فتنم الأمن ة والي اللسر عن دلك فاحاسي واحضري في مُصْرة من مضراته فعايد الله الماعين الرائع مندا تكويزاجم علىمالسكام طورا بعدطورالي أننهار وتشاهدك فيام بعدتمام نشاننه ويشاهدن امراللاسكة بالشعور وسمعت معهم ولك الخطاب بعد المخاطبة الوافعة بنهم في بنيان الاسا يحيع الاسماوعايت سعودة فرلة وراتت اناابلسر ويسمعت أناتبته وخطائم لعنه الله علم وغردلك ه دفعة واحدة بالمغلل لمان صناك إلى ان فال واحدًا الموانث ألعالينه على الرضات الخارجة عَنْ يَحْت نَصْرُفَهِ كالمجردات الفلويّة والأرواح فلانعاقب بالنسبة المها إلى المرابعة بالجيع من الزمانيات منساوية بالسبة النهاعاذبة فالخضودلد بهاصر درةان الماض كالمستقبل منا ننصور بالنسبة إلى مُرَّد كان مفهورًا غَتُ نَصْرُفِ الزَّمَانُ فَأَمَّا بَالنَّسَةِ إِلَى مِنْ إِلَانَ مَا نُعَالُّ عنه فلاتسبه وتنسل بشدفع به الاستنعاد الظامري مْمَانَفُتْنَافِهُ النَّعَافِينَ وَانْتَنَاالا سَمْدَ إِدِ السَّرِمِدِي أَذَا إُحَدُّتِ إِنَّهَا ٱلْعُارِفُ ٱلْعَظِرِيُ إِسْمَدَادٌ إِحْسَمَانِيًّا غَلَّف الْأُجْرَآءُ فِي اللَّوْنَ بِأَن يَكُونَ يُعْفَى احْرَآ رَئِكَ أحسر وبعقها اضعر واسود واخضرالي غير دلا

وعوىصع

تصوف حد فنه عرن الاحاطة محمد وللارا عد الحالم منع ومثله مالحكا عادمغة ولمرجع إلى فنغول إلحاث فال نقلاعن السلسلة العندروستيه انالطا ويناض العاربين فدفليت كلتف وند الطباع بشرتيفم فانشرفت علهم شموسرالحفيفة سواطع انوارها المشرقة مريكة ناصة من فاقالوهم وَبُقُوانِعِد أَلْفنا الْكُلِّي وَالْمُوْبِ الْقَاءِدِي الْكُرِم وَالْجُود ولاتهن قد حاز فاحضل فالاسماء والصفائ والىعنصة الغلى الذابي فقم كما اخبرالني صلى أله علم وس لمعن نشابهم بعوله صنع من اهل الحدّه لا الرتبة ولا بخير علهم ودلك القم عبر مصورين في

ولاغرها من العوّالم والحضرات ان الحند لاستعم إسانا كاملا ولاغرالحنة ففة وانظهر وافتما سناوا مزالظاهر فالهم منزهون عرالحصر كالعنود فقم مع سده اشاكان لااس ولاحن ولاعاب الئ ان قال وه متعادنون منهم من لم تكن له الله فلم نعر حمر كرة ونوجها ألم لجيع الدينا بين بديد كمكع عدة ومنم من بعرك بيسمه المغيز في الطاهر ومعما! مرالم والالعرب ملامر عبر عطع ولارفع وصهر مناستُدَارُلم الرمان كُعبيم بوم لابوم ولارمان ولامكان فيرح مريح عرالكون واعدت الازال والأكادعنه ق الان منه ظهر حر شي والبه بسعى اسد لالحق على حفيقة السُّنون فلهُ الاء بشراف على حبع الانساء وفي معام الاعراف له المنزلة العليا فيهوالعاد الذي لاسرى وهوالغيب الشامل لجيع الورئ انتنئ الثان فال نفلاً عَنْ نَشَارَجُ الْعَصُوصُ فَالْأَنْسُالُ الْكَامِلُ وَاسْعُ بِسِعِة ربه فله تجار محان مظهر من عبر نعبد به دهد طنظهر وانماشافك مزالمظاهرلا نتقيدون ود لاتنعيدوت بالامحنة والأرمنة مهم كستبدهم والظهى فبكل محان درمان مع عدم النقيد بلهم معه في كل

وحبث لامتكان كلجقة للصارط اعة مزالا ولنآؤ في أدقات في غير كابفا عفِي وَأَحَدُ مُنْهُمُ الْحَاكُمُ : كَذَلِكُ قَلْنَالُهُ و راسك دمغاعد سف حجة لانسنطع ارد نكذب م واسزايى نششة والنسائ والنزارة والظرادة والوبة سر بضى الله عهما ان رسوا الله صلالله سُرى في فاصحت محكة وطفية عديه وسندقالما انشطع ان ننع والنه قال ريس والله صرية الله عليه ويسلم ودهنك انعندخني النسرعلي ويعض النعت بحي بالم واناانطراكيه حنى وضع دوب دراعين فاناانطراليه نهدادديث حجر مصح ننغل بيت المفندس الاسمد المحام و تلك السّاعة بنص رسو لالله صلى لله عليه

ومُ ان اها سُن المُفكد سرولم نعفد ق و تلك الشاعة في بلديهم وكو فقد وع لنفا ولا لى فى فىرە دردىنە لەن د فاعدهم وذكرائفناملكم الغنس ويعساه مسوه في كنامه العلم ن العرفانية ماصورية والتروج مِرَاحْسَامًامنْ تَددة أَذَكَ أَنْ الْكَانَ لَهُ الْافْتَدُ الْحُولِ وَلَكَ وُنْ دِلَكُ فِي الدِّسِائِرُقُ العُادِة لَهُ وَكَانَ فَضِيرٍ ف مِثْنَ لَهُ ولكُ وُحِندُ إِذُوالنَّوْنَ المصرى وُهِ كَمُأْبِدُ تِرَالِرَدْحُ الْوَاحْدِ سَبِالِراعِضَاءِ الدَّنْ مُنْ بِ فرجل وبسمع وتصر وغبودلك وكما نواحد النعسر بافعًا والجولج على ما بعَع مفاحد دك الاحساد الكنوة الني بدُ برهاروخ واحد أي شيئ وقع منها سيُّك عنددلك الروح الواحد وان كان ما بغع من هذا الجسم بفع من الجسم الأنكر ميكون ما بلزمنه مر الموافق

على فعل احدك الحِسْبِيَنْ بلزمُهُ على فعا الأحرُ وَلاَنْ كان شلهُ أنهي رُفِي ذلك الكياب كالحاص النالعَ بدادا عَلْمَ عَن فوج الْكِتْرَةِ الْإِمْكَانِيَّةٌ وَارْتَعْ عَنْ حَضِفَ المران الكونس الحافج الحضرة العفندية محبث لمين سى عَبْنِهِ النَّانِينَةِ في حضرة ألِعِيلِم فقد من عن الرج الخلعة وبقى بالوجود الحعق وكان له الظهور يصعا المن نعالى مرَّاجًا والمت والرَّاوالا كمه والابرص وعزدتك وكان لحسمه لطافة لظافة دوج بلاريب حتى علما في عالم الشهادة مالها في العنث آذ إعرفت هداعرفت انالقام هوالأصل والمتبع لحبع المعزات والكوامات الخارفة للعادات في هداالعالم وإمااه ل الحنة فهذه الحالة مُلكة لهم تعتصها المنا نفكم وسن دُلك المعام سُسُط الرِّمانُ والمحان وطبيهما الازان هُنَا مَرْحَعًا مِنْ ذَلِكُ الْعُنْدِ ٱلْبَاقِ الْحُعُونَ بِالْحُصْرَةِ الْعَيْدِ و في در الكاب في موضع اخران الحسد قد نقل علبة أحكام الروح وحست د بعلاع آلها و بطهر منه خصواها مزالتنكل وعبره فالبده الاشاره بغو لالشيخ الزالغارض وانساح منام نبن فبهم معبيّة كم بحمعي كالاد واح حقت فحقت الأن دُ كران الحسم بنغلب فيجبع الأحوال كاللطافنة

7º118

وَالْكُونُ وَالْصَعُ وَالْكُرِ وَالطِّهِ أَوْ وَالْعُرْضِ وَالطِّهِ أَوْ وَ الْعُرْضِ وَا ليَّمُ كَا وَالْمُعُدُ وَالْفُرْتِ وَالْتُوسِّطُ وَلَاسُرِ وَالْفُنَا والنعاقال عنودكك مر الأحوال اللارمة للحشر والعارضة لهُ فله لا شرَفَهُ لما كانت لهُ الاحوَ الصَّلَمَ ا فَعُهُ مَدْتُ بخيا دلك إزَّاقُ بُستُما عَقَلا كُمُوا الْعَيْلَةُ حِيلاً فَأَنَّ فِي فُولِ الفَّوْلُ لَذُلِكُ فَلُوحَصُرا الاستعداد ووافَوْ الفَدرُ فعا ذلك السغيا فاغاحصا هذاالسنر الذي اددعة الله في الجسم مرة فدرنة رحكمته قابضا أذاكان الم العلوم المسوسرة ان عوالما سووالرصاص والاكسيردها ومضة بلؤاكسرا فلاعث ان سدل مده معات حسد الولي بصعات روحه فيطهر منه ما بطهر منها وتعفو وفتما صورة الانجار. كانبل، رُفُّ الرِّعامُ ورِّفَةُ الحَرْ، فنشابِعَا فَشَنَّما كَا الامْسُرْ، فكاعا خَرْ ولاقدُرُ ، وكاعا فدرُخُ ولاحمَى ولهذاالمعنى كان طبة صلم الله عليه وسنكم لله المعساج مسأنه السموان كلها دما فوقفا بجسمه النويع ولمنالانتك احساد الاساء عليهم الصلاة والسلام كي

وكذا أُجْسِاد بَعْض الاذُلْمَاءُ الْكِرَامَ وُلْسَرُ وَوَلَكَ الأستعاث الروح عليها ف فالد فالكاب الذكور عُنْ سِيدِي عَلَى وَفَا فَدُ سِنَ سِنْ اللهِ إِنَّانَ بَغُولِ الدِّينَا طلة وَلا مان والاحرة كشف بؤر وعيا ب فن خرج مر ظلات دهم فهواحروي بن اهرالد سااحاه الله به حاة طبية والدّارين انتي مالحقناه من ذلك الكات وُكلّا اورده فيم غالبه كان نقلاعُو: اهت ا الكشف والشهود وفد اورد فنه ما لعص الاولا من آلِكِرامات في هُذا القام علن د كوريعضما تتركا فنق ما اخرب السَّدُ الوُلِي عَبْدالله سُرْعلوي إ فَدُ سَرِيْسُوفُ قَالُ الْمِرِي سُيّدِي غِدَالله الْعَدُرُوسِ بدخول الخلوة في رباط العرانا والشيخ عرين سالهاعاد فكنااذااعترضت عليناالخواطرؤلم ندرابها نعمد استغتا بسدى العبدروس فنزاه ونشاهده عاكا وبوغ مااسكاعلنا ومبها مااضرب الرخوا ألمارك سعيد النعي فالرقع مرة بيني وُبَيْنُ عنسب صنعاء تزاع في سوقه اكان زيد باود لكا في ويسط النا سرفيف منه واستعنت ستدى عبدالله العبد رويس ماذكرنه الاوهويمشي تخاجى مشدود ألوك سط فاحدت في ابثره اطلبه فغاب عُبِي دَكِعَالِ اللهُ سُرِد لكُ المحنسَبُ كَامُ

لطناح

اسمرفرا

ولتافعا لسدى عبدالله العندروس من اها العراق بعول ان أها العراو سناهد و تك عداه في تلعظ فقال فدسر بسرة بعلم وها أناعند وإناه دمننور الشام والعراف والهنديا مني استراز الى ملد انتقلت الم هنا لويست ان أرَيْحُكُمْ ومشو واهلها هامنالععلن ولفناكان يقول ليعط بخاطسه انطنت الىعندك أخطات وان طنت المري ما اناعندُ كَ أَخْطَاتَ وَهُوَالْعَالِلُوادُدُ فَ أَنْ انْظُ الى مشارف الارصى ومعاريها من حلفة خامى هذا ليز اوَالْعَقُلُ فِي وَسطَ حَلِ حَصْرَةُ لَعَعَلَتْ وَما يَجْعَى عَزْباطر احَدُ مِن الحَلْقُ وديارهُم وَمَا يَهُمَ النَّاتُ إِلَّا مَا نُأَتَا لَهُمْ ومزاعنغذ حشما بنترس أوروحا بنتى واستغاث بها في سنده ال الم محضر عند أه والاعلى اللوم ورو ائ نَنْ مرخاطرة نظرف او بطرت علما من مل معود الشمان انه دغاني و لتعنت انا وعليه على ساحا هرمور وانشذ واسعب الرامي النهي وانشك واعبدالله مزع والذي في اما ت حبين فاستستدفامولآوالمدكورين فشعد وابذلك عد

ولوارون ازاد عروطه عانى فداع

ميلية م

منها مااخريم الرحل الصالح عبد الرحر وباذيت قال اصابى مرض سديد في رحلي كان الاانام مرسو الإلم فاستعثت يسدى عنداته العكدروس فدنسهم فاذاهوَجالسُرُ عدى فنسكوتُ له ماأجنه مرالالم فوص اسماوية تجرىعا قدره باكاهلابامورالنق مُعَابِ عَنْ وَلَمُ اوركِعَ حَاءٌ وَلاكِعَ وَهَا وَرَا إلاءَ لَهُ مرحسينة وصفت مااخبرساله الماردعا بزء المارق فالضريني بشوكة نجرا والمغصرا الذي بنزالسان والغدم فاحرت صلاة العشاءعر ادل وفنها بسب دلك تمفت أحالل إصلى فسأخدرت أصلى فاتماولا فأعدرا فا يستعنت سيدى عيداته العيد روسر فاذ اهرعندك فشكوت له ما اجده مر الإلم نعال لولا انك مشر كا معنا لاعطيناك للال ومض يبع على لالم فزال لوفيد ع دهت عنى وادراء الطب نعوج وقد اصلى انكم نيكن في شي بركة قد سي يشرة وعنها ما اخبريه الرحل الماء عسكى يزيحد باعسى قال تذاكرت أنا ويعفر الناسر فألما لحين كانتعالهم الالسلاك البعيدة وانابعدت معلت في نفسي اربد الالتقا تُسدى عَدْالله العَدْدُرُوسِ حِهُ فسنسأ آنادات بوم والمعد كادرا سايل فدانا ب

نأزمج

وطل منى بشاء فالنفريدة ودهست المتمع ان فانعمع وانتهريه الضاؤدهيث ودخلت مع الصحاد فسعنى فغالؤا مالك كالشامل فغلت اددت ان استكم فاذال فل السافرة إلى الشعر فاحتمعت سيدى لا عدالله العدروس وفلتُ لَهُ وددتُ الاجتماع بي حمارا و عدد قلم تات فغال قد كان لمن فغلت مي فعال اماندكر وم اناك الساطوالى المكان الغلاف والوم الفلاف وف العود سألكان تعطمه كذا وكذ فانهرية كاسافعدوت الاصابك وبشكوته اللهم وهو حسند يعفق فقلت بائ اذكر دكة تفال فندس بيره اناذلك الفقى انتنك في صُورة السّامل فعلت لم لا البنني ظاهرًا و صوريك هذه فعُال لو فعُلن مسكتم واعلت النائس بو وصف أمّا دفع لسّت دى العَنْدَ رُوس الي كرماح الانغاس فديس سره انه ورد يومًا عراسلطان عامرايز عبد الوهاب فلالان معلاق حشمه وحدمه وعسيع وهزواجنر الشاب مسورين باساورالذهب ومع مر بعشه من ذلك وحطرياله ان منزهد الانصار الآلارياب السلطنة بمادرلاستقباله وتنخع مكانه واجلسه وبدوالع في إكرامه والعظم له كفادته فليا

ودهنت منسكم ما شعازهم

المحلس أكت الشلط في على رحلية نعلف فوضع نسدى مده عليه فالالسلطان المذكور فاعمر مِنْ انَافَعَالِهِ وَرَاءُ جِرَافَاتَ فَالْفِعَلْتَ لَهُ وَكُنفُ الْوَصِولُ البعافقال لاتريزك من جنت انتث الاالذي كانك قال فسماانا كذكك اذابركال فذانوا ف الهوى وعدًا تعد واحدى كل منهم لانبعد إموضعة الذي يقع فيه حتى إمنالاً المستعدم حاء مسدى انوب كرالعدون من ماب المسجد بهيئة منتبي وقصد الفتلة فغنّام جيشدالخيآط فاذت فاقام وصلى بعم يشدي أنوبي عورظا انصرفوامن القلاة زجع كالي منهجم مزحب ان فلم يبق احُدُ في المسعد الانسدى الوكم المدكور فاوى الرصاحى المتاط أن قم الله مردك نفن البه واكبيت على حليه مستعمرًا نصرب بيده على فا وفال مَالَكُ فرفعت رَاسي واذاانا عِنرَان وسيدى

الوسكاللنكون فَلْنَا مُكِتَّ عَلَى رُجُلُنْهُ وَفِد افغنَ من ثلك العسد فاستعفرت الله تعالى وعلى ادية فلاس بشرة قد اطلع على ماخطريال فاران ولك لاعرف ان الملك على الجفيقة ليسرع الالفيم كأفسل من ملوك على المنقبوليسر لغيرهم من الملك الأ إسمة وعقائه ففال السيخ عبد الباق الحلي حمه الله في كناته تاج الرويس في منافث العيد دونس اله كان في منس ل مشرك الي محل لعبد روس في عدن سط عرفه الحاب ترم فسماها سديا بورحرينرم وكان بقنول في معض الاحيان أفقوا هذه الغرفة لاشاهد اهلوبهم فتعدماعلس فهاعبرعزاج والهداندم وامعافهم فيتماهودات بوم مشرف متهااد قال مسكن عسر بالرقسه معه درهم ذهب بمالى السوف بريدان بسترى لأهله سمن استعطم في بع ذلك الدّرهم وجلسر يقتش له: فأعمه لابدسقط ومكان اخرك فلدستدى الورك والا بيع وياوله إياه فيعب عُرُمز ولك فقال مرجان حاصل عنده ان هده ڪرامته مريسدي الي سڪڙ مانا وُلڪ اياه الامر عدن وفال إيضاان العادف بالله يستدي عراس عبدالله بالمخرمه فدسن بسره دخلورة عدن فزار سبدى العيدروسرايا بكرفدس سره فاستودع مسته مستحدا الخصرموت فعالله مسدى بن رمصان فريب

لااطادعك

احریفتر *ایگا*ن اخ مو

لااوادعك الابعد رمضات فاختثا امره فكانعنده الى انعضار مصات وراى في المنام للم العند كاتم حالين وسنة وكان ام دوجيه مشط لاس سها فلااه سره وفله متعلو إلا عاب اللهملة ملاختم العلية مريسدى الوبكريقيع للك الغرقة وجلسر ومهامع مسدى المذكور وفالانظرة اليستك فاذاهوف سته واهله راى قالمنام فقال له محاسفا اهكد إرات فالما م فعال بع بالسدى فعالله بسيدى الوبكراده الى اهلك في موم العيد فقال بالسدى لامكر وصوك البهم الاق عبد الاصح بغال له يسدى الويكر مل البوم تصرالهم ان نشاالله نفال ودمعه من الغرفه فأذاه فنازدنفة فتعب موراهله فسالوه عريج بفه دصو ناخرهم عاجري وتناليو والشافر السدى عد العادرالعيد روس مدسر سرة فيا إن الفقيه عرباعومه لماطلت الغكم من سنعه عبد الجرز باهرمز قدس يسره فاللدصا يكعنن الالشرق وكانت فبلغم الالغرب فامتنا الامرفلا احرم لأى الكعنة نخاهة وصف مافي الحوهرالشعاف للعاصل الخطب رحمه الله عن حادم الشريف الؤلى عدالله بزعلوى بأعلوي ولاس سترة

عَالِ إِمْرِ فِي سَيْدِي عُدُاللهُ مُومًا أَنْ أَسْنَدُ لِهُ وَاتَّنْهُ فَعَلَدُ وركها واعدريا وسرفرامامه فلاجزنا بس نزيم العجر رمكان اسمه حبوضة امران اصعد مكانام نفعا وانادى الشيخ عرباوزير تلاية اصواب وقال إوان اجامك والافتعال وعربا وزيرادد أك في بلاه الغياء فكان سمااذداك مسبو اربعة ايام بالسيرالخنية فالالخادم فصعدت دلك المكاف الدى امرى مه نسد عبدالله المذكور ونادت عمالمذكور ثلاثه اصواب م فسمعته مع ثالت صوت معول لسكة ثم راينه معلامنتمرا نيابه مسرعاف ممة فلا وصرحلس مع يسدى عبدالله وصالاتعادنات فساعدت عنهما وعت فلاورعام وجدسما دعابى مسدى عبدالله المذكوروفا ننته فغال هات الادماه يحست بماالية فتوضامها وصلى بنا المعزب غ استوذع منه عللذكورؤ سَارُورجع من ساعنه الى بلاغ العنا ويحعنا فافسم على سيدى عبدالله المذكوران لا احسس بعداف حانة وعنها مااخبريه السد الشريف حسن مزاجدباعلوي فالانت مسحد ستدى احذب عبدالرجن السغاف لأصر بمه العَصْرَفاذ إسيدى عبدالله العدروس فيه دعنده حلق كثر تعراون عليه كاما فذهست اعلى مد سرمسن واذ اموعندسد و سعد سعور على دج الشهير بالسوبي بغلت الان موقي مسجدعته

تى سىقنى الماهنا فصافحته ور هوحالس مع او لك الماعة لم ننعم مح وعيت ورز وك أن تعض الناس المساحد ليصل فيم فرأى بسيدى عندالله المدكور عَبِينًا فِي فَعِلْمَهُ وَرَجِعِ إِلَى الْسَعَدَ الْاقْلُ فُوجُنُهُ كُلُ مشععرى تآت ودخا فصافحة والمشهوك عربسدى الولة الشيد سنيخ سندس عبد انه كان ملامتها بعانف ذفات الحناسي الناس فعانون ومسا ولصلغ منهن فانكر يجاعليه نفلية فالنقت ألثه وكشف له نويه فاذ اهو بعورة امراء ه اسهدي وفددكرت ماهناماوقع لسدك العالد بالله تعالى لسد عبد الرحن بن الى بكرالعدر وسرالشهم بياخبره انه اربسرا بعض للمبده ويحاحة الالسوف ف فلماعادة حددالسكد المذكور معانقاذ وجننه على بسرير فوقع أبي نفسه مشي من دلك كالشفله وكشف عوريم فاذاه وعورة امراء وفالاذ اكنيث مع النسوات الاجانب لااكون الامثلهر أنتى وفقالكنات المذكور ومن دلك المعام ظهو والولى في العينه في الوحود الحادي الشمادي كاوروليسدي العارف بالله نعال الشره سن

مِنْعَبْدُ اللَّهُ ٱلْعُنْدَرُونُسِ فَيْ كَنَابُهُ السِّلْسُلَهُ عَرْمِ الشريف الولى عبد الرجر بن فيدى على من الى مكران ام دي الغطب عبدالله بن الى بكرالعبدرويس فك يسيرة فالندله بوتمامارات منك ككامة فغاللها موم خرجت الوالمحير الغلابي ف الموم الغلابي طانت حسد عدرا وجاء رجل بريد يا ننعشا كا هاء رَجُلُ أَمْنُ وِدِ فَعِينَ عَلَى فَإِلَتْ بِلَى فَقَالَ إِنَّا ذِيكُ الرَّحَادِ فد سسس من حب دليك المعام ابضا ظهورالو في بعد وَفَانْهُ كَمَا نَعْوَانَ نَعْضُرَعُ إِنسَالًا فَمَا الْمَاعِلَةِ وَ مشوهد مزالمصلى على جنازيرانهي مامن الكياب الركور وماجري مجراه ما وجدته كط فالدى الستند العلامة بحرالصفا العدروسوم مصطع وصورية وروى عن السد الشريف ابراهم الفادمي حضره سدى العيدري الى بكري العام الذي ح ميه فالرسما انادات لبلد في محسع عطم وكال منعاد سااد ااجمع الاحوان لم عند محلسهم حن باكلؤ الحلوى ولم بكرعندى نلك الليلة منعا سى فاهنست من دلك واستعنت سيدى عبد الله العدروس فاذا يشعص فدافيل وهو يستربالميء اليه فانتنه وفلت من انت فعالاناعبد الله العيد رويس الذى و نزم واعطا فالحلوى فخرجت بهاالى لخاعة فاكلوا منها وبني منها سيئ كنثر من طويلة ومنه

العطهم المذكور فاللخسون التشتد النتريع يستدى حسس بنعل محتد باخسر باعلوى فالآحير ينعض زامرى العددوس من بلاد بعثك اغاتيا استردعه بعد الزياره في السّمرالي بلادة اعطاه هُدَّتُهُ العلَّهُ م توجه هو واماه الى رباره صرع اسلامه وكرس ازاد بسعة بردة ولم يبئ الاهو قاياه فالعلاحلت الزياره الى رحل ومعدة ثلا ديم حال وهوراكت عُلى. احدهم فامزه بسيدى عبدالله العيدر وسي انبرل على الحيل والرحل الدى استودع مندان يركب الحيل فالالتحا فركت ومشى فالحال وطريق عرالعروف فلاكان احرالهار فالالتصاحر الخال نزل عن الخيل وناولني القدية فادااناق فناداري فالتغنف فلااللحال فسالى عنى على المحرار ترافعنك كان دكل لكن واخبرته بالعصَّه مصما بحثوث عرى ولامانق ترجمة سلدى قطب الخارفين الحدعل رين العامرين بن سدى عبد الله بن سنح العيد روس فدس سرها وهي المجعها جدي لافي مسدى العالم العامل والوكي الكامر السدعدانة من سعدى مصطع العدروس قدسسرها وصورة دلك بعدائ وردد كربعض كالانه دنيذة منكرامانه فعن العارف

بالله مستدى تحديث احديا حال فلاكست فال زيم ناعن كرحماعة الستعد ذين العابد من فقر سير مسماعن عنده ادد خرعلته رجزعله أنارز من السعن طاعره فعلم ركشه وحلس مليا بم قال تعدان لغنناكة في المحسل العلان كيف صريم ولما دهسم الرالحي الفصلاف الن فصدتم وللمحصرة العلابي كعن رائتم دلك الجميع طم فالسيد معرض عنه فعينا من كلام الرحاء س واعراض السدعنه فلافادف الرجا المحلب سالناة فعال الناحمعت بهذاالتكد مرات كنرة وسند المغرس وله إخوان و ولك المصان فالاستيم معينا من دلك صن ان الستدلم سا صورت صن الطّاهر الرّهاء لم الجتم العُعْم ان السِّد ومن العابد بن المذكور حُصُلِهُ وَ بِن الحَيْ دِاحِهُ وَلَمْ بِعِلْ سِينِهَ اركان عِفْقَ ويماح الناس بالبسرة تزان بعض الكشردهب أيها الى عندالولى العارف بالله نعالى سيدى السد يوسف العاسى فأحره بذكك فعالانتم ماعلنم سسها واناعلت سسهاقا بها وقعت في نواحي بعياد وقعد بس العبلين والسنوكين فالهرم السلون فانقذهم الله واغانه بالسددين العابدين واخبره عفالة السديوسعد المدكور تعالكه ومالك ولهنداكم الحثر وفالد

وعوم

السُّد العارف بانله العُطْبُ الرِّما في المستدرين في العائدين ابن المذكور وهوالسندعمير باعرالطعاري باعلوى فدّ س سرة لما فشرجت منظومة جليم السافر للعارق بالله النبيخ عربالحاف نعع الله يه دخيل على بدى عدالله العدروس وسيدي سيم سعداللته العيدروس وسيدى رس العابدس العيذروس وفالوا لى أحسنت وكان السيد رس العابدين لايس بغلي . مردهت وهوست وفي مشنته وادلك بعدانتعالم الىدارالاحرة فكأن كل دلك والنعطة وبقود والعامل مَلْ نَتْ بَرْمِنَ الْعَابِدِسُ وَفَصْلَهُ وَ. رَيْثُ الْعَلَا وُسِمَتُ بِمِالْارِكَانُ وَ وفدصح هؤنفسه فدىس سره بالمصاحب وفته و فصة فهاطول وكريفا وغيره دالكرمها امريكان وفرة رجا بمن خد امد السيخ عد المعط باموحه معرب لماسمع بذكك فامريرده وربطه بعود وادس الحاصوس بالخروج وفال له انك ولا فدان علفها تعتد مون ولاادبد دلك اغا اديد دلك وحاف قاعد لمانه ما بغي منعرى غيرشهرس كالن صاحب الوقيدة ومن بعدى مكون السّدعقيل فالزّمة من بعدي ثم نادٌ كُ المرس فلعها مال عبد العطى المدكور فلم بعش سدى بعدد لك غيرمادكرة ونوجمت بعدد لك الى ستبدى

عفيا المذكر فغال في صدف سندك دس العايدير وقع سنك مر الراوى والسّدعني فرهوالسّدعن اباعم صاحب ظعار احدثلامنه مسدى زين العابدير المزكر وهؤالافرت ومر بحكامه سقعت واهروقتي من قاف الى فاق أشارة إلى اتكم اعظم الولاية الحسرى في اواته السدعفا الععبالحد مشائح يسيدى عنداته الحداد دهومد كور في العنسة فليعل ومها عرى محترى ولكه ماوقع لشنح مشائخ وهوالغطث الشهرالست على بن عدالله العدروس فدتس سره وهوانه كأن يرىب بعدصلاة الصّح فى مُرّاله بشاك حديث برئى منه صريح العظب الاوجدالت دمحديز عبدالله العندروس صاحب سورت وصنح الزاجمه الفظم العازف بالله معاجعفرالصادف بركارس العابدير العثدروس مفتما فأفله بعطن الاوهوداخل الفته عند الضركشن فاذاستدى محدالمذكور وسيدى معفرالمذكور فك خرحام صرجهما وعانعاه ويشره يسدى مععزالزكي نغضاحا حتم عاداؤ ضرعهما فالبسدى عرالماركور فالدِّنْ إِذَا عُوْدُ الرالِحَ الذَّ الذَّ مِصَلَتْ لَيْ وَاعْدُورُ بالشِّاك للابران الناكسُر فلم كفَّل محبر حن حافيا

بلاعمامة ومنسن في النسايع حيى وصلت اليستوجد سرج ونفع مم وهذ إنستدى حعفرالمذكور هوالذئ سريم وفيل ولادنه حله الفطيف الاعظم الستدعيراته يزسي العددوس فدسرالكه اسرادهم ونفعهم وعزولة ما ق مناقب التي العدد دوسر باللغاة الغاريسيه إن سرى القطب الاوحد عبداتنه بنشح العند رؤسن وولت العطب الامحد سدى محشد بن عبد الله العبد رويس بننوهد عداد محدد و عرفد و في مي بحان مع الناس مع الفيا ماغاماعن محابهماالذى همافية وعردلك ما اخريد العادف بالله مسدى محسون بالعشون قال كنت باللَّهُ اقراء الغزان وحدى في مسجد العبد روس واذ الشعص بناديي نفظه ونفول مسون محسون فعلت مَنْ فَعَ النَّبِ مِن عِنْدِاللَّهُ العِنْدُ روس في احدر ال هنا انظر سني قال فحرجت وقلت بن ورجله وقلت لهجيتم منالهندى هنه الشاعة فالنع جست احضر محصر ذوجة ولدى عبداتك بسمتى مكشف ليعربسي حامله فاذاه فالجنين فرايته وتمسكت بدولاعدى علا بان روحة سيدى عبد الله حامل فلاصلت الصي ده الىسدى عدراتكه لاعلمه ماحرى فلما أعلنه قا أكرنك الامراليارحة أناناولدُ فعلت سموه نسخ إعلى شارة

جَدُه عَالَى فَالا مُركِدُ لَكُ قَالَ فَعَلَتُ هَا نَوْهُ لَأَرَاهُ فَعَالَ مَ مرضًا فاتواله الله قالمهد فنعت وقال هوهد العينه الذى كان حاملة حنه فد سرراتكه اسرارهم و نعع بع وَلَكُنْهُ لِللَّهُ لِهِ ومصنف السَّلْسَلَة العِيلَ مخلا وعن دلك ماردع لتسدى بسون عداسه لعُندُر وسرجس مَا في كماب نزهذ الاجوان والنفويسر في مناقبة للعلامه احمد البسكري المعر في رحمه الله وهو ما اخبريه الشنوالمتوى سالم بأموجه رحمه الله فالكنت كالسَّا سُريدى سَبِ المذكور فرائثُ في طُول دراعه انزجرح طويركم أنه فنزرتك فسالنه فضعك وفاللهذا فصة غزئمة فغالله ماهى باستدى فالامريحسروج فلانة ى حُسْر الدّم فحاءَت النّا وهي طا بشة العفا خو واعليه و فدمض معظم اللَّه و قالتُ ارسلواميه آلاً ن والمعظم الفدا الفنالوينه في المكر والاوريسال في فا خراك الدفيك فطسنا خاطرها بانه لا بصيبه نشئ "ارج تناأته نعالى وكالهاحشن طي فيحت وفرطات خاطرهابذلك وفنت الاكشرير وانتحات علثه فاخذته بسنة فأن كائ زُوْمَها أَخِرُج من لحس وفدم لنصرب عنقه فنلفثث عسه الضرب وانشهث لنُقِلُ الدُّم في كُنَّ فَعَنْ الْيَالِيرَكُمْ مَنْ سَاعِ

منعت من دلك واخرج زوجه صُنِيةٌ تَلَكُ اللَّهُ مِنْ الْحُسَى مِنْ عَنَّ مِرَاحِعُهُ وَفَعُ وَعِدُ اللانزُمِنُ ولكَ قال الشَّماب السيكر و الذكون واخارسدي بانه راى دلك من ماحم مَنْ عَرِيلِ نَعْمَا عَعْلَهُ الْغُدِّثُ بِدُلُكُ الْحُصْفًا لنغسه والآفادك اغاكان بفظة كما بدلعك ماظهر على حسنه الشريعة من الحياجة الحسنة اسعد وَصَمَا يُحرى ماذ كرنا في الْعَعْد السّوى" في زجمة الغط بسدى محد المغدم فدس بسره انهسف له حاعة مرجئارالعارض منهم النيخ عبداته ماعاد ومهم النبنج سعيدين عربالحاف اهم تعدمونه ما صلواعلخارة الأوهومهم بصاعلها فلاسك انه بز صرع الفسه ننفسه دفه وددد ک فضته لتدى عدالجر إن ستدى العرم مع العاروس مانته الشذي برعمان الشمؤون لمروفدم مرنز منع الاستدى عبد الرص خطر ساله ان الش عاشفة كفال كه ماعند الرحميا يجع عر عنه الغيد فاوق لا احْكِمْ لَا حَوْفًا مِنْ البح فاتَّه أنافى في هنه السّاعة كالأنسك فانخا فاه وازاد أن بسَلَعِ مَى وَقَالَ نَرْثُيدُ أَنْ نَاخَذَ وَلَدَى سِعَنَهُ

خلتك تُغُلُّتُ لَاافَعُ أَند سُتْ أَسُوارُهُم وفي ان مسدى محدالمعدم آلاعب في محسبه الصوف هاجره شخه الغنيه الأمام على بناحد بامرؤان م لعله سرجع ردم العجر سهما الي أن توى فلغ تسرك قي العد عرف برغ فسأفر لعضرالصّلاة قبة فوك نك فدروس فدحل مسجد كالحامع وتضعد منارية واوكى على فسه انلانجر منها حتى يانيه شيخه مرف فيره. فلم بلبث فليلاحني آناه السينج العفتوالمذكور مرت فبروال لمناره فتحدثاما شاؤاته فالمورن عنده تم فالسِّدي محد المعدة للعقبة المدكوراي سَي إنا عندكم فغالارئ أهاالغنور سريخون فدومك علهم ما يريخ إصرالرطب الرطب النبئ و وقعه في سجه العطب الأفحد عبدالحن السعاق فريس بسره تفاداك الم مرص إبوها والطاء مه المرص فغالث لسّدى السفاف ادع لا بى ان سرل او بوت ان كان فلا نعدعن فأخاها الى دنك فلما ومع رسط الليل وكان فُدِّسُ سُرِهِ لَلكَ اللَّلَةُ عندها انتَهُبُّ كَاذَ الْمَبْصِرُ سيدي السُّعُاف لِسُن فيه احدُ فكنتُ

في فضاء حَاضَكَة فانطري الماك محد فنصه خاليا ولنسرفيه احد اخرى فعدد فذعار في فنصه وعرف سب عالمحضاراين يستدى السغاف فالجلسن إنادوا ق معرز داره فيا وفائد باكترمر بلاثين سند، معمة والدي راسه عاركنشه فاطرق وسك ماسناالله مطرفاتم رفع لاسمه وفال ك سنرو فشمنهما فاذ اهناصعر وعرفه الدعدان عن إلى كنت أنسترى الحنات ومبت في ويوح يسدى الفظت الى بكوالسكران بن سندى السفاف واحت السد العادف بالله على سحدان أدحم السغاف فغال كنت حالسًا نومًا المعطكة كاداسسدى الى نَحْدُ فَدُ أَنَ عُمَا حُصَ

الفظب مسدى عمالحصارير بسيدى عبدالحر السفآ تغالكنت بوما بالساحا فعد صلاة العص عب سدى الحضّاد وقد الأدان بصكيّ فلاينه رفع ب ق الهوى كاتما بدفع نشاء سافظ افسالته عدد فعال سفط علم بعض آصحا منا النسي الفلايي في تتريم والارتقع عليه فاستغاث سافد معناه عنه في عي الداوك فانخت دلك فحان ألامركذ عُرْث بعصرالتجارة الله حَصَلَتْ عِلْهِم سُنْعَ فِي الْحَدْ أنذكاك المركب فأحكا فاستخانوا بالمحصار كان دلك بعد وفائد فاذ إهو كالشر و المركب مسند بالدما ذهن ف صورة حسنة عميت مزرف الدفر موق رائسه فلم اعلا فوف راسه نوسم راس الدفاركجاء هم بع طسنة فالك تلك الستن سوك \_ بعض الغفراء المارك بن فالسافر

ود سريس في في العراد عصعت علما رح سد يده فقاج العروعكت امواحة وانقنابالغرق فعاعان مَّنْ فِي المركب بستنعيث عربي اراد وا الرجر السعاو وأولاده علجي سم دسيدى عرالحصار من دو بعنم فاذ اهو فالمغدد فالزكب فانغنا بالغاه وسكنت الرععد ولك فغالالناخور الحدمشا كحكما باهذاب حض عندنا وصغنه حدادك كاووصع سدى علحفار فدسريتره فلما وصلت سالما واضمعن بسدى الحصار قال في قبران احره بشي أناولد التراث وم علاحد منك لونوكال نعرت ولح اساطً سندى على خار نعمُ الله بهمُ قال سنا طريعتُ نه المنزقة فركن في مركب فسما محرنه سب يبع طيئة اذد تح مرْكُنْنَا عُلِجِيْلِ فانغْنَا باءِ ثلافه وهلاك اتعسنا ويحنت ادداك مريضا فاستعثث يسدى وجدي عرائحضان وفالدى ابننه فدسر بسرها وانا متكى على منك على المنت كلامي ادا بهما طالع والم مِنْ صَدِراً لَمَرَكِ مَا نَبُا إِلَى وَلَحَدُ دُنَا فِي سَدُي

وقالت لى حوفتناعلك معند دلك رجع المركد الى وَرَائِلُهُ حَنَّى الْعَدُ مِن الْحَيْرُ فَعَلْتُ لِمَنْ فَي المُرْكَ تعرراي احد منحم ساء فعال بعض الاصار بعك فغلتُ ماهُو فعال ك اركت العافق مارات فا وعوفيت مرف مرضى للك السّاعَة كانّ لركر ويشير سركنهما فدس سترهما واحسر بعضرا الاخارفال عنت في الشِعر ويسدى المحصار في فارية عرف بعد الاتولىن ويسكون الأخرفسرت الى عنده اناو بعض الباح نفصد زيارت فوصلنا وفت الظهر فوحدناه فدنوصا فصالحناة وذهب صاحى أالكن على بيه ساعة لأ بهضى وفال لناماهداالوفت فغلت وفت الطهرغ قلناله هرا لمت فقاللا مَا أَرْفَقُ فَعَنْزُلْنَا مِسَافَرُ فِي سَعِينَهُ فِي حَبِر اطفاراعرفت بسعينهم كانشرقواعا الهكلاك فانشعا سفسه ودحقنها برحاها ومُدرطه فانصت الماء على بساط المسعد ومسنه وترجمه الفطت سيدى عيد الله العَيْرُ رُوْسُو وَ إِحْسُنَ الصَّالِح عبد الله بن عبد الرحز لل مربو . فقا ل الراسة علىناعساعساعد المغرب وَكَانَتْ لِبلة مَطْلَةُ وَانَا فَيْ

مُ السات الح الجلس يزيد تعلق الطَّافات للابدخل المطر صصعت العزامش فحاءُ ت اختفا بعُدُها مارَث ٥٠ فنطرت الماب مغنو حامية لمخ الروف فاعلقته مز خارج وماعتدهامان اختصافته فسمعت الك اغلاف المات فناديها فلم نسمع كلامها فاخذنه وحتنة فاستعانت يسدى عدائله العددوس فَاذَا البيتُ بِصِي ُ بِالنَّوْيِ فِعَالِنَتْ لِهِ مَا يُسْدِي انْ كُنْتُ حصرت فدق الكاث فدقة فقالت انصاان كنت ستدى عبيلاتك العدرُ وبسيٌّ فَذُ وَيَلِي النَّابِ فَدُفُّ فعالت البالله ان كنت هو صعيبًا فردُ دُوَّتُهُ مِنَال مُرَّانِهِ تَالِيْهُ وَعِرْ السَّمْ عبدالله المذكورُ قَالَ وَفِعْ حُريثَ وبلادنادكنت تحاكنا عند يسدى عبدالله العيدروش و تربع قعالت اسى الكسرة فحفث حسن مَا انت عند نا وماحاء فالنوم فاستنعنت سدى عدالله العدروك فاد ابه على تسط البعث قاد اهو بعو لإناا مرابي بصر أخادون وإنامعكم وجعل نرددها ومشي على استعلى وعر العارف بالله السّدمدين على مولاعد مد باعلى فال اخبري تسدى عبداته العدرونس أرت لهُ صَاحِبًا باستخند رية حَاسِكَ معلن ومن جعيثه

فعال مند ثلاثين بسنة فيست عرة فاداهو صدار وهواس سع سنى وكان سدى عدالته العدرونس بعنول والله ابئ قدد حفت اي دس عة والدينة واراص بعيده مع الدلم تسافر المهامرحيث الظاهر وف ترجمه بسدى القط على براد ، بكر الت ان بعضرالبشاء الصلحات سف ت يوم وبرڪم سدى على المستدكور فشاهد نه عيانا ولم عصالها نغث مرالسفطة وه صاحدالانغاس بسدى الفطُّ العدردس أبي نك فدسر بسرة العم كنشراما ترويه حصارا في الاما كرد المااحرية تكنك الهال الصالح العارف بالله نغاز السند بعان المهرى قدس تسرّه فال كانا وسفينة سابرتن الحالهت دوصا والسفينه خرون عظم فابفر اهل السفينة بالفلاك مضعة أبالتضر الحاتله نعالى واستغاث اللاؤكاكا فقال ستدى معا سنعنت سنج آلعند روسرا بي يكرفا حَدْنِي سِنَّةُ فَرَائِنَهُ وَ اخْلَالْسَعْبِينَةً وبيده مندبل ابيضُ تَعْدَمُنَا يُحْسَمُ الحَدِّدِ وَإِنْسَعْبَ وَخَامِسِرُ وَرِيْ ا والخرف فانسهت فرحا مسرورا

وناديث بالهاالسعسه انشروا فقد كاك فقالوالئ ماذ الابت فغلن لهم رايت من فدسر وسرود إخرالسفسة وسع منديا اسفرفية رابيط اسي دمتر درناه مصرالح وسر تن حَصَل له مشي ما نعد م حله مزالا ولياء الاجُتَ الاصفيا ومن اعس مارابت في ولك مادفع كسدى حسين الى العي العالم المراق ودلك ال بعض اعدايه اغرواعلمجاعة لنعتلق واعطوهم العددينار فد حلواعلى سيدى حسسين المذكور في حلونه وقطعوه بالسووى ورَمُوا به عَلِ الْكُوم فلا اصعوا وجَدُو وخلونه حالسًا فقال لفيم عُرُّكُمُ العَبْرُوكَانُ فَكُنْ سره كتبرالطورات نارة ندخاعله فنعث فخندتكا مُ نَدُخُواعِلْمُ فَنَعُلُهُ أَنْسَلًا ثُمُّ نَدُخُلُ فَتَكُمِكُ فِنُلَامُ نَدُخُلُ فَتَكُمِكُ فِنُلَامُ نَدُخُلُ فتمده صتنا دمنا هذ المادخ على ستدى العارف الشريح ابرعبدالله العيذروس بعض الصامة مؤجد و قجره أسدًا فنعفف وعاد سعونا فناداه فرجع فوجد فحره ولده الغطب الحنبرالعيدروس احدابن بشح فغالاسد لمادخك اولمره دانك وجركم استدافحت ففا

لم يكن ُ هنَا كَ اسْدُ كَامِنَا الأنسَدُ هُوَهُ ذَ الْوَكِلُ اللَّهِ عنة ونقع سما وصف الحرك محرد ما نقد مما ون كار السرع الروى في منافث بنعلوى للعلامية العارف مخد الشار باعلوى فديس سره كما هُوهُا ملتقط مرع دلك و ترجمه سدى عبدالله باعلوي فلانس سروانه شوهد وعرفات حاما معع الناس مع الذلم يعب عن بلدة برئم وصف في ترجمة سبدي السقاف فدس سره اندسفهد مرارا في ايعسام عدينة في مشاعرالج والمساله بعص خواص اصحاب فالجن فغال اماع الظامر فلاومث وترجعة بسيدي حسن بن السفاف فرس بيش اند من بشر يسجادند نُمُ حنطرلهُ الحِ منطارت بدالي مُنْكنه المنشرق في مع الناس معادت معالسعادة الىبلدة تريم وعن في ترجه سيدى العيد روس مااحسريم بعص الساد و الباعلوي فالكنث عنف منام فلمادخل وفت الصدلاة انقطته فقال قدصليت بالحاغة في مسجدي فنعتب من دلك لا بي لم افارقه مرحت دسالت المماعة من صلى يحمر فغالواصلى بناالعدد ويس وميت وترجمه سيدى فطب وفنداحد مرجبين العدرو سرانه شاهده

الشبح احدباتوي عيانا فانعنا بعرفة وتشاهك يطو عى بين الصعى والمرح مع الله لم بعب عن ملافة نوع وعد فرحة مسدى عبد الرحس برعلى مزابي بكوالشكوات الفكا فاذاعلط في المعدد فبرجده محدالمغدم اودهاعها سمعكه برده الالصوات إن اذ اجلس عند فبر فالده في النفار بعول له في مز كرَّ النَّهُ مِنْ كِلَّا الأدان بِلَغْنَى بِعِضُ الْعِالِمُ بِعُدُدِفَ وجلسرعند رايس الغنز فام دلم بلغنه فسيترعن دلك فعال رانت عبدالله عم العيد رويس عنده وفال مآعناج الى الملغيرة ومن وترحمة سدى العندروسرم الشكة محدانه راى عانامك دالشرفة معانه ادد وبلع ترم وانه انشاق إلى روية والدينة بعدد كاله فدى تنه بعالى فرأهاعانًا نقطة ومست في وترحة سيدى بسيح سرعيدانك العندروس إندكان خصوصًا بي منهورمضان بعنزاريع عموات في الليّا واربعًا فالهار مع ان العن كانت هي العندمة وَلاعمى مسافعك بالسبة الى الني بعمر مها البوم انتنى ومما يجترى مجرى ذلك مارقع لستعدى الولى الكسرالعارف بالمه مع السد سعس سدى سنعا وانعداسه س

العيديدس فندست إبسارهم اله زارليلة صر السلافة في ترم في فلما الادخول فية جلة بسير عبدالله بن مسيح العبد روس راءى رحلامنك أي ي الفنة ملتعفا تجزام اببض جذ خلالفنة ولم بسطم عليه فلا اصحلاقاه الولى لمحدوث الملامني السدعدانيه بر المنفور مر ورته مسدى على بن إن بكالتكارى فغالله على بسرالك أشغة والخلابة صاحب حدك العدرويس بحبكم بسعد السوين يعتب عليك حت دخلتم الغبة ولم نسلواعلية وهوالذي كأن منكا تحت الغنة واخرت ان السند بشوالمدكور مرج له انعنى له في بعض البرما رات اله رآؤى داخا ملك الفنة ساطعا بالنورولم مكن هناك بسراح وووي للشد بشيرالمذكورعند فطانة كالحتربي ستدى الت فتدس سرة بعض إحوال وقع شلها لستدى سنح سعن الرجن السفاف الفندم عند وفانة فواقعه في اسمية ووفي في بعضر اوصاف مسماة وكرمنما لم يُعَفَّت اولادُ اغير ان الآو للم تترقيم والمان تروم ومرز داد مااصرن سالولي الصالح سيدي العم احمد سالولي العكارف بأنقه نعالى الجد الشريب بشح العيد روسن فد سرسرهم

ت ادخا بده مسدى محدير عابي مكرالعيد دوسس الن بالمدمع قال وفصدى التترك بدلك فعندر لح رُح معى ومزندلك ماللغناان تعف حُقَّا الغنور حعرضرع بسدى العطُّ أَلْسَد سنح فدىسرم بسرهم لند فري فيه معصرافاريم موجده جالسكا علكريسي مرددهت والمصغف ويجره وهو بفراؤهم وفال له أستر نسترك الله ولم بعشر بعده الامدة بسترة وصما للحؤ يبدلك ابن عَامَ جِيَّعَنْ حدى الولة الكسريسيدي وتستكترى الشريع الحدد بننج العدرونس قدس بسرة رابته في مي وعليه حَلَة "اطْنَقَاعل خصروالبص ووضع فيه و في في ارنسعت منه بسياحكؤا وامضه وهويستم فلما احترت سع السّد عدالله مدهربذلك فال هذا بدرعكي الدَّج بنعسدُ اوفاللانشكَ اللهُ ج بنعُسُه اوكا لو المَّاج بنعسهُ دكنتُ قداخبري العضُ العاد مِن

مَ إِلَكُ أَلِلاد (نه سمعه بغولان سَاالله الج في هذ الغام و حدك في د لك العام راسة في سهر رْمِصَاف دَانًا في المدينة المؤرَّة عندُ ما سي السِّلادُ داخلالمعد فهويمسم بيده الشريعم على صدرى وبعول رب انشح لى صدري ويسرلي امرى روي عنه ونفع به هنا والاخاري دلك كنيره لمرسعك والعشرعيش الاخرة اللهرسم احعلنامن أعنا ولك العُنْ من هنا والعنا الك على كريسي فدر من نست في قع قيمانعد أم عندد كرصاحت الا نغاس وذ تسريسوه انه حُانُ يُلْسُرُ عِلما بنرالنَّناكِ لخطة والذهب وفد اعترص علثه ودلك تقليه ولسانه لمن العلامه محدين عركوف رحمه الله فأحا مه ماء ك فلدنا في دلك من يسعه من العلماء فالالعلامة عيد النعوالمذكورة وابت بعدد لك في الدوم كان الني صلى ته على وسالم افرامر وعان في موكت عطية والطول والنفوط من بدته فعسل ك اغافعُله لعلا امنه كواردلك فلماد كرمى رافنه ي صورة سدي إلى نُجُرالعددوس راكيًا على مغلنة وسمعث فايلا بعول بحب على الفطي الواريك للنقام المحتدي ان

يجل يُكلِّ مسالة قال بهاعالم مرم امة محدَّ صَالَ الله ولومزة واحنه للا بغع ذلك في الحرج فعلي بذلك العالم و سنرجه والنوى و دوسند حرالسول والمطروم ذَهُ ادالم عصر منه نشئ اذالم عصر على آليا سعى وحال فلاس سيره ران المدير في اللامرة زعية آغتنه في معاعيك سرورك في كالخوالك و في أمورك نست العلم الآلاان نقر حرجكة الاخبرالمافتله عندالسكون لغة حمركعولهم مح مربا تمويالخنومها فصكع عند امساعثة وتعلم نشنه وعلى عد انمشى الشطرًا نالا ولأن هنا مركلام صل الانعاس وعلى لغة بعفر الجرب إيضًا نمشى عليه كا اهليلادنام في فولهم ما علان وقد يسق دلك كتسرا ه و عداالسنة وأصله إبا فلان فحد فت الهسرة مريمُ المأخفيعًا وَفِيهِ مِعَ الْحَدْ فَ لَغَةُ احُرِي وَهِيَ شُوتُ الأَلْفِ مَطْلَقًا • فال في الالفيّة و مصرهامر في تعصفي الشفر في وه. ومااحسن فول سدي عبدالعنى النابلسي في التبته 8. , مانشاعلىماتقدم في ولعسنا بنعبرالعفل ما عبرالعفلما فعُل النخ مع ان هذه الانغاس ج اخلة في انواع الموسيم آليك

وانكان مُطْلُعُها بُدُلُ عَلَى إِنَّهُا مِنْ بِحِرالرَّمَا وْوَزُ بض اهل الغريم على أن اللحر في الموسم الما في أعذي لمنه رمُعُ هذا كله فَهُولاً الاماثلُ مِرْ فِللعُدْمُ وَالسَّرُفِ الأَرْفَاحِ لا فِي الالسِّنِ، للفتني الاصراف فالانفسني ع ذَا بِعِيدُ اخْ السَّانِ مَعَنَ \* أَنْ يَلُونُ خَالِفُهُ مُعْلَبِ الكَّنِي الاعلى فاعلم انه اريشدك فد فسرئسره تقدم نغوله الأالمدتولك على الاحالة كنن مع هُوَالله نَعَالَيْ اعنى سُوآء وكُنْت مَنلتسانًا لاسكان أوغير فنلتسر بهاوفاك ستدنا أكحيد الغطك الشريع يح برعيدالله العبدروس وكانامه حفايوف الجد وزفابق النغريدادامخ التوحيد تلانشت آلابسياد في عُرْف الانسات من جنت في الانساب وحود إ نعِبْ عفاسمود أفكن فذافال بعفرالعارفين فدس العارب كالطفل لابعنم سني أب لشهوده ان المنفل بالنابرهوالله نعالى فسان بس العلم والشهود فال

ستدالطابعه الحنثد فكرتس بشرة يسترا بعض المخقفار رهة عن التوحد نقال في البعين ففال السَّامل يُسْ فَماهُ فقال معرفتك ان حركات الخلق ويسكونهم فعا الله سعانه ونعال لأنسريك له فادا فعلت ولك وُحُديّه وَلِلْهِ دُرِّمَنْ قَالَ فِي هِ عَدْ الْلِحَالِ . ٥. أَدُامَاعُنْ عَرْجِينَ وَاءُينَ ، وَفَيْ مِرْاءُنْكُ الْخُدَالْوَحُور. الن مست الاساب فيها ، بستهاد بفعل ما يُرب دي وفشهد هاخالاً حسر وبعرى النفسها فيعنيك الشهورة ويُسْعِيكُ النَّهُ لِي حَرِّحْسَ ، لأنْكُ دَاعِاً خَلْقُ جُدُيْدٌ و والفول العصل في هذا الماس فول سيدى العارف بالله تعالى حدرروف مدسرسرة ويحتابه قواعد الطريقة وصورته اقامة رسم الحبحثة لائم كالاستسلام للغُدُونَ علىم اقا مَنْ العبد حَسْب اقيم من عِبْوالتعاب لغيرة وَانْ كَانَ الْعَنْرِقِ نَظْرَة انْمُرْمَالُم جُبْنَا وَشُرِحِ الْافَامِية تتعلف ألغا بن العادية اوعدم المكان اقامة الحقو الشرعبم الموافق لضورة اشكالة فسعبن الأنتفاك للشكل بعنى الأنتفال من يسب الى سنب الحرمز إساب الصناعة حتاد انعدرالككرجان الغريد باولن فغند

إفرعليه الصلاة والستكلام على التخريد أها الصعنة وأمر ع دُكْمُ إِنْ خِرَام لمَا يَعْلَقُتُ نَفْسُهُ بِالْعُكَا مَنْ تُمْ قَالِلْخُواصِ مِأْدُ إِمنَ اللهِ سُمَا بِ في النَّغُسر. عُنَّةً وَالنَّسِينَ أَذُلُقُ وَالأَكُو وَالكَّاكُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللّلْهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذِاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ الللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لايصلي لمن لم مشعر عن التحليف انتنى فالروهو فص الخطآت فأنابة فالي هذا اسارستدى الرعطاأتله ف حلف نفوله الاز نك النعتريد مع افامنه الله آماك فالاسات التسموة الحفقه كالادنك الاسات مع أمامة الله إماك والنحثريد الخطاط عرف الرينه العليه انتى وقاف العارف المناوي وسنرح الحكم عند قول لما من أرَّج مَعْسَكُ من التَّذَيْرِ فَالْحَامِنَ عَزِي مُنْ مِلْكُ نفسه عدب بنارالتشر ومن ملكها تله عد بنار الاضيار ومن عزعن العيزوفة الله حكلاف الاعماك دَلْمِ سِقَ عَنْ عَالَ اللَّهُ وَكُلُّ انْ مُسْدِدُ الْحَاسِيِّ رحمه الله بفول من جرى مع الله على عادة المعالم درفه من ب والعزاد مزجري معه على عادة إوليا الله زرقه كِسُ وَلِاعَنَا وَقِلَ الْعِصِ الْعَارِضِ وَلَيْسَ الشَّانُ أَنَّ يرك السيث ولكر الشان ان نتركك السيث هكال دالك في النخريد والسُّف لان كلامنه ما اعاأنا مكلكو

قَامَةُ إلْمَيْنَةُ نُولاكِ اللهُ وَلِمَا لِمَا لِمَا لِمُ اللَّهِ مِنْ مُنْ وَكُمْ اللَّهُ وَلَا لَا بأخد كالعرّب عن السّب ولا السّب عن المعرب وي فالكر أخدون مندخننة لامن غبره وهومع الكرانن كاف المنتبون والمنجرون فالعنان المه لاالم النفي مده كان كان نزيقًا ولا إلى الشيب وان كان مستويا انتنى في فين نغرفاك سبدالاعاد العارف الحداد فدسره ق بعض كننة وليشرمن سرط النوكران مكون متجرد اعر " يد اساب الدّنا ولقد بكون ملاسسالاسباك مع النّوكل وَلَكُنَّهُ مُعْمَدًا عَلِينَهُ لاعلى الاسسات وعلامة صدق م في دلك ان لا يسكز الها ولا بطب تن بها في حال وجودها ولانترلزك ولايصطرب عند فغندها وتشويشها قال وقد تكون العُدُدُ متحرج إعن الشّاب الدّننا وهوعُثر منة تحا مُهُماكان متعلقا بالانسات وملتقنا الالخلة وطامعا بنهم نفرات الأنسات على سمر ودسم ددنتوكة كالأساب الدنيته مثل العلوم النافعية اعمالالصالحة التي لأبدمنها فلابد لكرمث من آقامة الكسسات فالعرابها مع الاعتمار على إلك دونها كاما الانساب الدنوية فكالحرف كالقناء دسًابرُماننستك به التأسن لغضرامعابسهم بي

وهنه الانساب لاعوز اللانشان نزك مالانجناح المد منها ولاستغيى عنه الااذاكان عاجر الاستطيع السعى والحركة ادكان الخيم من إنبم في دلك مرعباراته · اصرالعرفة قالبغين وعلى حرّجال فالميكور للانسان ان بنرك السّب لمعانقه آلذى لايدهنة الااذ اكان عاجرادمن فبالغرب مناهلة وكرم عرالانسان ان بقعدعن الاكتساب ألذى بغند رعالله ويخناج البه وينزج نفسه وعباله ضباعًا بسالون النا سوى بننووي الىما في ابديهم دفد فالعليم الصلاة كالسَّدام كفيالمريَّ اغنا ال بصبع من بعول كاتنه يستحانه اعلم انتهى ع. ين وَقُدْ رَكُوْ وَلَا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلِم دُسكم النَّهُ النَّسَةَ وعَرْهُ مرة لأجر التشريع وفدرزف الله السدي مرم على ا الصلاة فألسلام بسيدوبلابسيت كالاولى مز ووله بعي رُهِ رَاللَا عَنْ الْعُلَادُ وَالْمَا فِي مِنْ قُولِهِ نَفَالِ كُلَّادُ حَيْلًا وَجُهَا يَ علماركركاء المخراب وجدعندها رزقا وكداقا لواالوارد تمران ألأوراد فيالافردكة وظاهرة لاكاردلة في المنه وهنذ المقتض لحكنة لامن معتضي الغندرة فان الغدرة ان بعظمه الله من عُرعه إفت دلك الرزق كما هذا والله اعلم عبيعت إلحال مُالله أعلَم وانست روا ،

مُ الْمُ تُراتُ الله اوجَى لمريمِ ، إليك فعنزي الحذع بسافظ، و ولويسًا و لا الحدم من عُرُفِك م المعا والركار في الما المركار في الما المركار المركار المركار الم وفي كلم سيدي العارف بالله نعال النبيع السعل الحرن فدسر يسره وفدد ككرفول العارق بالله بعادسيدي إلى سيعبد المرازود سريسره حفيفه النوكا مسكونُ بلا اضطراب واضطرابُ بلاسكونٌ فقالجه بعده ألسريعة والخعبقة فالمنونعة فسكر إلا الله وا ولانفطرت بالأنشاب والشريعة بضطرب بالاشتاب ولانسكزاله فأفأن العثدة على تعوانته انتعى فالت سيدى الننج ألعارف بالله على المتفى فترس بسرة ومرانداهل الكشب ثلاث المرنثة الاؤثى دهى اعلاها ان تعنصرع أو خصرالحفاية الالزيادة علىقاليص وفيا الحالانعناء ويجصله ابالصدف والامائة وبرعاية الشرع والشعقة ملاحرص فلاعمية وبضرون إكنزالاذفات والعلم والعَادة والوسطى كالأذن الآات فيهاعدم الانتهاد عَلِ الْحَافِ عَالِهُ ولاصرف الزيادة في الْحَالِ وَلا نَعِنُ إعدد ظهور الحاحة الدّنيّة بالأدنى كالناسة لكر بهاصرف الزيادة على جظه الماح بلا إسراف فصاحت الاوكى سَأْمِنُ بِالْخِبُواتُ وَالثَامِنَةُ مَعْنَصُّدُ وَالنَّالِيَةُ طَالِمٌ

لنفسه وَلَجُتُهم داخلُونَ في الابْرَارُ وَإِمَّا مُرْالُسْدُ يدُون رعاية الشَّرع أنْ بالحرُّص كَا لِحَيَّة وَعِيدَ بخسر بعم الغبمالم مع الصديقين وورك ت الدناطلال تعفعاعن المشالة وسعناعكي عمالة ونعطفًا على جاره لغرابه نعالى ووحف لفنرللة الندرو ورزد فالخارى الغارسعة عارًادورة فرالأحسرون ولحاب عله الصَّلان و لكُسْب مُرضُ إن لم بكر المُتَمَسَّنْ عَرَفًا " خاكان مسعولا بالعنادة لارت عُهُ مستبُ الطُّمعُ فِي الْحَلَوْ يُ وَالْحَالِ لَهُ إِلَّهُ الدَّهُ معرمعلم نزكه ولمن مُوتَكُلاعُلُولَةُ نَعَالَ وَلَم بَكُن لَهُ سَعَلَ فَعَلَم الاحْرة فَعَلَم الاحْرة فَإِن كُمَّا وَمِعالَم الأخرة فَإِن كُمَّا وَمِعالَم الرُّلا

والنتهاج

لُلِهُمَالُ لَانْنُوْفِعِ مِنْهُ طُمُعُ أَوْلِفُعُ إِنْ لِفُعْلِقُ اللَّهِ سَعْلِقِ ا وبعوث النضينف وتعلم علم ألاحرة ادفعه الدرانس الدُّسِي ولكن لانغيا مدينة الامراء كاها الرقي ومري كان في اكترماله حرام بريسيل منذ تنا فوت وم ومالا بكت مندان لم جصل بلاطلت اد موماح حسَّد وَ عَمْ عَالِمَ الْمُحَافَةُ حَعَالِينَهُ وُورِدٍ فِي الاوّلِ كَعِ • مَا لمَّ اعال بصبع من بعول وور رسانه لاسعايته بعم الفيمة ولابنطرالهم ولابرجهم ولهم عدان م سليخ ران كامترجا بروي فقير منكس و ووالذي سننكعن عن الكس الخلال وتورك ف ألاحث من انعظم الىلله كعاه موننه وَدرُقه مر حسف لاعبست ومن انفطع إلى الدينا وكله الله اللها انتي فِي الْحُدُونَ اللَّهُ وَوْجَ الْعَدُ سِي نَفْتُ وَ رُوْعِ فَي ان بعسالي عوي من سنحم ورفعا فانفواالله واخملوا فالطلت والرقع نضم الراء العلث حماهن ولما بالعير فهو الخوق و والا الحكد نت اء بينا أنعاالناس احلواق الطلب فانمكسر للعند أعلا كنت له دلن بدهت عندمر الدنياحي بانته عنب له من الدّ ساوهي راعم ه و و ڪلام

مُ أَنَّهُ لَا نَنْعَنْرُوعِ عَلَى حِبْلُ مِنَ الْأَدِ الدَّحُولِ مُ أَوْجُأُرِيهُ بِإِلِمُنْعُتِي عَلَيْهُ بَقُوى اللَّهُ فَي دَلِكُ وَالاحتاا في محرم وكالانتعان بدو في غيره في طريق الله تعا مِن العَصُولُ فان لم بسقم قلمة وسُلمُ دبيك الابالحرود ح عُنْ ذِلِكَ النِّيَّةُ لِنِّهُ ذِلْكَ النَّكُ وَخُذَا نَشِعُ الْكَ عَلِيرُ لَكُ مُسّدى احد سرعطاء الله الشاركي قدّن سره و كانه التؤير في استفاط التديير ومرد حُمْلَةُ مَاقَالُ فِيهُ مَاصُوْرِيْدُونُ الاحاديثُ مِاكِدُاءً على الندب إلى السّب تقويد العلوب وتنتي اللنفوس لفضورها عزث مشاهنف الغشمة وضعفها عراق صدف النفذة وصانة للوحوه عزالابندال وحفظال هخفالاعا ان بنذل بالطَّلَّ مِن الجُلُون وَدُكَرُ إِنَّ الأَجُمَا لَى وَالطَّلِيمِ يخمر وجوهاكثرة منهاان لانظله اى آلرزون مك عليه مستغلاً عُرِي الله مرومها ان بطله مراته ولا بعِتْنُ لَهُ فَدْرًا وَلا وَقَتُا لَاتَ مَنْ طلب وَعَنَى قَدُلًا ووفيًا ففد حكم على رتبر فا حاطت العفلة تعليه

في عَنْ تَعْصَفُمُ الله كَانَ لِفُولِ وَدَ ن واعظن على وريد ين تغب الانسات فال فسينت لث منا العافية "فاعطة تنعفرت مروز دلك ورجعت الى الله نغالى فاذاساب السمر يفرع فغلصت وخركث وصها ان يُظلب وهوسنا كريته نغالي إن اعظى وساهي لا سُ اختياره ارْضُعُ وصف ان بطل مراته ما فيه يضاه لاما فنه حُظُّ ظُ نعسه ودنياه ومنهاان بطلا كلابسها الاحامة اسى ووحديث صعيف اطلنوا المراع بعِرَةُ الانفسر فأن الأمور عرى بالمقاد ترانين وَقِيرَ الاحال طلبُ الرين من وَجْهِ حُرْلَعِرَة نَفْسِ فَيْ كلام حبة ألاء سلام الغزال فالرسر بسروة صورية الناعدعر والأسكات كما مراعنة للكة وجهل يسنة الله تعا والعمامع الانتكار عرابته نعاوه دون الاساب لابنا في التوكر الذي ولمّا فو لعام الانعاس فدنسراته سرة فماعننم وساعنك سرورك معواسْأَرَهُ إِنْ تَعْوَىٰ اللهُ نَعَالَىٰ أَكُمُا قَالَ وَالْ يُلُّهُ

المعددوس الأكبر عدائله فدس سرة نفوى الله نعالى هو آلذى عُلنه مدار السّعادات و هواصالدس الذى لابنهدم عليه ألبناء على نعافث الدّهو في وصاحب بريعي وريامزم السرور وخلعات النفوى الظاهرة الاطر عسر خلعات رحمانات عند ديات الاء و لباسر الاعضا باختنال الاوامر واحتناب المناه الجناعة الثانعة لباسرالقلوت بالمغامات الأاخرماقالة عتام الحبرث الاحم والاكسرالا كبريض الله عنه وَنفع سرفهاد أالسُّرورُ الذي صبح بمالعيد روسرف هوالذي الده في الم يسدى بشرابر الحارث فدس يسره اد افراعمًا العبد انبل بالعدولولم يكزه والنفو لأَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ وَلِغَدْ وَصِيْنًا الدُّيْرِيُ أُوتُواالكياب مر فبلكم فالماكم أن العوالله اللوي فانت ا ورد ناملت ادفئ تاما وحدت الكاب قالسنة فافوالاه للنس طافة بدكرالنقوى دُفيه إنسارة الم فول حسالحكم العطابية الع نفيسك من الندس يقطع الى مولاك لماطلية منك في عبادت فاؤلاك سندت بالاستعال به عنك فيماطلية منك

ولكونك معَهُ لامَعُ الحالة مَا حَانَتُ مِنْ سَيْع رخاي اورخاي في سنع اوسنته في رخاي كن انت مِنْ ذاك إذلائدٌ لك معماً بفدُر المقام، في ولابراح لدعنها فنكون بانته فهمالاسك فهان مِنُ الراحنةُ لاعنرُ فالصلِّي الله عليه وسعلم لنذكرُن ا عَرُّوجُلِ قَوْمٌ فِي الدِّنِياعِلِ العَرْسَرِ المُهَدَّةُ بِيخَاهُمُ الدّرجات العُلاد واه ابويعيم في مسنده وابن حبّان عن إلى سعيد رض الله عنه وعاذ إك الالشغلف بالله معالى عن العريش وعنهم حبث لم بردهم الانتلا الاستعلام عنداي عن الانتلاء وعنهم فعاد فروالعيز منهم بالله و كل مَا قاموانه وفيه فالح نفسك حتى في عملك كعلك فكودك فهو القالم عنك له يد حين نتاوا آياك نعيد والآك نشغير عند كاعملك وعلك وفولك في بسابراطو ارك الظاهرة والماطنة وادراك الأولة والاحرة اعنصامًا م فالت سرى الوعيدالله القريشي رضى الله عنه ونفع بم الاعتصام تعوالنبري مزالجول كالفوة والاعتراف بالعجروخفية

النمسك بعرفة الاستعانة بالله على كَرْفِصْدُ وعا العصمة مشهود الحصرة الالمقنة عن رُونة تات اب وعلية نصورالنسب كالاصافات فندتره نريسند وبالله الريندانيع ووبيه الاسارة اءله نو دَالدِيْ العَارِينِ بِاللَّهُ بِعَالِيْ. يسترى السُّد إحدس تس الحسنه باعلوى فلرسرم ويعط كشروكد اسة على عره وهومن اعظ نسئاب الرزف لزوم بفوى الله بخالي وطاعنة وطلت العما مع الاخلاص فالالله تعالى وَمُرْدَى بِنَوْدِ إِللَّهُ يَعِالَى وَمُرْدَى بِنَوْدٍ إِللَّهُ يَعِ أيرندفه مرجث لاعبشت وقال سعامه س بنني الله يععل له مرة إمره بسرا و قال عروع لما كلوان اهلالغزى امنوا وانغوالغنى اعلهم بركات من السَّم إ والا رضر و فال جُلَّ د كرُه و فعلت استعفر ريحم انه كان عقال بريسا السماء على عمرمرارا وُعدد كَيْرِياموَال ونسرُ وُجعالك رمنان وعقا لحمايهارا والصرابته علم وسلم من سرها ورف بسك في أنزه وبوسع له و رزقه فلنتو الله وليصل رُجُه دو واله احرى سر تا در الدرا من سره

انعدله في عره ويوسع له في درفه فلسوالله رجه ق والصراسه عليه وستكر النالله نحعالظا الغلاردقه وفالصائله علمؤسفار من نعفه ور وكروس التي صَلِ إلله عله بسر انة فا اصابرلا نشكراليه العفروالغلة دمعاالظهاره بوست علك الزيرة وروى ابضاان العبد لعرم الرقب بالد بصسة وفال الشيخ سعان رهنواللة اتن الله مارات منعنا عنامًا انتى ومالحرد كره وامراهلك بالصلاة واصطرعلنها لانسالك دنرفاعن نررفك والعاقية للتَّقوي في ف الخير عنه عليه الصَّالان والسَّلَام بالماهريرة مراهلك بالصَّلاة بانك الرزق مر حيث لاعتسب ولاساق هذ اكون الراق معلم معربيَّ عَامِنهُ فعُد فال دسد نا الامامُ الغزالِيِّ رَصِّ اللهُ عنه في المنهاج اعتصد الثالوزي أربعه افتيام مضون ومفسوم فصلوك وموعود فالمضنون نوام السنة دون سيب طلفسوم ما فسمكه الله نغال دكننه في اللوح المعوط إكلًا ونشرتًا ولسنًا لا تربد ولابنقص ولانتقدم ولابنا خروالمثلوك مافتراتك

وَقُسِمُ لَهُ أَنْ مُلْحَةً فَالْ نَعَالُ وَ أَنْفَقُ ممادر فناحكم الامماملكناكم والموعودم فَعَدُ الله نَعَالَى السَّعْتِرِي مِنْ عِبَادِهِ يَشْرِطُ النَّعْدِي كالأفال نعالى ومرع بنوته الله وبررفه مرزحت لاكسب الانة اءته كلامه محتصراوفا [ • ستدنا نَكُفُوالله نَعَالَى لَطَالْ العُلْ العُلْ الوَيْدِ نَكُعُلا خَاصُ بَعِدُ النَّحُفِلِ العَامِّ لَكِل دَالَة فَ فَوْلِه نَعَالَىٰ وَم من داية في الارص الاعلى الله ررفظ الابية فيكون معناه ذيادة النسس ورفع المؤينة والحلقة في طلب الررق وحصولة انتى فاذا يعقوم ان الظهارة المعنويّة بسنتُ للرّزة والمعنوي وفنو العكطاباالالهنم كساهومعروف عنداهله منلا بسنىغدان كون ابضا مسكا للرزف الحشى إليد في ومدىكلى سدنا وسعنا في كتام الحَاف السابل بجواب المسالوعل خركم الاخذمر ابدى الحلو وإذابه وحكم يسورة الوافعكة لطلب الرزفى بحلام تغيس عيث وهذا الحتاب اعنى الاتحاف كله عابة د النفاسة فلنطركلامه متدواته اعمار است وصى باحمانفندكم المضاعا في

بعدحلة كلام بنعلق بالابه ماصورت وأماما بضو على لرحل المؤسى في بعض الإوفات اغاذ لك لاحرابه الذرجات ونكفيرالنشآت وبيان الصرعند المصات فعلى هذابكون الموص فيجيع احواله وعيشد حسنة لاندراض عن الله وجبع احواله وق النفسير المذكور فال تعضهم العبش الحسرة هوالرضا بالمسور وكالصرعل الغذور انتن وهد امن ايضافضية الرحرالذي كاء الالبنغ ابي الحسرالشاذك فدسر بسره بساله ان بعلم الحتما فامره الش ان يغيم عنده سنة وبشرط عليمان سوَّمنا كالمد وبصلى كعبترني ووعده التعليم بعدد لك فلما كلت السنه دهب دلك الرحل الرسنة ومنها ماء فظلع الدلومملواذها وفضد فصيه في السررهد إبية وحاالى ئىتىدى الى الحسر المأخبرة فعالدله الشجع فد صرت الأك كلك كميا دنفسه داعثا الى اتته نعاليان وفي لطانف المن لسده اسعطاأت انفلاعن سنحه إقى الصاسر الرسى ماصور تدللنا سرابساء

ويسُنا كُنُ الانمان والنعوي فال الله تعالى ولوه ات اهر العزى امنو او انعوالعتما على مركوكاب من التما و قالارص ابني لطع دوك ان حاتماالاصمر رحمه الله فالله تحامن الرن فاكل فال مز خرادة الله فغال الرَّحا إللغ علك الحنومي السَّمَاءِ فغاللولم نكر الارص له لحان بلغنهمن السماء ففال الرجوانة تغولون ألحلام ففاللاندلم بنولمن السما الاالكلام فغال الرحل انالا افوى على عاد لتكع فغاللان الباطر لابقوى مع الحق إنهى فلمت وفلافقت انخلفذ أالشرة على فولالشيغ استجررهم اتدب وكناس العرف والاصلى والنصوق أن توكرا عنه الحم مباشرة الاسكاب مع نشهود مسما كعدم نا مزالنعسر بعثر مالمامها وفاك اعة العرف نرك ماسريه اعتمادالغلب على بدر وهوان لاسعظ صيوف رزق ولاه بنشوف لماقى بدمخلوق افضل من الكست والافالكسك العضل فالاذة الغربد معد اعتة الاسساب شهرة خفية وسلوك الاحتساد معد اعنه الغريدا كظاط عن الرتبة العلية انهى كانت غد في هنامست علما ماله اغة الفرق كمشت بماسياى من فولم وكربوم

أينغيني

كك بضب معلوم على ماحققه ابمه الجمع وهواعلا لعنسقة بفن العر فقد علط لانها لوجنة الشري الالعا واغاسفت على ولك لان كثيراماسمع من بفرا محده نالغني ومثله فول صاحب الانفاس فى مويشكمه المشهور والعشقة مانصل الآلئ فان دلك تك العُثْن وَالالف واللَّام للعماد آي العشقه العُلبُّهُ . الني عفق بعاصاحت الانعاس وامتاله والعواذ أبص بطلفون على العين الاربعة ألذين تفدم الحيلام علي ونوله قدس سرة لانظع بمن نشأ فؤل العجد وبطلقون على عنرهم ممن بصدعن طريق هولا رصي الله عنم ونعع مم في العيب كالشم

عَيُّ دُذَلَكَ بِالسِّمَةِ النَّهِمِ فِي زَعِمِهُمُّ مِعَالِهِ فِي نَفْسِ. الأمرية دُى فاعلم دلك وافعم الاستارة من كروزب بالدنهم فرحون وزتنالك امة علهم وادواكم بهنروا به فسيفولون هُذَا إِنْكُ وَدَيْمُ بِلَكُ تُوامِ الْمِ معمطوا بعلثه ومن دلفك انجئ الشيطان للطآلب أى نشطان كان يحسيه كما بنه على ذكك العارق كما تسند كرزد لكعنهم ملخة فا دهواي الطالب فضده طريق هولاء السادة فيقول له مالك ولعدا الطريق هذ إطريق فذ مات إهلة ومايغي منه اعلامة العبارات فانت ونص الفاس ويمعل دينه كالقام على لحر واذا الدت السّلوك معلى من نسلك ادين اصحاب الكرامات ابن اصحاب الأحوال كلهم فدمانوا فانت فعن علىظاهرالنتوع ومالك ولعند االطرن في فالمضغا الطالب لفذاالككام وسرد ف هنته داعر عن السُّلُوك جاه تعدد لك وفيال ان الله بحب ان نؤن رخصه كاركره أن يون معصينة وان الله عتبان نؤين رخصه كابجب العُد معفرة رتم والله عبان نولي حصنه كايت ان نون عزامه وخلا نسددعل نعسك ان الله نعالى بعول لسرعلكم والدين

بعض

مزجيح فأن صعى الطال لفذا الكالم نسع الرخص كَافْوَالِ اللهُ عُنَّةُ لَنْنَاولَ ٱلشَّهَاتِ الَّذَى هِيَ بَيرَ الحَلال كالحرام ومن تناول الشهات وفعلها فعند حام حوا الحرام وترب مندوس سنأن الشهاب إتفك تظلالعل ومن اظل فلم وقع في الحرام والا وقع أفي للحرام صلك مع العالكين لان من اكل لخرام ود اوم عليه وملابطه منه بصرلا يخطرة باله الاافعال الحرام فاددا تحكم تكار بالغشه والممنة وكسرالحواطر وعنزدلك ما لكون مسالا زيكاب الحرام واذا يحرك سالا فتغرك بالحرام فادامشي فنسم بالحرام وعلى ولك فعش فان حقته الالطاف وعلم ان هذ إسان العاجر الاحَةُ التَّطَالُ ورسُلكُ حَتَى دَصَالُ فُوفِي مَا هُوفْنَ اتاه منطرف كنرة غيرماذ كرفيها الله بحشر له ماضع من الاعمال ورثرتن له فيدخل عُلَمة العني في فاد ادخلعلم العث ننفسه فاعماله غره وفال كه المقصود من الطرس العيا وانت فدحصلت عليه فلاحاجه لك الى العلم واللعينة العلم الان العالمية الذى بنصيك لبته فينمخ نفسيَّد مهل بعيل العالم معناار ما تعَلَقْ فَاذَ المُنْكُنِ مِنْ هَذَ اللَّعْنُ فَ وَالْعِيادُ بِاللَّهُ اسْتَعَظِمُ الْعَيْثُ وَالْعِيادُ بِاللَّهُ اسْتَعْظِمُ الْعَيْثُ وَالْعِيادُ بِاللَّهِ اسْتَعْظِمُ النَّاسِ وسيات الحلافة وسياءً ت

طنون بالغير وصارلا يقبل من عالم نصفه سراه سعبدعل مفتص عفله فيهلك في عارالعها والعاد بالله وعد اديانيه وتعول له كنف ندع القَلاح كاندعى حب الله وريسولة ولانخ المست ولانزور البي صر أبقه عليه وسعلم وهذاسان الجيبن فتؤكل غلىسه وتج رمهما كان لك من الاوراد منالقلاة والقسام فالاذكار فافعله فو الطرنو فنخوا تؤاب الجرغرة فانصغ الئهده الويسويسة ونويم الى البيت الحرام مع فقره وفاقت وقلة ناده وراحلتم نعب سب دلك فلايقدرعلى العمادة الذي كان يفعلها فأن لادعليه التعب رعرك من الطّريق حاة الشيطان المرك كخوالله ان الله نعالى بغيل لغماً فلا تضوع في نعسك ويخلها مالا نظيف وكادافاتك شي من الصلاة فافضيه ومحة المشرفة فينتز فوله ومفاون في ادا الصلوم كاذاجاع دسات اخلاقه جاه وعال له دغتر وما فرطيه لح الاعلى عنى ملاشك ال الخاطر الذي خطر لكن ويعنك على الجح كان من الشيطان بيوفعه في الندم كالسيخط وعدم الرصا فيطل فلسنه وبغع فيعبنه الخلق واعراضهم لالهم لانتصد تون عُلْمُ وَلَا لِلْفَنُونِ اللهُ وَقَدَلًا سِلْعَ الْحُ فَسَمَ فيعظع فاذ المغنه فعد فالبته عالث مناسك الحسب

62 2

سر الشطانية كثدة انشتغاله بطك الغوت والذبيئه لام العزالي رحمه الله في كأبرالذك تتن مه عزورالخلق اجعرة الامر عصه اسم نعالى وصرحه لف الدَّسَا بس السَّطَانَة ان من قدر عله لافساد علم افسي عقله وكر الربعد رعلته بافساد عكه الذى مؤفيه دخاعله بعباافضل منعله وحسنه له مع انه لا تقدرعله لكنه يعونه على ويغرّبه لية حَى مَا نَشُولِلعِمَا النَّالِي وَنَعْظِع لَهُ عَرَ الْعَمَا الآوُلُ وَلاَ بغدرعلى تمام العكلاناني ويجرم العكين وصفاات تَغُولُ لُهُ انْتُ مَعْنَعُدُ وَالنَاسِ بَعْنَعُدُ وَنَكُلُ فَلَا بَاسُرَان غنس اعمالك لنغندوا بك فحصر النؤاث فأذ احسر اعاله بعن النه صارت معلولة مداان عي الحلها رباء وسمعة وصف ان بغول له احف عبادنك مه فان الله تعالى بالعرالي في وكعدة الناسر إنضالانه بطِلعُوْن على خلاصك فان نَعْمُهُ وَاحْتُو عُلَهُ سِنَّهُ مُتَ الخلق له وقع في الرياكم بدرفان عامن محره واستعان بالله على دنسادسه ونزق عما هوفيه الى ماهو توف دخل عليد من ابواب مناسسة لما هُوَفِيه لانه قد تلغ درح العرفان وحادر ماذكر من العفات ولم يعتر عازين لفه فتعول له فد مخفف وعلت أنلاموحود الااتلة نف الى

، قانه هوالمبدئ والمعدد ومنه بداالامر والله تعب ولانعرك منعرك الابعدرنة وفد جبعث الغلم كامعا الحنة للحثنة وإهرا النارولنار وكعند االاص لابعله الااختالك فلاتنغب تفسك بالاعمال الشافة ودع الاعمال للجديين المقلدس ولانشعاها فانشتعل بنتيت بالمشاهد فالمراضة فان ثلث قدمة فمااطلع على الدسسنة الشطائنة نزك الاعمال القالحة فأدانزكها وإظلى فليه مرجب لابعل حادة وهومتكر منة بسب ظلة. فليه وفال له افعامانست لانك فدعرفت نوحد الفعا وهولابسال عمانفعا فكذلك انت لانسال عما تفعا لانك عارف بالوحدة فستدسراعليه المحب الظلا بنته الطسعية ولابراها فبركت المرمات بانواعصا وللخاف مرق الله تعالى لسوراغنغاده وعدم معرفته بالله تعالى ولابرا النسطان بلغب بمحتى بمدوليا مر دون الله وهند اكالرمن مال الحارض الطبيعية وصاركلام النتيطان معبيا على مواه وأعًا يُرتبد وجالكة تعالى المجدله فهومن نبع انعال سه صرا الله عليه وبسلم واقواله وسالرالشريعة المطهرة حزمات الموت الطبعي مهداكم أخطرساله خاطرتا سهعلى فعاللني

صلاته عَلَمه وَسَلَّا فَأَفُوالَهِ فَإِنْ وَأَفُو عَمْ وَعَالَ إِنَّهُ مِسْطَافَ لَأَنَّهُ قَدْعَا أَنِ النَّهِ مِ انتغل بالوفاة ولم يترك بشاء صف العلايمر والنواف! وصلال كالسنعام على الطريعية وبرق عرب هنه المعا الكترة الخطر الى المغامات العليث فأنكشف له عرسر الشريعة قراءه عرالانساجالة وهوعزون في ظاهم الشريعة هز لم يكن تانعاظاهرالشريعة لا بنكشع لهُ عُرُهُ بِسُرِهِ أَوْبِعِ فِي الزيد فَهُ وَالْعَيَادُ بِاللَّهُ فَالْ اللهُ نعَالَ وَالْ كَنْمُ عَنُونَ اللهُ فَا نَعُونَ عِينُ كُمُ اللهُ مُ فهدنه الانه تكع المستنصر في النزام الوفو ف على الشريعة حتى نتنفل الرالد الاخرة صن مشكو بالشريعة نصرا الاستراره أومن أسرارها الى اسراراته نعالي وجصور الأبّه الَّذَى نفعُ بيئة وبين عباده الذُّن لش للشطانعلهم تسسر وهنه الاسرار بعرفها اهلف بسبب ننوبر بواطنهم كانتباعهم للنتربعة وكاللينسوي فأن الاهم الشيطان فلابغد رعلهم لانه لسر لمعله سلطان مخذ مال الفطب الاعظم سيدي بجي

عبدالقادرالحلاق قُدّس سرّه تَوْأَى في بؤرعظ الأالافؤء تفريد الى فيه صورة تنادى باعبد العادر نَارُتُكُ فَدَ الْمِنْ لَكُ الْمُرْمُ النَّ فَاصْنِعُ مِا سَيْرِيْ فُعُلْتُ آخْسَايالِعُسُ فَأَلَّ دِلَكَ النَّورِظُلَامٌ وَلَكَ القورة دخاناغ خاطبي باعبد الغادر فدنخوت متى بعلك عنظم ربكة ود فتنك في احوال منازلة ولغد إصلك مناها الواقعة بسيعين من أهل الطرين فغلث تله الغضل فغيله كبغ عرفت وكمت انه سَيطًانُ نَعَالِ بَعُولِهِ فَد الْحِنْ لَكِ الْحَرْمَاتِ انتتى وانظ ومااعظه الشريعة ومااسله مزعم و بِهَا وَادْ كُوْ فِوْ زُاللهُ لَعَالَى أَن الله لاما مِرْ اللغِيدَ إِنْ التجيع ماينزع به الشطات بغدر نضآبه الصعفاء مرالناس وإماالعاريون الافور فانه لايصلهم الأمايناسيقم مماؤكرس اسواع الصلال فلما بالنشة لما يظهر بمرة انواع على زدهاالابالمنسكة بالكتاب العلما العاملي واستعر إبالله في جمع احوالك والله الموفورة وماأحسر فول بعض مساعيا عن الله في الم نعُع الله بعم اذاعلن العاالطَالَةُ أَنَّ الأَمْرِكُلُه للهُ

2016 01514 Justices

فَكُنْ فِي الامْرالتكوني ناظِرًا إِنَّ الْحَقْنَقَة ك وبدالعاسر وفي بد النتريعة كالاعم العاجري بد الغابد البصير تتفاد معد حيث ما فادكابت ع والمراد بالمنفقهنة والمنصوفة الذئر عرضنا مانقدم مرزيته علهم الغزال قوم في كنبهم وصن دلك ماقاله الاڪري الرس الرعزل فرسر بسره كابروح الغديس في عاصصة النفسر. وأياك يااجى من قيام الظرب في انتي ادم الفقفاء مراجل ابغم فقها وفاولنعلهم الغقه لابسع وان يطرح مش دلك فان يشرق العقه وعلى الشرع المفابه ولجر اذم مرابعقه المسعف الذي نتحالت علم الدُّنكاوطك الرياء والسمعة وانتعاء بطرالناس ألمه لنفال ولازم المرا والجدال كاخد برز البنا الأحرة الدس انقواأته فبعلهم الله من لدنه على وليسرله أطلاع عرعلوم ولونسل عن تشرح لغطة ممااصطلحوا عليه ماعرف اجون فيمالح بمعلى لا أعتبر

س<sup>ظ</sup> مشاح**ی** 

8-112 E

ورجع ولكن فد فال صُلِّ الله عُكُهُ وس لَّهُ ان مر العل حملاؤدلك اذاتكلع صاحته مالانعرفة ولذلك فالسيدى سها انرعيدالله النسترى فدس سيره احتنب صية ثلاثة الجنابرة الغافلين والقراء المداهنة المنصوفة الحاهلية انسى ووطابعة المنفقيق يم وترو فرلا المعتقر كالمندينة اذاديع منهم انكارعلينا كان نفصًا و دبيهم كما احسر فول لسندى ابي الحس الشاذل فرس سره العلوم على لقلوب كالدراه والدنا بعر في الابدك انشاشه نععك بمأدان سناء ضرانتي وكان تسدي على المنتى رجمه الله بفول وفي كلامه الشمول للنصوية والمعققة اعسم ان للناس والعسلم ثلاثة مسالك فنم تعلقوا بالظاهرمع قطع النظرع المعنى رهؤلاء اهرالهودمن الظاهريم لاعبرة بهم والمائ فومرد مطرواال يعنول لمعنى حعايين الخفايق فاوكواما تنادل وعوَّلوامانعُولورهولاء اهرالغفو من النففهاج وَالْنَالِثُ فَوْمُ الْسُواللَعُ الْنُ وَحَفَقُوا المَا فِي وَهِمُ الصوفيَّة المعقوب لاالماطنية الدس جملوالكرع إلاستارة وهم لانتقنون مِين ولاعبارة لعرجواعر الملة ورف الدس كله سال الله العاصة عنه المن وفي فواعد الطريفية لسيدى احمد رروق قد تسريسرة وعدفيل

دصدف رص الله عنه في ذ هذا فأت الزائي والمسارف عَاصْ بزناهُ وبسُرف انسر من الدّين كانسلار الشعرة العيرة فعض على هذا الاصل بالنواحد ولا علام مر احد المعالون من الكنت دم بالزندفة والالحاد قاستفاط اللعما اعلى حسب لدن هواه تنعالماحث مر دهولا؛ الطابعة سم الموحد سرب بالتوحيد العالى مرز الغلق وهم المشر تنسؤ دناس الطبيعة المحر بون بالحب المنعه ذرك لظنهمان كإمر عرف رجدف الوخود كان موجة برداملا ترده ودركات الحكال كالسوالامره نَعَنُوالان مَعْرِفة وجله الوجود لانقبدُ صَاحِبُهُ افايده " معندً إبياً بليغ بها في الزندية وبعيط الى ستي

الطسعة كافار سدى عوالدنروار ع الة المعرفه من استرسل مع التوجيدة علم بذ اللويعة قدون به في بحرالزّند فقة فاءن الذي بغة لامعرنتها والشهودحالة اصطرارية حاصلة عزالجاهرة وللكايدة والرياصة المنعبة والذار والافتعار والانكساء وُفُد رابت بسدى عبدانته العبدروسر فرد سرريب وُهِوَ تُوصِينَ بِهِنَّهِ النَّلَانَهُ الأحرة وَلَيْغَفُّهُ وَلَا سِرِهِ سو بهذا المغام كأن فيغول إناعيراته المغنفر الاست في كل تفيير ورمن أم كان تسيدي السمعير الحبر في فريد يسره لاتنال الراحة كذاقال العقلا والعلما فالحكما انتى ولاثما فو رو من فالإن العارف بصراك مقام بسفط عنه الكلف فالمرادانه لاحتر كلفة والنكاليع السن لاسانصركه دوفا فحالاتالمعنى الذي بعصته اهرالا باحد وَالْزِيْدُونَةُ بِرِعِعِي أَنْهُ إِبِينَ عِلِيهُ كُلِفَةٌ فَعَلِمُ الْأَلْ الْعِادَ نصبر وحفه كالعادات لالركالشهوات كما بعير الحفور لاهرالله سعيّه وخلفا ومن م كان سيدي الفطب اسمعم المبرئ فترسر بسره بعول فديست سأمع فولالعارف بالله ستدى الى الغنث انتجي فدس سره ان البلاد الذي كنافيها فديمًا لبس بنه

مطيع تنه وَلاعُاصِ للهِ عَالَ فِيقُولُ إِنَّ الْعَجَّالِ هُوَاللَّهُ وبنرك الافامر والنواه فيضل وفضنا ومصرالغلط فاعا مرتعطة العادن مريخ فطالاوامي وحكات بعول ورصف الولى الكير المنكن ألشيخ بعغوب برحضرالهندى يسريشرة وجدناه مفيد إمطلعا مطلقا مقد إمطلقا بالمقابق مغيد إبالنشرايع قهذامعاص الرجازانيني الحاث وقعت على بعد كابني لما نعد م له وله نعلق م سرة الحلة فال سيعنا العلامة العادف بالله نعالى مطهن النور السعن سيدى النسيخ عبد السرجعين مدهر ياعلوك فدسرسره و مشجمعل يعض الععابد وليعسل المسع ونناكد خصوصًاعلطالب العلالمقران لا بكون د احود عرمااغنغدمر ظاهرالعنينة ويركان لسر بوقه اعلامنة فهذا اعظم اب واحبر مانع عن النزق الي أنوار مافهم مريزه واسراره مما هولد الكلاء العاريين والمعلاء المعنقين براء رعائة لأدرك المحدد قالنغصب الحالانكاروقالرد فالاغتراض علىم لعصور فهمم فالواحب النوفع اذالم بعهمة وتسلمه لاهله اهاالصدق والنورواكك كالويل معنفي الحشاق الانتصار كالذت عنم ورحم الله تعالى العلامة احداير فجر الهيمة فقد نقل فيا أواه الحد تنتُّهُ ما وقع له واوات. طلبه وهوق المعن وعواليلوع مع بعص تشوخه في دروهم

الا ولء

مع الذب والانتصار لا ولما والله و في ال في الفنادى المذكر لابي مارببت الافي هوره بعنى للاوليا قال فاول ماوفع كلامهم وفلو فصارف فلباخالها فتمكنا ومعلوم وتعجنه اله رباه الول الكامل محدث الى الحيائل قدم تعالى باسرارالاكامر وفدركم الاحلاء أن الامام النودي معجلالنز ومكانن في العُلوم وسنهون اخدعن بسر لمعزى الاسود الحام وكان من مريديه وله صه كمال الاعتفاد وان بعض الفقها كات بقرى رحلاني العقة كالرجل للغي على من علوم الحقايق ودلك الغقيه بغتشها وباخدهامن ودلك فصاتك بونيه من نشاءة كالواحث الانضاف كالاعتراف والنغرى عن دعو العلم وعن الوقون على ما فقم وعلم وعز الانكار والرد بالمادرة بلاتا مُلِلاً اذا إنه وجه الخطاء من حل وجه فان به ومع دلك فالنسلة أسل واحرى عرالا يحف علية دلك ويت عن اللباء ان برعبوا ولاده وقي مجيد اهرالله عوما واحمالا البرسني وقلونهم حسر الطن مهم وتبسواعل ذكك وكراسع للعلماء الحامعين ومدارسه ومجاليهم ال برعبوا الطلبة في دلك والحراف أدكر العلما ﴿النَّصُونَ فِي الْحَرْعِمَا يَرَمُ كَيْنَهُ وَافْبِهَا عَلَى الْ

طريق سبد الطابعة الجنيد كانبًاعِه طريق مفوم الما فهدنداكان سيدي الحداد تععنان بتركاته ليث و على الدريسين بالحرمين وعيرهما الذيفروا في درونسم كياب اجاعلوم الدين للامام جيدة الانسلام العزاد فكن سره وبعع بالحبع التن وعا إحسر ومامدح بمطريقة الصوفية سيدناالاكام العزال قدسربسره وكا المتغدس الطلالي بعوله فها أيفول الغايكون في طيغية طهاريفاؤهن آول سرط الطهرالقلت بالكليةعما سوى الله تعالى فاخرها ألعنا بالكلمة في الله فعي آحرها بالاضافة الى مالابكاد بُدْ خُلِعت الاختنار والكست من ادابلها رهي على المعنيق أقل الطريعية وما فيلولك كالدهلزللسالك البُهُ وَمِن آول الطربقية نشدى المكانشيا دالشاهدات حمانهم فينعظهم بشاهدون الملايكة وارؤاح الابتكا فيسمعون منهم اصوانا وبعبيسون منهم فوائد نفرنترى الحال في مشاهنة الصّور كالامتال والأسكال الدركات بصرعها نطاف النطق فلايحاول معتزان بعترعنها الاانشنه الغظه عليخطاء صرع لامكر الاضرار عنه وعلى المنته الامرال قرب بعداد بتعلطانعة ١٠ مرالحلول وطابعة الانخار وطابعة الوصول وكردك

اي العَمْ احطاء النفي وكات يسيدي الغزالية المذكور رحمه الله يعول مرة لم مكن له بضيب من عبا الباطل اخاف عليم مسور الخاغذة ولادي المصب مندالنفد ويسلمه لاهله وعرب كان ميه حصلتان لم ينم له مر عرا العلم سى بدعة الأحبر وكات بغول علم الكاسعة عَنَارَةُ عُنْ الوَرِيطُهُرُ فِي العَلْ عِنْدِ نَظِهِرِهِ وَنَرْكُنْهُ- فِهُ ننكشف له اموركان بسمع اسماها وسؤة بعامعا فحملة عَيْنَ مَنْ مُنْ وَكُانَ سَدِى العارف بالله نَعَالُ الوالمُواهِ السَّادُ لِي قُلْاً سي بسره بَعُول رَائيتُ النبي صل الله عليه و سلم قبي المنام فعلت بارسُول الله ا و يت مطعل وفي علم النصوف فعال فواكلام العوم فان المنطقل على هذا العلم هو الوكن كاما العالم به فهو كالعم الذي لابدرك انتى وكات تسدى عنى العضاة المدراي فترس سُرُهُ بَهُوْلُ وَكَانَ فَدَ مُصَلِّالْعُلُومُ الْعَعْلِيَّةُ وَالْتَعْلِيهِ فَي سَرِّ غُويَمُا نَعْشَرُةُ نَسَنَهُ نَظَرْتُ فِي حَالَى بَعْدِ يَحْسِلُ هِلِهِ الْعَلْمِ فماؤجد لأفلو إلامتقرفا فاقتلت على تنب الامام محسك الغرالى اربع سنن حنى صطنفا وفهنها وظنن أن حصلت المغضود فوفدعلينا الامام احمد الغزال فدسرستره فلارمته عشرش بومًا فانشرفَتْ على احوَال و وَطَهَرُكِيْ

امْرُلُواْ فِي تَعِيْثُ فِي طَلْيُهُ الْعَامِ مَا انْنَفَى دَلَكِ الْ دكيف لأبكون ذلك ومطلك العوم دات الحق سعائة رنعالى لابعرجون على سم ولاصغة بالوافاموا وطلهم إبدُ الأياد برُدِنَ إنفسهم في الرَّكِ قدم كما قالعض العارفين كلشي راي اوسمع افعلم فطوعير ولانجلي لهُمْ بداته الاقحاب صفانة ولله در القابل: من. بالنئمسر منعك الضاعر وجهما وفاذ ااختعت برفيق غيم امكناه والى دك أنشار العادف الله سان فد سروم عُول م منعتها الصغات وَالْأُسْمِ إِنَّ الْمُنْزَى دون برفع إسمّا ، ولما الذات العت فلاعكر بشفؤذها هنا ولافي الدار الاخرة حتى للحضرة ألم المحمد بثه فال تعالى وما جان لشر ان يَحَلَّمُ الله الاحما ألامر في وَرَاء جاب والمراد بالحاب موضونة الغذلي على مافتس معفر المخنف وقدتس سرة رُفالنعالَيْ عَالَم العَبْ فلانظهرعلى غَيْمه احَدُا ابعلى عَبْبِ هُوَّبِتِمَالِذِي هُوكُنَّهُ وَانتَرَالافْدِيسَ وهوالغَيْبِ الطلن الدى منع ان بعله عبراته مطلعا وعليه ملس فالاستثناء في الائية منعظمُ اذالحُنهُ لَهُ الاعطلافُ الذَّاتِ وادلِكُ الشَّيُّ مسنون نيعتنه ومانعين فقد تغيّد بالنعين ومرحبت لانعين في الاعطلاق

الذان فلاعلم وَلاكشف فالعار فون كَلَّا اصْلواعا ه داندتعالى نوفواالى مغامابت واحوال وانكشا فارس كاحدا ف وكلَّما ترجعُ الى الاسماءُ والصَّفات في . واماالذات فادراكمُ العيزعُن الادرُاكمُ العاكمافال صديق روم الله عنم العن عرف درك الأدراك ف تعفر العارمين فدس بسره فدينوهم بغض الشالكيز الله حَصالِهُ عَلَيْ رَادُ مُنْ مِن عِسِهَا كُ وَعَادُ إ أَنْ هُنَاكَ أَنْسَمَا الله تعالى استانواته تعالى بها في العنب عنه علم مكر عندالشالك اطلاء عليها مخص لهُ الْعَلَى مِنْ سطةِ السِم دائن من ثلك الاسما المدكورة فيظر لعدم معرفته تعلك الاسمارًانه حصر له عبارًا دان مر عرهاب فافهمانتن وازحرك ذعر وجده الوجود ومرتع اهل الغنا والشهود فلند كرمنالا يغربها للسكالك فجح العارف وللراكتي بلغلغه الكسا من الغاطين بصل بكتراويهُ دى مدكتراوما بضرب الاالعا بسعرون وفعد فال نستدى العارف بالله نعالاسمعيل الحبرت فكرّ سريسره قد بنال المسكن عسالة من مسامل عليًا هذا مالم بنله في عداه همين سنة اللي وكالم ببال لا لك من ساله كذلك برك بم من برك قدمه وقدراى بعض لعاربين قد سرسرة

125/2/

فعااله باستدى انك وقال لكدا ان قال لك قائل كم دُوِّكَ العارفون فَدَّ سَرِيهِ الني نضرّبُ الغاصِينَ من العلماءِ مق اكان مزالجكة وحنس النظروالزحلة تدوينها فانكان عنده ولك مخالفته نقص وان مكر أفكفاهم نفضًا المعلم حكر اللي فقل له السر الذى اطلع شمسر الطعثرة ونسرواض سنعاعه صحوامع آصرارها بالانصار الضعيعة وسابرالامر التئ تصرر بهاعلم حكم فان فال لكو كلا ولكر عايض دلك مصالح تريواعلى هذه المعاسد فقاله وهكذا للجواب عرز مسالتك وحسك حوائاات مر ودون دلك لم يكرونه للخهور ولااذت ف ولك ولاسكت عند كره معى اظهاره لهم وسند كن النَّهِ والنَّذَ لَا النَّهِ وَالنَّذَ وَالنَّالَ اللَّهِ اللَّهِ وَالنَّادُ

وصيح بالله لم بُدُونهُ الأبادنِ مِنْ الله نَعَالَ في تُدونه لاهله فعط فكون قرالتَّدُ وبنَ امانه لهم ليظعروامرن معانيه عانعخ به ابواب كالانهم الباعثة سمايت الرحمة على فلوهم وعلى النسهم فنشرف الادعن بنور وينده يخاب زيم فنسافربالغزاء نالارص العُدُق ومحنور اعدالله من فرائم تعلوب زايعة والسن معوقة فرفوه وانتعوا مانشاب مندانتعا العتنة انتني فكان نسَّدى اسمعبر الحرق فدَّسُر وبسَّرَه بعول لسر المراح من علم النوحيد نعله ولاحفظه ولافها في الما المراد اي ندوقه وتلتد بمكالماء البارد وبسرى في جمعك فكان بفول المتردد لابصر الرائمة انتن فالم يعفرالعار فد سن سره وهكذ اجمع المفامات الإفا بدة فيها الآان لكون ماصلة اللانسان حالاً فدوقًا وأنزًا فحم من عالم ربها وكسر عنه مفالخة انتي وصورة والمع المنال حَسُّتُ ماذ كره تَعْض العارفين فدّس سره هو قوله ومرزمعي دلك منال ظاهر كركوا تعلم وحود الشمسر وافاضها النورعلى الكواكت وان الكواك من جستها، طلائدة بالدات واغانطه و منهاللاً عاهو نورالنمس ونعدده و تعام الماهو حسب ونعدده و تعام المحسب

حدودم

وات النور مع منشامة ذلك الرحيا الشمسر واستعلاك ؟ نوره بصرة في مشهوده الماها استهلا كالحكة عزيشه الغدمرة بمالحفا يقها من الحكم في علم مُع عَلَين فينسب مالهُ Carijie. النوت وسعى مالة العدم عربشهولا واخر بعلم ماعل ولك المنكر الكامل من الشر له شهود مل فو في جون اللرانست عرَ فَوة اعام ما بسنة الآول وسعى عابنعيد و وحدد تالي لم يعلم من التورالاماراء أي الفية مرليلا فراه واحدًامري حت معنفله كنيرًا مرجيت سربان في حفايق المني مره فغال بوجدته من هذه الحشة فغط لنعدده من حسن الغوم ووحدته من حيث حعيقته فلسر عند وراهنه المرندة للتود وحود فقوعنده كالحيفظة الحتوانية سم سابرة في الواعفا والشخاصفا هي عن كر من دلك بالحقيم وَلانَعْيْنَ لِهَا في نَعْسِهَا فَهِلَا الْأَنْسُامُ الْمِلاثَةُ مِنَا لُلِحُورِ المتحكس في مشعود وحدة الوجود وحشرة اعاثة فنهد سى أننت الوجود ف في الموهوم المعدوم بالذري عليًا أ ويشهودٌ إكالرَّجل الآول ومنهم مُنْ له ولك اعانا وعلمناء فقطكالنابن ومنهم مرخلط فنع للوحور وانت المعرق اللى والمرتبة الأولى من مرات الوجود الذات وعى عدله ومستقرة المرسف اليابية الاحدية التالث الواحدية الرابعية الالوهنة الخامسية الرحماسية ومن

السّادسه الربوية السّابعة اللاكتة النامية الاسمأ والصغات النعشة التاسعة الاسماء الملال العاشرة الاسما الحالية الحادثة عُشَر الاسما الععلية في النائبية عشرعالم الامكان الثالثة عشرالعقرالاول وه. في الرابعية عنسُوالرّوح الاعظمُ وهوالنفسُر الحَلَّيْة وَاللَّوْ مُ الخامسة عشرالحسم الحال وهوالعربش الساد سنهعش اككريسى السابعة عشرعالم الارداح العلوتية النامنة غشر الطبيعيثة الماسعة عشراله ولاالعست رون الما الحادثه والعشرون الجوهرالعزد النانية والعشرون الرخات البالثة فالعنشرون الغلك الاطلسر والرابعة والعشرون فلك المواهد فلكُ حكى الاوجودي وهوعبارة على نجرين تَسْنُ النَّمْسِ والقَرْاحدهمَ ابسَى راسًا وَالأَخْرُ ذَنِكًا • المربتة الخامسة فالعشرون العلك المحوك المسمرة منطعنة البروج السارسة والعشرون مسكم زخل فه السابعة والعشرون مسمى المشترق النامنة والعشرو وستمى بهرام الماسعة والعشرون سما الشمسر البلان في تستى الزهرة للحادية كالثلاثون تستى عطارد الناسية لَهُ كَالْمُلَانُون مُسَمَّى العَمْرِالتَّالِمُ وَالْمُلاثُون فَكُو الانبِرَالْتَى هي كرة الناز الرابعة كالثلاثون فلك المانور الذي مفرخ

حرة العَرَفُ لِخُ المسلمة والثلاثون فلك الماثر المسمى بالاحترة المانية الشادسة والنلانون فلك الماء نوالضاه المسمى بالكرة الرّابعة المرفية السابعة كالثلاثوت مر" مراقب الوجود المعدن النامنة والثلاثؤن التألث الماسعم والتلائون الحبوان المرنف الاربغون مري مرانف الوجو الاءنسان والله اعُدلم ومِمّا كُنسر مِي نقله ومنا مناته تُولِ العارف العَسْنَا مِثْنَ مَعْمُ الله بِهِ الحَوْيِّ وجودهُ مطلقٌ: عن تعمنه سنة دون الاطلاف والاجمع ماهوله على حدثه في بطويد كافوله على حديثه في ظهوره لانبديل المُورُولاللحَلمَات عن معتفى عانزها في الماطرُ اعتبارا كا حَالِالْغَرْدِ بِكُونُ الْعُالْمُ وَالْعُلُومُ وَالْعَلْمِ وَاحْدًا مُع تَمِينَ كِلْدُوان الْمُ الْرَالْمُ الْرَالْمُ اللَّهُ وَالْمُوا فَهُو رَاطُنُ مَا مِنْدُ لِالْعُولِ لدُنه عَالَ فِي الظَّهْ وَر والنَّطُونُ فَكُدُ لِكُ فَ الشَّوْنُ واغاننف الاشم ظاهرا وبندرج فيالاطلاق بحيث لاغتزلة نفركال لأحكم مالله عند كل سفان منه داليه الى أن قال كا فأل سيد ناعليُّ وَفا نعع الله ميران على وَنُ

الكُتْلُمُوبُلِامُوا .. ان أُطُلَّغَتْ فِيُودُهُ .. وَالْكَالْمِخْزُبَافَتَى لِمِ لَانْنَاحُدُ وَكُو هُ ..

الطُّسُرُ فَيْهُ وَايْ إِذَالاتَارِ الْيَ و فلا ابشارة عمة الأله لعلا له في الظهر والطون فالخلطالاسساركة فلوتغترب الحقا فؤورية طفالتغثرت كالى الله تصر الاموركلما فاقلت النقر النات الأعالها من ذانها من الغنول الذاني نْكُوْنُ اِنَّنَّةُ وْلَانْكُونَ اللَّهُ عَالَ وَانْ كَ بعد ظاهرة وباطنه فر الله من وجود الحاد اوج مع وبصر وعلم فكلام وفدن فارادة وبم بيع الحركات كالسحنات معى في المركاد بافنية دعى ننونقا العلم بافئة بنغا والله وق وحود مية باربعاء الله وعداحكمها لدابها لاتعلان مكون الله كا بقول غير الخشر ولا أنْ تكون اغمَارًا مصادة لله ولاان عدت بي علم ألله الأركي الابدي ولاان الناف

الله العافعة فابد حن البغين فسيح بالسم ربك العظم والله اعلم ذكر ما ياوله الحيل دحمه الله هوا وغره مريا غره فا فالاحود له ذان بطنت المعلومات و العب وبطن العلم في العالم فالحق باف كالعين هَالكُنَّ الاوحو له الحُكْمُ وَالْمِهُ تَرْجُعُونَ وَهَادُ احُكُمُ الانشَاءُ المعلومة و للهِ نَعَالَى عَلَالدُ كَامِ فِ الظَّهُونِ وَالنَّطُونَ فَهِي عَلِيمِ لِذَاتِهَا كمف كانت ظاهرة أوباطنة الابتد الكاكمات الله إولا واخرًا وبالله الاعامة فمنالقِساندًا مريٌّ الله و مارق العشاق فنما فذرقوا عنوخاتوا مايسوي الحديشة اعسلم أنه بَعَالُ دَفِي فِي السُّكُمُ بِكُسُوالْعَاقِ بُوْ فَيْ ىغىمااداصعدكىغ بىغ ورمزالعرك دهمو مرويب عنن الماض من هذه الانعال مكوب فني صاحب الانعاتس للغاف حاريًا على لعنهم واعسام الانزقي على الغاج وحاصلها حساما فلم غيرة احد مز العاربين انه بعض الاعتبارات على د بعد افسام الاورك وه النرق بند وهوعبارة عربعلم العبد العلوم الععلمة كالعلا فهذاالنوق فرض علوك لمشيلم فالمديه بسنعتم درب

وهونزق مِن الحَهْ إِلَى العَلْمُ فَلَّ مَا الْنَا الْحَدْ وَهُمَّا الْنَا الْحَدْ وَهُمَّا البزق الراته مهوعنًا رؤ عرف السَّلوك إلى الله على سكن الطريق الواخ بالمستذكر والمنية والجذبات وهسكرا النرق بناؤه على الاعمال بسوار كانت فلسَّة ادفالسَّة ؛ والنزق الاذك بناؤه عاالعلوم مسكواة كانت علوما بانته كاصولالدُّنزعُ أدبامراته حَبَا فِي الشُّواتِع مِثْم وَإِمْا الْمَا لَمُنْ وَهِ وَالْمَرْ فِي فِي اللَّهُ وَهُ وَالْرُقِ الْإِطْمِرُ عراضلا ف درحات الوصّا فكمّا الرابع دهوالنرق بانلة فعبارة عُن الرجُوع مرز المن الْحُوالُ الْحُلُونُ وَالْهُ بِنَاسُرُ العلامة العارف بالله استاد أهر الصّغا ستدى العدروك حعفرالمادف اسممطعي فدنس سرة معوله ونعض انعاسه اللهُ البُرْحُقُ لَا أَ إِنْنَى ۚ وَلَجِدُ بَعِيمُ الْجِبِ طَيْ عَدَابِم ونفوله نعع الله بن في بعص موشيكانه وفيا قالعتدي هو جسَابي ، في عروجي والميّابي م ومااحسن قول القائل بنرقون بالنترل في السع الذي كان دُمُلاح العَيَاد وبالخيطة فالمرقون عَلَق ا اقسام فيهم من بنرق من مواطر المعصة إلى مؤاطر الطَّاعَةُ تَمْرِيزُق مِن نَفْسَرَ المعصمة إلى الطاعدة وهونزي عامه المسلس و

سالعفلة إلى الذكر وه الالخلاف المحددة وهونزق السالكين وهامانهم م مُرَفَى بَنْوُفَيُّ مِلْ الْحَلْقِ الْحَافِقِ الْمَالِقِ فَلَا مِنْ مُوحِوَّد سوكالله انعالى كهذا لفأبه النزدة الراتك نعاله وَبِدُ إِنْهُ النَّرِ فِي فَى اللهُ وَمِنْ هِنَا بِدَائِهِ مِنْ الْعَارِفِيرِ. علىسب درجاب المعرفة منهم من بنوري مرضعانة الى صغاب الخوج فيشهد سُمْعُه و وَيصَرَهُ وعله وحائز طلادته كفدرته وكالمه ته نعالي بالترى مراي كَالْقُونَ وَمِنْهُ مِنْ بِنَرْقُ مِنْ نَفْسِهِ الْمَالِقُونَ عَلَى الْمُلْفِقَالَ اللهُ نَعْالَى اللهُ نَعْال فبغنى عَفَابِالْجُلِيدَةُ وَمِنْهُ مِنْ بِنَرِ فِي عَفَابِلَهُ الى النَّفَاءُ بِاللَّهُ فَيَنْعُنُّهُ اللَّهُ نَعَالَى بَنْفَائِدُ فَعَلَ جُرَّحَالِ فَالنِّرِي لا بِنَقِطَعُ وَلا فِي الدُّارِ الاحْرَةُ لانَّ اللهُ نَعَالِيُّهُ لانفانه له وكهدد المربسد الكربان بفول وقل رت زدى علما قصاحت ألانعاس بشربالترق للذكر و الانعاس إلى مُعَامُ الصَّعُو يَعِدُ الْحَوْدِهِوَ إِنْ لاتَهُدَ عزيجه بالعفلة بعبن فلك غيرالحكوب عينا أذالعت ي سُدُاإِي مهملًا من هد الكوجة فعوكنا به عرعدمة كاماحكا وصُورة نَهُوار عُنْ سُدّ كَادُ عُنْر مهمرك

, معدق بُلْهُونًا بِتُ بِالْحَقُّ فِيكُونُ الْحَعُ فِي فَلِيكِ مِنْهِ فِي عَالْغُوْ فَيْ عَلِى السَّائِكَ مُوجِودٌ أَنْ هَلْهُ فِي الطَّرِيغَةُ ألنى لالاعنة فعما وص هذاالكلام نلح مولهم الوحلة فالكثرة شهود وجلفادا ق وحد تد مشمور بكنزة اعتباديد ومحوع الشهور كما المعرفة قال العارف بالله نعال سدى اسمعا الحيرين فُد نسر مسرو فاذا مَرَّ الله على الابنا العُرْ في عبر. الجع والطرُّمُولِ مُامَكُ وَمَرِدُ خِلْفِكُ وَمِنْ عَنْ عُمْلِحُ ومرع بشمالك ومن فوفك ومرة بختك ومابينهم عاترى عُمَالِلهُ نَعَالُ الْبَيْ قَالَ ؟ وَلَكِ النَّرِينَ يَغُولُمْ في يَعْفُونُمْ في سُكِ العَرُونِ حِلْمُ ويستمور و ذاكر وصوبسوى لم مين وفول فاحسري • طَهُرِنَا مِفَا فَرَقَا رُحُعًا سَأَبِدُتْ وَهَذَا هُوَالْحُقَّتُو وَالْمُالِقَ • وُمِائِمٌ غُرُناعِنُمَا رِظَهُ وُرِمِا • فَدَعَمَا بِنَاتَغُونُ وَدِعِنَا وفال شغنا وسد نا العلاماة مُنْ جَمَاهُمُ مُطَاهِرٍ ! والسّرفيم طاهر . حسند النَّكُمْ : الْعَاجَمْ النَّحَانِر لأسلط نترافي يجواب لدلنع فضراه والعاز نعع الله لجيم قدله أن الاعباك النَّا بنهُ النَّيْ هَوَ حَعَا بِنُو اللَّا مِنْهُ النَّيْ فَي حَعَا بِنُو الأسبر

موجودة لعَالمَهَا وَرُبَّهُا وَهِيْ فِي نفسها مع وكما فكما أحكامه التي في الصون فعي معرفة ودة حكا منداماحص فالوفت فله التعرد عر الطاهر عفتص الظهر وف المظ كنته لكته لاننعتد بذلك كاته مرْ في ورا و دلك عصفى الاانديكا سنور محيط وماا نَهُ لِ سُنَّدِي عبدالغَمُ الناطشي فَدْ سُرِ بِسُرُهُ نُسْهُوهُ بواحد معشوبش وق العضوص لسدى محم الدَّثر. إبر عزى تعع اللهم ماصورتم فأن قلت بالنزيمكنت مغيدًا و كان قلت بالتشيركن بي كنت موحراه وكنت امامًا ق المعارف سيَّم فأن قلت بالامرب أَشَرَتُ بَعُولُ لتُنزيه الدَّالة وُنسِه و بعضر العارفين فد سر بسره وا الوجود نغطع النظرعز النغيتات واحكامها مزالت والاعتبارات اغترت الذات المحت ودلك الاعتبار هو التبريد الذات كان اغيرت الوحود مع ملاحظة التعبيا

وَنَتْرِلُهُ حَسَبُ مُرْنِنَاةٌ كُلِّ نِعُتْرِي وَطَهُوْرِهِ عَبْ مرالسب كالاعتبارات ألني في للتعتبات دانية وا اغنيارتُهُ فَدُلِكُ هُوَالْسَيْمَ وَجَبُوعُ السَّهُودُيْنَ عَنْدُمُ وَكُمُ وَعُ السَّهُودُيْنَ عَنْدَمُ مُكَانِّ الْمُحْرِيْنَ النَّيْنَ وَلَا مِنْ الْمُحَالِ الْمُحْرِيْنَ النَّيْنَ وَلَا مِنْ الْمُحَالِ الْمُحْرِيْنَ الْمُحْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعِلِيْنِ الْمُعْرِقِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعِلِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِيْنِ الْمُعْرِقِيْنِ الْمُعْرِقِيْنِ الْمُعْرِقِيْنِ الْمُعْرِقِيْنِ الْمُعْمِلِيْنِ الْمُعْرِقِيْنِ الْمُعْرِقِيْنِ الْمُعْرِقِيْنِ الْمُعْرِقِيْنِ الْمُعْمِلِيْنِ الْمُعْمِلِيْنِ الْمُعْرِقِي الْمُعْمِلِيْنِ الْمُعْمِلِيْلِيْنِ الْمُعْمِلِي الْمُ إِن الْحُبُوبِ فَهِي لُوعَهُ الرَّنْعَدُ حُ عُرْمُيْلُ الْعَلْتُ وَإِلَى الْمُ عبونه فعرف ماسواه فلابعى لعبر المنوب والعل وحود والمحنون على ابواع فيهم مرمر بجرف محسنة مدا سوّى عَبُوْيِهُ فُسِكُونِ الْحُدِّ فَي هذه المرتبة بافيًا مع عيد. تناحمه ويحلفه وهي مرقبة المتكلين وهي لعوام الطانفة رمهم مَرْن يَجْرِف مِننَهُ ما سِوي الحِنُوْبِ مِطِلَعًا فَتَحَارُونَ نعسفا والحت ائما فيصرفاننا عث سلطان ألحد وهذه مزينه الصطلير و وهي لخواص الطريعة وق من سعيد الله العالى بعد العناء فلون مسته بافيه سعا رهورا واستعاد أله معالى وهواعلامها تعدم فاك تعضر العارف وتعديس سترة واما العوام فلس عنده من الحله المعتقبة مشي تحقيقه اعاهو مسل العَلَّ لاحد الاحسان مهم لانعرفون ذون الحيّة الذانيّة أو سيّماء برلابعروون وق الحدّة الصّغانيّة الصّالان المحدة الصعابية الصِّنال حُتَ الله لكوند اصلًا أَنْ يُحُتُ لا لكوند

مر الماري الماري

نِعِرْنُكُ اوِنَدُ نِنْكُ ثَالِحَتُهُ الذَّ انْتُهُ وَهِيَ الَّهُ يَنُونِ يُعْدِ الحيُّه الععليَّة وهي عيَّة الاحسَا بى مزيد السكطامي فكرس بسره في حَكَاهُ حَادِمُهُ عَنْهُ وَهُو أَنهُ قَالَ فَدَّ سِر بِسَرِهِ رَائِتُ في المنام كَ أَنَّ فَاصُدُّ إلى إلله نَعَالَى طَالَاً مواصلته سعانه لى على أنهم معه الى لأيد فالمغنث بالمخان لا تَعْوَمُ لَهُ السَّمَوَّاتِ وَالارضِ وَمَنْ فَهُمَا لا تَهُ سَسُط ك بساط العبا انواعًا بعُد نوع وعرض على ملك كر سَمَاء فِع وَكُلْدُلاعضُفْتُ بَصِرى عَهَا كُلْفالماعلَت الْغَانْعَظْعَنْ وَمُ وَاعَاهِ بَحْرِينَهُ لَى فَكُنْتَ لِأَلْتَعْتُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اجلالالحد من رفي وكنت افوا في كردنك باعرب ز مرادى غيرما تغرض على فالخادم السنعيج فعلت بااستاذى صف لي ماعرض عَليْكُ من ملك كرسماء و تعالر صي الله و عنه رايت كان عرجتُ الالسّنهُ الت علما انتهبت الى سمَاء الدُّ نُيُ فَاذِ النَّا لِطَآ لِرُّا الْمُصَرِّ فَنَشْرُحِنَا كُمَا مِنْ صَحِيد

فيلي فطاري حتى إنتهى في مصفور الملازك فهم مبام معرفة اقدامهم فيالغوم بسيعون الله مكرة وعشا فسلت علهم فرة فاعلى السلام فوصعن الطتر مم مَ مَعَى فَلَمُ اذَكُ السِّيِّ اللهُ سِمْمَ فَاحَدُ البنا ونخلم معنا فالعبسى الله بكلات وطلنت ل القادرعلان بعسىعنكم لألم نزل بعرض على لملك الجلم من الملك ما كان الالس إعربعنة وتوصعة فعلمن الذيخنير بعادد ولك كله كنت أفول ماعز برموادي عُس مَا تعرُّج على ولم النعت العَاصرية لاحلاله نتم وان كاتن عرضت إلى السّماء النائمة مسا بعوا الاللاكمة فويِّما بعُد موج بيطنون الرُّحكم البيطر أهل المد سنة الاميؤ يدخلها لأجاءن زيس الملائكة واسمه لاوث وقال الزريك بعريك السيلام وبعول ابابن يد احسنى فاحسننك فاسهى ال روصة حصراء فها بفركري حوله ملايكة طارة بطيرون كلوم الى الارص مانة العب مرة ببطرون إلى أولناً والله تعالى وحومهم كضًا والشمس وقد عرفوني معرفهم لي في الارص جادين وجيون وانزلون على مشاطئ ولك النِهُ م واذاغلحا فتمة الشحارس تؤروله اعضا ن كتروه

مَدُلَّمَة فَالْهُونُ وَإِدَا كُلُّومِنْ فَهِا وَكُلْطِ واذا في كر وكر ملك من اللابكة سَاجد وكنتُ كُلُادخلتُ عَلَى سُنِيٌّ مُن دلكة افول باعزيز مرادى غنى ما تعرص على كن في ماعزبر جائل من جيع المسجيرين وُجِلِسًاعَنْ جَبِعُ الْمُنْلُوفَيْنَ مُ هَاجٍ مِنْ سَتَرِي سَنِي مَرْ عظش نارالانتساق حتى إن الملايعة مع هذه الاسمار صارت كالعوصه في حنب حتى وكلهم بنظر ون الى معين مدهوسسن من عظم ما برون مي ولم نزاد بعيض على من الملابحة مانكل الالسن عروفي نعيد وق حل دلك علف المعنبون فلم النعت الي سوم مها احلالالحرمة ربئ مكنت افول باغزس مرادى غيرمانعض عَلَىٰ ثُمُ السَّمَوَاتِ السُّعِ حَدَلَكُ الى أَنْ قال ثُم لَمُ ازَلِ فَيَّ انتفيت الرجومن النور تتلاطم امؤاحيه بطلم في حسم صاء الشمسر. فاذاعل المعربسقف من بور بظلم في حَنيْت نورهما نوددلك الني فلم ازل سنجرالي عرضانهيت الى المُثِرالا عُظم الذي عليه عريش الرحر علمُ ازل النيسج فيه حنى رايث ماغت العُرْسَ إلى النرى من الملا تُك الكوتين والرود انسن معلذ العرش وعبرهم فخلق الله يسحانه ونغال في الشموات كالايض إصغرم حَيث طيرات سي

اف العُصْد الدُّهُ من خرد له بين السماء والارص مع م لم يزل الحلي ل ورا له بعرض على من لطابف سره وكالقدرية وعظم ملكة ماكلت الالسرعي بغته ووصعة فعي حر ولك افول ياعز برمرادي ماعنر مانغرض هلئ فلم التغت الهكا احلالا لحرمة زاي فامتح علم الله سبح الدمي صدف الارادة في الغصد الله نادان سسمانه بنغالي التاليُّ فال باصعيُّ ادن متى دانسو على مشرفات بهاى ومنادس صغاري واحلس على ساط فر ستى حنى نزى لطايف صنعي انت صعبى وحسي ي وجيران من خلعي فكنت ادوب من دلك كما مدوب الرصاص من سف الى سرية أس عين اللطف يك سر الانسوغ صيرف الىحال لمافدرعلي وصعة مزقر من منه حنى صرت افرب من الرقع بالمحسر من استغيلي روح كربى وسلواعلى وعظمون وكلون وكلنهم وكلينى دوج محدصلى تنه عليه وسكرى قال باائا مردث مرصا واهلا وسهلا فقد مضلاد الله على كنوم خلفه أذارجعت الى الارص افرامني الشيلام وانصعهم ماأس استطعت فادع لهم فادعهم المالله نعالى تم لمازل ومثل ولك منى صرب كماكان من جبت لم يكن التكوين وبعى المق بالأكون ولا يُس ولا ابن ولاحث ولاحتف

عَلْ حِلالهُ وَتَعَدُّ سِتُ اسماؤُهُ انْهَى الْخَنْصَارُ فَالْفِطِ كطاند مشبيخ منشابجن التشيد النؤريع العبثانشي الحستونة المدنى فدسى سرة في سنرج الحام بعث د نقله لماهنا ما ومن الاده بحمالة فلسطره في كتاب الغصد الياتية عا للجندالبغدادئ سيدالطابعة رضي اللهعنم مؤالكاب المسعمن الكات المذكور ومن ما يحرى عرى ذلك ماذ كرابضاحديث ستبدئ بجي ابن معاذ فدسيسره في شأن سدى إلى مربد المذكور رضى الله عنه وهوانه راءُهُ في بعص مشاهدات من بعيد صلاة العشا الطوع العني مسنوفزًاعل صدور فند مبررافعًا اخصاه مع عنشه عن الادم صاربًا بد فنه على صدره شاخصا بعينه لابطري فالتم يسجد عندالشحر فاظال تم فغد فغال الله منه ايث ف مَّا طُلُوكَ فَاعَطَبْهُمُ المُشَى عَلِيلًا وَالمُسْمِى فِي الْهُويُ وَيُهِ فرضوا بدكك قانى اعود بك من دلك وان قوماً طلبوك فاعطينهم طي الارص فرصوا بدلك والى اعود بك من دلك وان قُومًا طلُّهُ كِ وَاعطِيتِهم كُورُ الارض فانغلب لهُمُ الاعباب قرصوا بدلك والزاعود بك من دلك وان قوماطلوك فاعطيهم لعآء عبدك الخضر فرصوا بدلك وابي اعود بكومن ولكحتي عثة ننعًا وعشرين معامًا من كرامات الاولياء بشم

التغت فران فعال يحثى فعلت نع إسيدي فعال مِنْ من انتها

Secretary of the secret

هَنَا نَعَالَ مُنْذَكُمِنَ فَسُكَتُ فَعَلَتُ بِاسْتِدِي حَدَثِنِيْ مشي فعال حد نك بشي بعث لح لك ادخلي في ألع لك الاستغل فد ورفي في الملكون ت السّعن في فأراني الارضين ومانحتهاالى النزي نفراد جيلن في الغلك العلوي عطومي السموات والابي مافهكآمن الحنان الحالعريس ماوفعي بين بديدة وفال سيلي اي سني رابت حيى اهيّه ليك فقلت باستدى مأرات بشاء استحسنه واشالك أماه فغالات عدى حقا تعيد في لاحيان صدقالا معلى بكولانعلن فذكرانشا وفقال يئ أس معاد فهالن ولك فامتلات مورهبت ميرفغلين ياسدي لم ليز ساله المعرفة به إذ فالله ملك الملوك بسلى مانست فالفصاح بي صبحة فغال سكت وبلك غيرة عليه مي لا احت ان بعرفه سواه فالسدى الوطالت المسكر يصالله عنديد ان د كرهناه للكانة فهالحالعت عن نفسه ماخوذ ااذكان ريد عن فحل له موجود طالعقامم والمعامات فعصرت عن وصعد الضعات وحق لذاؤد ا نظرالالمسرالذ يخست الحاسن كلماعرجشتذ وشانت الزينات جبعها بعدالنظرالي ربنته وشعت الخالالذي بعسر المتعلون ان لانسمسر بسواه رحب عرما استسن ورنن في عبده الااياة أم كيف تنظر عبر الباة ام حبيف

بطلبٌ غَيْرُ مااحَتُ او بصبن مع غِيْرُ مَا طَلَبْ مِهِ نعت مطلوب ععنى ماطلب ووصع نشخص مجبوب بعبين مااحتُ الله بصطنى من الملابكة رسلا ومن الما استني وَيْهُ الْكِدُونُ مِيُاهُ مَانْعُلُونَ سَبِدِي الْيُعِمَانَ الصَّابون فدسن سرَّه انه فالخرجة من بغزار ارب المحصل بيتما إنااسير واذاانابالد نناغرصت على بعزها وجاهها ورفعتها ومراكها وملاسها ومزينانها ومشتهنانها فاعرضت عنفا العرضت على المنة عنورها وفصورها واغارها والمادها وهافله اشتعلها فعسه الثاراعتان لووقعت مع الاولى لحَمَناك عن النابية ولووقعت مع النابية لحسناك بقاعنًا نَهُ الحُنُ لَكُ وَنسطكُ مِنَ الدَّارِيْنَ بِإِنْكَ-انتهى فليكن دغسك في الحنة لكونفا دار رصاه وهرومك عين النازيكونعام لسخطة ويهناغزج عن حظ نفسك واماك ان ند اخلك شيئ مادائت مِن حَال سُتدى أبيريد فُدُ سس سرة منحفة الحرامات فالهم فالواان الناس في الكرامُات على ثلاثة افسام فوم بعلوها غاية الامر كان وجدوها عظموا مزاظهرت علية وان فغدوها المتوجم اليد بالنعظيم وفسم قالؤا دماهي ألككرامات اعاهى خدع عدع بعااهر الارادة ليغواعلى حد ردهم حتى لا يلحقوامعاما لبشر لهم حى قال ستدى ابويزاب النفشين فد سرسره

لاز لعبارهم فرصع

ما تعول اصعابك و هنه الامورالني نكرة الله نعاعل غيادة فالابوالعناس فعلت له مارابت احد االاوهو بومن موا قال بوبزاب الغشيي من لم بومن مها فغد كعزه أما مسالتك عن طريق الاحوال فعلت ما اعرف لهم تولا ، في فعالابوتراب برقدته اصحابك الفاحدع من الحق سعامة وتعالى وللشر الامركدلك إغاالحندع في حالالسكون اليقيا وامامن لم بعزج تعاولم يُسَاكها فتكك مرنبة الرياسين على وكان هذا من الي تراب بعدات عطس العوم وهم اصحاب فضرب بيده الإرص فنبع المآء فعال فتئ اربدان السريد وقدح نصرب بيده الأرص فناؤلة فذكا من زجاح اسمن فسرب واسعى فالع سيدي ابوالعباس الرق دما والالعدم معناالى مكه وكان بسندى ابوالحسر الساذل قدّس سره بغول والعنو والفضل في دلك انه لا يسمى إن نطل ادبا مع الله تعالى ومنظهرت عليه غظم لانها سناهدة له بالانشعامة معالد تعالى والعسم البالت أن تطهد الحرامة والولى لعبرة فالمراد بذلك تعريب دلك العتد الذي شهد ما بعدة طريق هداالول الذي اظهرت عليه الكرامة اماان بكون حاحدً إضرجع الى الاعتراف اء و كافرافيعود الىالامان اوساكا فيخصوصية هذا العند فاظهرت عليه ليعرفه الله تعالى عامنه من ود اسع

عنده أن تطهر واللويد الص ت لنقرى تصاعباً ونفيته المالمواهم المشرفه في منافت من بلد بعيد زايرًا لستدى عبد الله العيدر ويسرب وفالله ستدى أن كنفت سنا من كراما فكر واربد ان السعفها علم فغال له وماكنت فدكركه احاالعله فسك العبدروس فاعادعلته تانئآ فغال وتريد ولكتفف فعال هذافليا ماسعضلاته بمعلى ولئالة عروا اعداته نت لنا بعلة في انت علما احسرت عويقاد هست النصا ومعى بعض إحماينا ومستحث عندح الأالنسي بطه للريدالصارف بشاء من الكرامات مغوى تق فغلت له اتربد ان استرالها فقي فعال انت اخرافاشر البغافعًا من حبة باذب الله تعالى وسارت سوطين تم السرت الها فانت باذب اله تعالى كا كَانَ فلت دمماوفع لشتدى عبدالله العبدروس فترس احاءالم وابطان زوجه الولئة العطملة السريع عليها العيدروس دهي مننة مستماة فناداها فاحا بنه بال

فِي الصُّونِ النَّالِثُ وعاشت مَعْدُ دِلَكُ مُدَّةً كُلُولِهُ وَلَا مُن الا تعد انتقالة فرس سره وانعوق ان ادركتها الوفاة مرة اخرى وكات سيدى العيدروس غايبًا في بله الشحرفِدُ خُرِعِلهُا صاحب العِندُ رَوُسُن سندى سعدنعلمدج الشهيربالسويين ركان سنه دسها رحامة فعال لفآفوى باست العطت ودوحة القطب وأم الفطف كمف عويس دماحا القطب يعنى يستدى ابانكراء صاحب الانغاس وكان دكك قبل ولاذنه فغامن الى للياة و حلت بعد دلك سيدى الى مكرودس سرور كل وَكُنْذُ وَفَعَ لَسُدى الى بكرانصًا اجُنَاءُ الوِيْ وَوَلَكِ لَمِنَا رجع مالج ك ودخليلدة ربيع انعنى موت حارية لحاكمها دكان مغرمًا في عنفا فكاد بربغ عقلة ولازم سندي ابالكري دلك مدخل علما وهي مستقة واجبا ها الله بيركته فلم يخزج منعدها حتى اكلك ويشريت وعابشت بعد ولك منع هذا والعدرة صالحته للكا وَجَكُاك يسبدي ابوالحسرالناذل قدس سرة بغول رمادحد الحرامات اهلابد آيات في بداياتهم دفقد عا اهمل المايات ومفايا مم اذماعليه إعلاالنها ما عد مرالرسوح في البغيس والعوة والمنكن لابوجعون معه الى مساسى فكان سدى الوفصرالسراج فاد سرسره بقول

مسَالِثُ ابِالْكَسِرَانِ سَالَمْ فَدِّسَ سَتُرَةُ فَعَلَنْ لَهُ مُامِعِينَ الكرامات وم قداكرمواحن تركواالدنااخفاراً وكنف اكرموامات تغفلهم المحارة ذهبا فداوجة ذلك فعال لابعطهم ذكك لعندرها دلكن بعطهم حنى يختوا يكؤن دلك هم عند اصغرابها وجزعها من فوت الرزق الذى صبينه الله تعالى لهم وعولون الذى بقدرعم ان معتر لك الحارة دهيًا كالعون فطرس الته الشري تعادرعلى وسوف البك رزفك منحت لانختسته فبعتبون بذكك علصم نفوسهم فبكون بسيا لرياضة نعوسهم وتاريب الفارسي وهذا إس كالماولم توسي قال كلي ولكن لبطين فلي فسر للص فول عبل كرم الله وَحصه لوكشف العَكَلَ ما ارد وت يغسُّ أاستشكلهُ بعصم وقد سبئلعنه سيدى احتد العزال قرسربسره اخوجمة الانسالام فعبولة كبعت بعول على رصى تشعب ك هذا كابراهم الخلبرعلية الصلاة كالسعلام بعول ولكن ليطن تلى فعال البغير بنصوران بطراء عليه الحرود لغوله نعالى وحدواها فاستنعتنها انعسهم والطايسه لانتصورعلها الحود وهندا فرق حشرتي بن البعين والماسة عدناالى ماعن بصدده ول ان مخته ريسُولانه صَكِلانهُ عَلِيْه وَسَحَلَّم اللهُ

وسَائِ اسْأَلْلَهُ وَمُلائِكُ أَمُالا لُكُ اللهُ وعِباد الله القالمة. ومايعس على طاعة الله نعالى كالمؤذلك ممايعين علم من الله فالصل الله عليه وسلم احتوالله لما فعذوك بهمر بعة واحتوى بحت الله واحتواها بنني عمد وفالعلمه السلام وجبت عتبى للتما تبن وي والعالس فَقُ وَالْمَتْزَاوِرِيْنَ فِي فَالْمُسَادِلِيْنَ فِي وَلِلْحَفَّةُ الصَّاوَية علامات اخلقا واعلاها كمال المتابعة للنجة صاتلة عليه وستدر ف افواله وافعاله واخلاقة فالالله نعالى ولان كنتم تحرف الله فانتعون عشكم الله على وكلام صاحب الانفاس فدس سرق سرو سنامل جميع دلك، طبع في ميس نفله اهنا زاء ي منون نوعامر مخ لبلى فالمنام بعد مُؤْنه وكان كاهومشهور وخد استغرق في حُت لِنهِ وبساح في السراري والغفار فقدا. له مانعاسه رو نقال عفران ماكان مر الزلاد جعلى عجة على المن والدين المرعوب عبه الله نعال فاف سيدي سننم الاسلام زكرتا أالا مضارى قد سربسره ويسترح رسالة القشرى قدس سره بعد نعله لماذكر مه دللاعلىكاله بعالى وننزهه وان مزاحة حُدّة أن بعرع كليته وطلبه مان محون بيعامركانك

تَخْبَنهُ لَنُ لَهُ النَّسِيَّاهُ 'مُّع النَّه السَّنْغُرِقُ كُمِّهُ هَذَا مستغراف العنظم دسياح في البراري وكما داء ه منا الرائك في المنام وهو من المين لله تعالى بساله عزجاله فاجابه بماذكر واعاجعله تحبة على من دكرلانه بدل نفسه ف عبَّة مخلوق لهُ الشَّاهُ، فكنُّف من ادُّعُ عَمَّةُ مَنُ لَا سَيْهُ لَهُ فَعُمُ الْ نَزِيدِ مِينَهُ لَهُ عَلِّعِيْهُ محنون بوعامز الزيادة العالثة ففنه الرؤئا في حو الراي ان كانت مش كلت عبده لله دو حق كارس سمعها ان كان كذلك إنسى فلن ولزيادة صاحب الانعاس سبدى العند روسوابي رغوزرس سره على محبة محنون بي عامرالزبادة العالمة قال وبعمل مُوسِنْ عَانَدُ مَا كَانِ مُسْنَاقٌ مُعِيونَ لِيكُ فِي العَرَامِ دُونِي مُ ومااجع تول سيدى الالحسن الشاؤلى فدس سري علك بورد واحد وهواستعاط الهوي ويجيّنه الموه لي م ابت الحدة ان ستعرا بحيا الافهما بوافق محبوبه انتهى لم ان ما بشكل على الافهام فول سيرى زيد ابن اسكم قدس سرة ان الله عزد حرالعث العدد حنى بيلع من مجية الله أن بعول له اصلع ما نست فعند غغرت لك وقول إلكسن الشادك رحمه الله ببلع الولي صلعًا نِعَالُ لَهُ احْعَنْ أَكُ السِّلَامُهُ وَرَفَعُنَا عَنْ كُ اللَّامِهِ

فاضع مانشت فأل العارف يسدى المنع فدسره مندالكلام فدائشته على عنير من الغوام فه ان الشخص اذا وصل الى معام المعبلة والحلّه لا يضره ذيب وكس الامركذلك بلالمراد أن الشعفرع إذ انخلوا وصراك منعام يعالاله معام نصريف العندرة وابط بسمى مقامكن فيكون فيقال له اصع ماست لاند وصلت الى هنداالمفام ولانك موضوع عدد وزرك ونعل وجودك ويمنى عنك وهم أنتنكك سآسب هذاالنسر وهذبه الحصوصنة لاما نظنه العوام المنهمكون في الشهوا. المتضغون بخطوط النغسر بلظال ستدى يوسع بن اسباط فدس سرة بطيع الله كالحد د بعصبه الاالح لة انتنى ما احلى بول بعضم في مويشى له فيراط عير برمزالع كله وملكة وجشية وماسيه وعس فعت بعدكنا بني على ما نعد م رو السلسلة العبد روسيه على كلام سيدى عبدالله العررو فدس سرّة في عبر محارثر حيث فاحست إيراده هنا لنعاسنه لانه بنعلق بألترق المذكوزعل حسب درجات اليزوي وفي وصور نه حقيقة العارف ساسرطاس فالسيشر كون ف معامات النفسر المطئنة والطران بكون في معاماس الروحابيه العلوية ثم بنبذ لالطيران بالحذبات فالجذر

نبعده عن إنا بيَّتُه ونغرِّيم الي هويتم ألى ال توريُّه الحدُّ المشاهدة فالمشاهدة احضرته معه وغشة عنة الراءن ظهر بالعان فالعُمان بسَعَعْهُ وَلِلْعِبْنِ يَعْفُهُ مَ يَعْفُ الحق وتزهق راطكة فكانشف بانوارغيسا في العنب فيطالع أسرًا والملك والملكوت وبنه في و العظمة ت والحسروت حتى تعلى له نشمس الرنونة عن سماء العودية فانشرت موكة بشريته بمورية ونرفي المغنام المستغاد من مسراته بورالسموات والاثن م هيئت الطاف تعمات الرئوتية كانف خوله في عيرالشس مات الهويّة فانعسر فيه المنعسر بغرلانسال عه م قدكان ماكان ممَّالسَتْ حَكْمَ فَ وَظُرِ جَيرًا ولانسَا إعزالينو، فاستنصات الحسك المنة بنورالشريعة وظهرت المنكاة الغضابية بلؤامع الطريفة وتنورت الزحاحة العليشة بأنوارالحفيفة الروحانية وانشرق مصباح الروحية بنار سورورالالهيمة وبدت سيجرة الوحدانية وبودى مويسَى السّرمن الشجّرة الاأنا اللهُ رت العالمين ع فأعجث الحهات وبكايشت الصوره وانطست وانمك الأحذر تسطعت عرة الدّحد الله ويخل بول الصّدالله صعقافا حترفت الغيرية بنارالغيرة وارتععت وتقيد

الوحدة له هكذاأُوكُ وَمار مَبْتَ ادُر مِيْنَ ولكر الله رى وهو يستركن لهُ سَمْعًا وبصَرًا ولسِانًا فَ بَيْ بسمَعُ وَي يُنْصِرُ وق بنطق فرعى في رياض المعرفة ويشرب من جامل المحدة واستزاح من ضرد بالعنا والعال وكترة السوال ونغير الآحوال وهذامغام المعرفة بالمشاجعة الخفيقية عبستعد انتغى المحال وأندر الاستساء وكُلَّهُ اعلى ما هي عليه في عُنب العبوب الذي هُوَاحِدِ بُنْ الدُّاتُ كَالشَّجِرة فِي النَّواة وَافْتُ انْنَعْ وَفَالْ قُدُّ سُرِ السِّرَةُ فِي كُمُ الْمُوْرِيِّ الْمِنْلَاهَا هَا لُكُ مُ عَنْمَا هَا الْسَلَاهُ مِنْ عَنْمَا هَا الْسَلَاهُ وَ ارشدك فدُّسُ سُرُهُ بعدم المالاة عايلًا فيك و أول سُلُوْ حَكَانَ مَنْ صِعُونَا الطُرْنُونَ لانَ مَالَ وَلَكَ وَعَافِيتَهُ السُّلامَة من تلك الاهوال والهنا عانفت بيه من المعامل والاحوال ومنعرف ما بطلك ها نعله مآبيد ل ومزجل الحسنالم بعله الهروف الكناب العزيز منعراصالحامن وكراواني وهوموس فلعنينه حاة طينة ولغزينهم اجرهم باحسن ماكانوا بعلون ومااحسن فول سنحنا خاتمة المعقنين سيدي وجيه الدين السيد عبدالرحن بن عبد الله بالغفية بأعلوى قد سس ستره حيث فال عاد ولابُدُّدُونَ الوَصْامِرُ لِلْمُ النَّوْءَ وَلَا بُدُّدُونَ النَّقُ وَمَنْ سَلِمُ عِلَى

وُقَالِالْأَخُنُ وَمِنْ رَامُ الْعُلَا مِنْعُبُولَدِ } اصاع العرَّفي طل أَلْحَالًا لَا عَبُ الْمِدُ مَرَّا انتَ أَكُلُهُ \* لاتدرك المُدرَ عَمِ تلِعو الصَّر دفال صاحب الانعاس في تعم موسيعان له وُلُولِاالنُّولِ مَاعُرِّ عِنْ كُلِّحَالَ ، ومن لم يُدْمِن الْعُوصُ مِاجَابِالْجُاهِر، ولله درصاحب لا منه العجم رحه الله حبث فال في . . . . وحب السلامة بشي م صاحم عزالفال دبغري الهوكاكسا ، فانجعت المفاخدنففا وكالأفراد سكنافي الجوفاعنوله وُمِنْ مَ عَالَ معض العارجين فدّ سُو بسيرُه لِسْرَ مَنْ يُ مُرالِيرٌ الادونه عنينة كيناج إلى الصِّرونيم آخرُ " صَرَعًا " سَنَّة بِهَا افضُّ الى الرَّاحَة وَالسَّهولة والمَاهِي عِلْمِنْ النَّسْرَ مِعَالِفة الهوَى عُمكاندة في ترك الدُينا مم الله والسعم . و به اداعلت دلك فلنتعرض لدكرى بعض عاعضونا منامن كلام السلف نعع الله بهم فيما بنعلن بدلك فنعو ل كأن الستد النئريف العارف بالله نغالي ستدى يحتر حراللها ماعلوى قد سر بستره بفول اذاطهرالعل لمينع مربلا والغراء وكان بغولي عند بلاوة الغزاء ب ما أَحَدُ هِذَا مَا إِنسُهَهُ فِي الحلاوة مَنْ كُو وَلا مَنْهِ رُفلاعُرُ وماذاك إلَّالْعَقَّقَهُ مَااسًا رَالْمُ صَاحب الأنفاس. وَمِنْ وَلْكُ مَا وِتَرْجَهُ السَّعْدِ الشريف العَارِفِ اللهُ نغاكى سندى علوي اس محتد موكى الدويلة فدسسره

انْهُ كَان اذَّا أُفِيمَهُ امْراحرَم بالصّلاة وَأَطال الْفُنّا مُ فها وتعول هاعظم لذاب حني ادامص وحادقت الصلاة قام البقا بشاط كاثم بكن به شى وكان الستيد الشريف العادف بالله نعالى مسيدى عبدالله الدراد بغول إن للذكر غرات وتنايخ يجدها من واظب علمًا بوصف الادب والحضون افلقاات عدفه ص الحلاوة مابستعقر في جنبه كلا يَعْرُفهُ مِنِ اللَّذَاتِ النَّوْيُّهُ وَاعِلَاهُ أَان بَعْنِ بالذكورعن الذكوعماسواه اننى وكات ستبك ابراهم ابزارهم رحسهاته فردس سره بغول لوتعكم اللوك مانحن فعه فجالدُوناعَلِهُ بالسُّون انتن وكات سُسْدى عبدالله الحدّ إد المذكور يُفوْلُ انشاً ومعصور الاورا ورُوْحُهِا مُوَالْحَضُوْرُ مَعَ اللهَ فَهَا فَعَلَى بِهِ وَلَنْ نَصْلِالُهُ مالم نُسْلَكُ طريغة وَهَي فَعَلِ الأَعْمَ النَّاهِرَةُ مَعَ نَجَلَعْ المضور مَعُ اللَّهُ فَهِ قَالَ وَاطْبَتَ عَلَى هذا عَشَنُنْ كُلَّ انوارِ المُصورِ مُعَ اللَّهُ فَعَالَ وَالْمُ الغُرْب وفاضَت عَلَيْع علىم المحتاسفة فعُند ولك نَفْسُل و فلنك على الله نعال بكليته وبصر المصور مع الله نعالي مسحينة لله وخُلْقا رًا سِنْهَا فيصر تنكلف المصور مع الحان عندالحاحة المه ورثما لانقدرعله وعن هنع الحالة نشاء الغينة والاستغراق والغناعة ابسوى الله نعال الوعنودلك من مواجيد اهرالله واصل دلك المواظية على الاعمال الظاهرة والحافظة علمامع نكلف الحضور مع الله نعال فها قال وَاحْدُولَانَ تَنْزُكُ الْعُلِيلُولُورَةِ عَمَا فَقَ أَنْ لاندُومُ

والكذة مج

اكوفرح

عَلَيْهِ فَانْ وَلَكُ مِنَ الْحَافَةُ وَبِينِعَ إِنْ لَانْعُمَا فِي وَكُونَتُ عسب النشاط والعراع بل ببنجان نسمى مشاء مزيد وي عَلِيهُ عند النشاط ولا تنقص عنه عند الكشر وفاك وحكه لاسلغ العيد حقيقة الاعان حتى بحد في معاملة الحق مابحد القرالشهوات في شهوانهم من اللذة فالحلاوة وفال فيها في محل إخر من يكون الخير في الاحتريثاتًا. في الحال حُلوًا في المألَ وَمُنظُر فاعِله مُنزُل الذي بصِعَد في العند الكُورُدُولا بَيْنِ بِينَ بِهِد الراحة حَتّى بنتهي الياعلاه المجد والستربكون فزالا كنرحلوا في الحالو ونشاقا في الانتفال وَمُبَيْلُ فَاعْلَمُ مِثْلِالَدِي بِغَعْ مِنْ دِرُوةَ جَبُرِ اوبيتِ لايجد الله حَيُّ بَعُهُ عَلَارِضَ وَكُانَ بَقُولُ الشَّامَنُ عالج نفسه بصبر لاعرلمن فعل الطاعات ولابسام من تعاطى لخبرات وجبع المالوفات ولاعبل ولاياسربالشهوا واللذات الغانيات ولابسخ إن بطلب دلك في البدانا فانه لا بحضل الا تعدد المحاهد إن بذيك جرب مسنه الله تعالى وَلَرْ بَحِدلَسَّنَّهُ الله بتديلاً فالانسَانُ فُ اول الامر عاسالخالغات ويغطم نعسه عن الشهوات ويحلفها العمارالطاعات تحلفامع الانشتغال بالمشقات حتى عايشه سيمانه ونعاك صدقه فراقبالة ورغبته وعازة مليه

فورس وم

واستعامه حاله بعند دلك بنطرالية واشملة بلطغه الخعي فعد والطاعات كالعبا بالصالحات مالامزب عليه من المع واللذات في عبر سنعل عن الله تعالى وعد ق الشهوات عابد الرارة وجد في نفسه من العزود عهاامرالاسمور معدحطورهاعلى الدورولك فضرائله بويته من بشاء فالالله نعالى والذير خاهروا فينالهدينهم بشلنا وغند كلة رتك الحسن عاء ني اشرأسا عاصبروا وعدالله الدس امنوا منك وعلوالصالحات لشتغلقنهم والارص الابته انتعى كي ودركرسد التسرى صاعب الرسالة ورسالة لمه في الدُّ كران من حلة ما جم السَّالك من احوال ركبر الغلث ال يظهرعَلِيْه سَيْ وَهُوَا لَ جِدِ الحلاقَ في منه فحلقه حنى بقوم له دلك متعام طعامه وسرابه وحد مسع ذلك الشراب من اصول اسنائه وهواحل من العسل وتنفى اسنانه بعضهاعلى بعص حتى بشق عليه إن بعث فأه فعد الشرائ فيه على هذا الوصعة و في حَال هـ كَا النشرب بفرب العبد من المون حى مذوب وبحا و بموت الى ان قال و في حال هذه اللذة تقوى معرفة السالك ركند بصره وبصرته حنى بكاد بسمع وف ح

اقلام المراسى جدن والضارة المنى وكث ىسىدى ئابت السائى قدىس سرَّه يعنول كاندن الغران عشورس سنة وتعني بمعشرين بسينة وكاف ستدي عنبة العُلام فدُسِي سو بغو كَانَدُ نُ اللَّمَا عَشُرِينَ يَسْنَهُ مُ تُنْعَنِي مِهُ عَشُرِينَ وكان بعفر الغلاء بفول كنت افراالا فلا احْدُلُهُ حلافَة حَتَّى تُلُونُهُ كَانِيَّ اسْمَعُهُ مِنْ وَمَ رَسْدُ أَرِاللَّهُ صَالْمُ اللَّهُ عليهُ وبسُلْمُ مَثَلُوهُ عَلِي أَكُمُ السَّمَ كنت إنكوه كاني اسمعن من حير العلية السك لام للغنه على رسولاته صراته عليه وسنتم عكا الله منزلة اخرى فاناالأن أسمعه من المنكم فعندها وجدن لهُ لَنْ وَيَعَمُّ الأَاصِرُعِنْهُ أَنْهَى وَكُا لَ عِهُ الأَسِلا الغذالي فترسر يستره بغول مروعق تغسم الفكر فحلال رعظينه وملكوت ارضه وسمائه صاردتك عندة الذَّم والعم طلق هذا في مطالعة عَابِسُ اللكُوت على الدَّرام أعظم من لذة من بنطرُ الله الشحار المتنفة وُلباسها بالعَبْن الظِاهرة هذ إحالهم وَهم في الدّبين مَاالظُّنُّ بِهِم عند انكشاف الغِطافِ العَعْدُ إِلَى أَنْ قال مُإِنْ خُنْتُ لانشناف إِلَى لَهُ الْوَفَاعُ وَالصَّيِّ لانشنافَ الدُّاللَكُ وَالشَّوْقُ مِعَنَّ لَا لَذَّ وَقَى وَمِنْ لَمْ بَدُ فَ لَمْ بِهِ

يج الحكم تعدُّ إسراره لشي ما نقلناه هنا ماصورية المستعملة السَّالَيَّة مر، الوياء والسَّمعة قال الويراد أن تعله واد اأخلص فيه وحد بالأونة وفت م والاعمال الموصوفة بهذه الصفات معولة لعالى وورك فالمنولانغيراته تعالى من مسمع و من مراء علادلم خطاس على إن العبا السّالم من الريا فالسمعة مفتول فالعرمر فاطراتها ننفيا الله مراكبين وبول الله تعالى لعرالع دورضاة به موالنوات المعا كمَا بِفُولِهُ المُضْنَفِ تَعْدِهُ لَا فَدُلِكِ عَلَامَهُ عَلَمُ وجودالجراءعليه والدار الاحرة حست ماناني ووله وجوا بناب الطاعات عاجلاً سابرالعاملين توجو د المزاء علماعُلِمًا في في المانونسلمان الدّاراني فرنس عَمْ السِّر مِنْ فِي وَاتُ فِالدُّنا لَسْرُ لِهُ حَرّاءُ وَ بالاحو فضامن من الوحة الوحة الداوع علامه على دجود العبول المعتقى لوحود الرصاء والحراج ولذلك

والليس والكيري الله عنه انعقد والجلاف في ثلاثه فارت وُحدتموهافانشِرُ وا وامصوالغُصُد كُمْ وَاللَّهُ بَحْدُوها. فأعلى إنَّ أَلَمُ السَّ مَعْلَقُ عِنْدَ تَلَافَ الْعَزَاءُ فَ وَعَنْ مَعْلَقُ عِنْدَ تَلَافَ الْعَزَاءُ فَ وَعَنْ مَعْلَ الذَّ حُرِدُكُ السَّحُوْدِ وَزَادٍ عِنْرُهُ وَعِنْدِ الضَّدُقَةِ وَبِالاسْعِارِ وببرق فوله تعالى ولرخاف مقام ربيرخبتان فالور تجنة معلة وه حلافة الطاعات دلذاذة المناحاة والانتها معنون المتكاشفات وجنة موجلة وهي فنون المثوراة وَعَلَوْ الدُّرُحُانَ فَالْ السَّارِحِ المُذَكُورِ وَهِ لَعَلِمَاذُ المدكورة لا بكون الافي معام المعرفة الخاصة وهي التي تنافيها المعصية فيللعصهم هل تعرف الله تعالى فغص على السَّامِلُ دُفال انزالي اعبد مرَّ لِلْأَعِرفَةُ نَعْال ادُورُ تعمى من تعرف وعب ليعضهم بمرتفون اء تحك عرفتة فعالم اقصد مخالفته الاورد على قلى استحارا منه وفال اسمعان بحد فدس سرة النفاون بالامر من فلم المعرفة بالاعرفانَ العصال في حَال العرفان تعدُ فان وقعن مع ذلة أوهفوه عنكم ذكان امراتكة قدرًامعتد ورا مُجدُلذُك لأمُحالة مرارة المافي قلبه فوجدان هنه المرارة كالألم في المعصية علامة صحة ماوجد من الحلاف انتهى كنوف الدكور قاما الحلاف الني جُدُمًا مَنْ هُودون اهل هنداالمفام كُ

بعقى العبادات مدخوله معلوله الأماضينا مرتبسط العبادة للواطبة على العبادة فكلاف على الأطلاف أدا وكجدها العامل في العرالا بسع له ان بعف معها و لا بعنرج ها قلاستكر الها و كذلك الصَّا لا يسع و لا ان يغضد بعله الدينلقا لماله فيها من اللذة كالحشط فَانِ وَلَكِ سَمَا بَعْدُحُ فِي اخلاص عِباد نَهُ وصد فاراد نَدُ وللكن اغنناه بحضولفالكؤن مؤانا لاعماله ومختصا للحواله فغط فال الواسطي فدس يسره استغلاء الطَّاعَاتِ سَمَوْمُ قَالَلَهُ وَالْ قُلْطَانِعُتْ المَرْفَ وَصِدَقَ الواسطيُّ واقر ما في دلك انداد افتر لكوراك الحلاوج والطاعة نضر فأعافها منطلنا لحت لاو بفنا فنغوند صدفي الاخلاص ونفوضك لقاوك دوامها لافاما بالوفا ولكرفئ لما وتجدت مر الجلاف والمغة فنكون والظاهم فَاعُاللَّهُ تَعَالَى وَقِ الباطر إَغِ افْتُ لَحْظُ نَفْسُكُ وَيُنْفَعُ عَلَيكُ ان مكون حلاف الطاعة جزاء انعيلنة في الدُّنا وُنا يَ بَوَمَ الفيمة ولأجراء لكانشئ فلت ومز المكلاوع المدخولة مانته عليه العارفون كستدى احد زروف 'فُدِّ سَ بِسْرِه نَفُوْلُه فَدْ الْوَلِم كَيْرُ مُن فَعَنَا وَالْوَفْتِ بعثلوم الائسرار و فابون الأد وَاقَ ورفا بون المام العنوم و و الما بون المنار باحث المعنود بية فان داست

وحصَلِهم النَعَوْسِ في عَنْ اداء السَّدَارُ وصفهم مَرُ برتيعة له مر التخلق قالمعفوم مع الاعتراض عن الأغراض كم نشو قل إلى عايظر في كومر العنود ـ ان الكنشف المعنتر عنرهم هوبلوغ ماور حاب العامر المشاهنة الالهمة واما الكنف الصوري صر الاعضار بوقت قدوم الغ ارْ وَكُور دِيرِ فَلْسُرَر بِشَي عَلَى طُرِيقِ إَهْ إِللَّهُ تعالى باهُوَفَاطِعُ عَهَا وَلَدُ لِكُ لَمُ عَنْصَ مِهُ مَلْهُ دُوْنَا احرى كد احفقه العارف النلسان وسند مَازلِ السَّائِرُسُ نفع الله بالحبيع فَ فَالْ فَدُ سُرِ إِنَّهُ بِسَرِّ وَكِيمَا فِي مُغْنَفُنَاهَ احَالِهُ مَا طُلُتُ عَنْهُ الْعِنَالُهُ هُوَ تعني الحيّا السَّطَانية تحسن مرانب الشَّطَارِ في حَمّا سَنَّةِ الشُّنْهُ عَلَيْهُ فَالْحِبْهُ الْاسْلَامِ الْعَيَّالِيُّ فَرْسُرِي سره الساطير بُورُ مُحِنْدة فلكر بوع من المعامي ا سَسطانُ كفه وبدعواليه وخاراتها

الجن في أمان واحد رسياطين الابشر فاء به الأُحُوا بشاطني الحِن من الأعواء والتُعت والضالالني ومنحلة تلك الجيرا معام بعص الحملة في اداء الطريض واختياب المناهي بغوله ان الله عنى عن صلاتنا وعمادتنا فالابنه نعالى إن الله لعني عن العالمين ونرك النط في قوله تعالى ومن حاهد فاما عاهد لنفسه كمأقال تعالئ افتؤمنون بمعض المصات وتكذونا بَبِعْضُ لَعِم واللهِ إِن اللهَ لَعْنَى بِذَ إِنَّهُ لِذَ إِنْهُ عِزَالِهِ الْمُر فلَعْنَابُهُ افْنَقْرَكُلْ نَسَى أَلَيْهُ وَعَوَّلُ فِي ضَرُوْرَبِا تُه الظاهرة والباطنة علثة وانصعت كالمنشئ بالفعر البه انضافًا وانتأ وألفق بالدّان طالب سَاتُهُ: بِالذَّاتِ وَالطُّلُ الذَّاتِ مُؤَالا تَصُافِي بِالعبورِية الذَّ انْنُهُ لِكُنَّ مَرْثُ كَانَ انْسَعَدَ الاعْبُودُ بِّينَهُ الدَّانِيَّةُ الأعال لقالحكة توجه إلى لله نعالى فهوكما قال لله نعالى مرَ في يُعْداللهُ فَعُولِلْهُندي فَرِيْقُ في الحَيْدة ولااباله فالمحمد الآاللة نعالى وص كان إستعداد عَكُسُ وَلَكِ فَهُوكِمُأْقَالِاللَّهُ نَعَالِيُّ وَمِنْ بِصَلَّا فِلْنَ مخدله وكما مربشدا وفريق فالسَّعر وهولاء للناك ولاايالي ومع ذلك فلا بلو مريز الانعسنية لان الله اعظى كُرُّ سَنِّى مُ خَلِّعَتُهُ وَمَا يَعْنَظُمِيْهِ استَعْدَادِهِ الذَّا ثَيِّ

ومما اجيب مو

يه العلمُ المنظ النابع للعلم رمضات في المدسم المنورة وفي الروبا أرني صل خلعة في المخراب العثمان وانعظان اربع عُنَّانًا منه تم حعل ما كل عناما ويضع نواه فصرت امضه لماقله من ربعه المارك وفال في بعض العارب نعم والسر في اعطائم العناك لك اله مروق للنرمة وفي الروما قلت له كالذي إخد عنكم ولفسوه الذكر ولم بكن في د لك لاف الذواك ما فلدت فلقني و كالله م اسار بكليده المن المن الكفرة الحدّديّة مست والاكانوجة والاستنداد فها وهوسدى فطي الارينناد الشد الشريف عبدالله مزعلوى الحداد فدس سرو ونعع سروهد إماقاله دام إمداده واما اما بخت. المعفرة وحول الحنة من غيرسعي لذلك بمعرالا مورا والمسارعة الى الحنزات مع ترك المخطورات ومحاستة ُفَهُوَ مِنْ وَعُرُونَ وَمُوالاهُ لَلْشَطَّا لِ لَغِيمُ مُنْهُونُ وَعُرُونَ وَمُوالاهُ لَلْشَطَّا لِ لَغِيمُ نعنو ا تروس و تلسم وتروحه للس فعوض بيروس فتخذ الشطان ولمامن دون الله فغاد حسر

د نه منفان

سخسرأنامسنا يعدهم وبمنبهم ومابعده النطا الاعرورا فروط فل الله بذنك م لايلوث المايته الم تونة صغيرة وان الله تعالى تعفرله وكذلك تنكاس إعن الطاعات وننشاع لعُنما مامورالدن وبتوهم مع ذلك الله بكرمه وبرفعه في دَرُحات الميم. مع المسن فهوالمننى المعرور العاجز الاحز ودلك لآن الله تفالي بفول وفوله الخوس ولله ما في السموم وَعَا فِي الارضِ لِعَرْيُ الْدُورُ أَنسًا كُلَّ عَاعِمُ لُو ا وَجِهِ وَيَ دُسْ أَكْسُوا بِالْحُسُى الدُنْرَ بِجِيْنُونَ كِماكِنْ المن والعواحسوالاالكم ان رسو كاسع المعمن كاللم هوالصغائر ومرز إلذنوب النن لانحاد العُدُ غلواسها ذفال نغال ام معولاتن اسؤاوعملوا الصالحات كالمعسدس والانص ام معطالمتعس كَالْغَازِ إِذِ لَا يُعْلِمُ مِسْلَ اللهِ عَنْدِياً لَا فِي الدِّنِيُ ولافالاحرة كما فالتعال امخس الدين اجتوا السًا بــ انعفهم كالذبن أمنوا وعملواه الصَّالِحان بسُواءُ محماهم ومُمَا لهم سمَّاء ما بحكمور فانطرخيسًا بقم وتوهفم ودم حكفه بدلك اعبى طنف الشوية بيهم وتبن اهلااء حساب عندريه

وفد وصف الله ملائعته فاستاء وعلم السلام وعيادة المومس ف ف كمايه بالاعمال الضافية وبالملامة لها ديالسارعة فيعنا مع الحوف والخنشة والاشغاف والوجل فقال تعالى في الملائك ناعاد مكرمون الى فوله قاهم من خشينه مشفقون وقال تعالى والآبياء اولئك الذيرى بدعون بشعون الى رتهم الوسلة القَمْ افْرَتْ وَرُحُون دِمِنَهُ كَا فُون عَدَائهُ الاعدات رُبُّكُ كان محدُّقُ را وَعالالها بنهم ابهم كانوا بسارعون في الخيرات وبدعون نارعتا ورصائكا فالناحا شعبن وفالنعال والوصير ولفند انتناموسسى وهدون الغزقات وصاء ودكري للنعتبن الذبر بخشون رتقم بالعبث وهم من الساعية مشفقون وقالايضا فهم أن الدبن هم مرخسية رتمم منفقون ال فولد تعالى الحالم المنابوس ما أنوا وعلوهم وجلة انهم الكرتهم كاحعوث اذليك نسارعون في الجبرات وهم لها سا بغون ولنا سالت عائبت وفياته عفارسولالله صالتك عليه وسكرعن فوله نعالى بوتون مَا انوا فَعْلُونُهُمْ وَجَلَةُ وَأَهُوانُ الرَّعَلَ بِسِرَفَ وَتَرْكِ

م غات قاللاً بلهوا لرحل بصلى ويصوم ويتصد وَيُجْافُ ان لايفل منه الحدُنثُ وَلَمَا وَصِعْتِ الله بعض اعْراع ربُّه وضعهم بالغر وركالترق فعالعن ولحد عنم ولير ودِتُ الْحُرُقِ لاجِدُ لَ حُيرًا مِنْهَا مِنْقَلَا أَبِعِي مِرِ حنبته التي اعجب بها ونسى نعة الله عليه فيها وتكر بهاوا فغنرعلى من هؤجر منه مرعباداتلة وانط وجلة قصته التي جُكاها الله عنه وعن العيد القالح في فولد نعالى ولصرب لهم مثلا بجلين الحاصفة وما نغالى عن الأُخْرِ من الاعد إِذِ المعرورين لا وُ يَنْنَى مالاً وَولْدا بعنى والاحرة فكذبه الله تعالى وتوعده بالعذات والركه مد والعريّ اخرصهم ولبن رجعت الى رق : الله المن المسنى فانظرالان سنى وصعف الله الم كَاتِلَمَاهُ وَيُعْضَا بُهُ وَلَعَدَابَةً فِلَاءَ الْعَرِيقِينَ افْنَدُنْنَ ونشهت كنت معه داء بقمر ونشته بعوم فهوم مهم ورد فقد نبس لكعر ملابكة الله وابسائم وغيا الصَّالِحِينَ الهُم كَانُوا خلادِمِينَ لصَالِحِ الْعَلَى عَالَبُينَ مِ للسيات فالزلامع الحون من الله فالوجل فأن الاعداء كالناعلاصد من دلك من العصان ونرع الاجشان مع العرول والامن من مُحرِراتُندُ والمني على لله قاحنوه

لنفسكن حَنْ كَانَ سَتُنَاصَلُمُ إِللهُ عليه ويس كالمؤ مريم عاحنت بعنى السبائة والإهام لعد بنال لم بطلاً سَنُكُ إِنْ إِلَا سُمَاءَ وَالْأُولُ إِنَّ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّالَّا اللَّا العظم ويحنه الواسعة مرعرم تُ اها الْعَلْمُ طَا كَالْغَرْبُطُ اذُّكُ مُالْحُهُ و كَلْمَا الْوَاعِدُ لَمُ اللَّهُ مِنْ وَالْعَرُورِمِعَ اقالان أنته لا وهوعي عرق وعر ع فَعَبْرُ الْ الْعُمَا الصَّالْحِ مَمْ قَلْ لُهُ افْعُد والحركة والشع للغابس فاناتكه تعالى طرابز والسموات والارص في فيضن

فستون نغول لكن صُدْفَتْ ولكرفْ لابُدَّ مَن السُّعِيُّ وَلِكُ وَقُلَ مَا رَائِنًا سَهِا يَعصل مِندُونُ وَلَكَ فَعَالَهُ الدِّني وَ الذامرك أنته بمركفا وبفاك عن النعبة فيها وتم الكذابة مهالاعما الامالشع وفالطله والاخرة الة بعدائلة فهاوامرك بطلقا واخبرك كالتروع لسانسه بالنكلاتعوا فهامن عداد وَنِعُورُ يَنُوانِهُ مِنْ مِنْ مُنْ إِنَّا رَكْنُهُ وَ طَلَّمُ الْمُ الْرَاكِ مضعالها وعبر مكنون بها فيا انت الاستاكة مرتات ا واحز معرون قد عكست الأمر وضعت الايذ ا وعبر مواضعها فناي حدة وياى وجد للغ الله ولله . ريسولُهُ الذَّى اريسَلَمُ الكُوُّ وعولَ من الدَّمنا الرَّالاخرة . فعند دُلك تنقطع عنه ولايدرى مايقول في وي واعسلم رحمداته نغننا اندكلا كانالاعا اقوا والعيا اصلكان الموف اكثر وكلاكان الاعان اصعه والعسر السواكان الحق افل والامرة والاعتراراعك فاعتبردلك في تعسك وعنرك عنه تتناوع الجله فأنالوس العادق هوالذي بعلى الصالحات وعلم فها وبرجوا النواب والفيون علها من فصل الله على وبجانب السكان ويبعدعها ويجاف ال بسلى يهد

وعنتى الععاب علماعلة مفاوترحوا المععرة الله تعالى بعد التوبة والانابة الراللة فر كان من الومند بنعده الاوصاف فهومن الخلطين وامره في غاية لم اذالومن التفني ا ف العُيا والنفرم هوالذي كيسر ألعم الله وي دلك يحلقه م بعنه دعوابه وعلى فضله ولابه علعله وحسنانه وعلى هذا الوصف وصالحة واالشكف ولخلف علمهم السلام والرحلة والراث والى دلك استارصا الله عليه وسل بغوله لر. بدخاالحته احدُ بعله قالوا ولاانت مارسول الله فال ولاأنا الاات ينعتدن الله سخنه نمرك و صالماللمعلموسلم الالصالحة إلى العابة والنماية حتى يخفد ت الاعت

نؤتَّمُتُ فَدَمَاهُ مِنْ كُول العَمَام باللِّل ولما الدِّي عنهد والاعال الصالحة وبعمد علها مهر مع نبسة جرى على رُتْم ورعابسلى للنيس لفعزة وعدم صلاحية لنتكئ من الاعال الصالحات ولولا فضر الله على ورحسمانك منكم من احد الدّارلكن الله يزكى من يشاء وسميع علم وحما للعنا ان عاب ال نغوراته له باعدى ادخرالخنه سحنى فيعول بارس بأبعة فامرانته بمعاسب علىعة النصرفنسعوق عادانه وننغى عنده نع أتله كثرة بنومز كه الحاليارية فيقول نارب ادخلوالخذ برحنك فنامريم المقاونتني عَلَهُ وعِدُ حُهُ مَا فَعَلَا فَعَد ظَهِرا بِنَلا بُدُّ مِن إِمْرِيل إِمْرِيل إِمْرِيل إِمْرِيل إِمْرِيل إِمْرِيل اصلاح العم والناوالاعتماد عوالته دونه ومااجس مأقالالسيح معى الدّنر عبد الغادر بصياته عنه حب به بكيد لانصل ولايد مك بعن إنك لانصابالع ادون ففراسة ولائد من العنا المشالًا لا مراسة وقا ل النبي الوق سُعِبُدُ رَضِ الله عند من طن انه بالعُل بصل مه فنعني. فعرطت انه بدون العرابصر مفومتنى بعنى بصرالانة فالمنبي هؤالذي لا بعملون عمر المنفكر على فضرائله في

انامان العفرة قدلعت باقوام حتى خرجوا مفالسر أى من الاعال الصالحة كعال ابصا ان المدمر احسانا وحوفا وان المناعق حع اساء مرامنا فا فدلك عس جد الان الحوف تصاحب الاساؤة الية. لانكاس فلم وعم بصرية وللن من بعدى الله فهدو احدناوك لناريناؤليا مرسنة االى ماغنه مناونوص معنافقد فوطناالك امرنا وتوفنا مستلمن فلحقنا بالمالحين فاما البخياج بالغدرالدي عرب السُطان اللعب على لعسنة كنه من عامة المسلم في فعده خطركنسر دهوان احدم إحرا فسل له وقد نزى بعض الهاحات اوفعا بعصر المحرمات لم فعلت ذلك وجالفت امراللة وامر يُسُولُ فيقول دلك معدورعان ومكنة ومعصى بعدريذتك نعسه وبروع الحرج عنها ويج على سنغالى الذى له المحنة المالغة على جميع خلقر ى حالط سالعا بععل ذم بسالون واقع ل أن فول العاصهذااعطمس معصنته واكترصر أعليه ف ديناه ولخرنه لان معى هذه المعالم ندر وعلى احيف

ان قال على المناد بأطرى على نزلزل قواعد دبينه مرة اصلمافتي بنوب مداالعاص ومنى بيدم على على القبيح ومنى يستعفر منه وهؤلا يرى له وعيلا وبري المعبورة مفهو توليش له اخسان ولافدرة وهذا هُوَيعِينه مدهب الجبرية وهم مرفة "مرة المندعين والدِّينَ بغولون بعدُم الاختبارعل صدّ مانقوله سم ألمعتنلة وهم فزفة اخرى من اهرالبدعة ومعتقف اهالغة والسَّنَّة ولِحَاعة ويسطُّ بن هَانِين المرَّفِينِيُّ وهوكا قال بعضُ العايّا خادجُ من بين فرث ودم لبنسًا خالصًا سأ بعاللسًا رسن ومعنعت اهل ألسنه حعلناس منعة القلابكون كاس صغير ولاحكيس الانفضاءاتس وهسننه وارادنن فقدرته وانالعباد وافعالهم حصا وبسرها حلق الله نعاى تم تعددلك بطالبون انعسم بالمنثال وامراته كالطالنة ولاسخصوب لها ونرد نشئ منها وجملوهاعلى تركة المنصات وعلاهنا به كانشادان وفعلى فنسئ منها نادرك أبالنوية فالأم وَإِنْ مَرْطُوا فِي مِسْرِحٌ مِنْ الأمر بادر وانغضا بِرُيُّ الْوُ الىس بقالى ئرنكم ولايخمون لانفسهم على الله معالى ولابعدر ونها سيق الغدر و ولاين حصون في

م الحابترج

ولكالاحد عان الله تعالى وصف بعض اعدايه في كمايه بالاحتفاج بالمشيّة ووعجم عليد ولم يقبله منه ورده على اللحديث الشيّة ووجه على الدين الشركوا لوينيًا الله ما الشركتا ولا إما وُنا ولا حرمنا من سنوع كذ لك كذرك من لهم حقى دا قوا باسنا قل هكاعند كم منعلم فتعرصوم لنا أن تنبعون الاالظري وإن إنهم الاعرصور ولل قل الحة المالعة وفالاية الأخرى فالالذيراسكوا لوشاالله ما عند ما من دونه من شيئ عن ولااما وت ولاحرمنا من دويه من نشي كذبك تعاللذين مرقة فعتر على الرسر الاالملاغ المبس فاؤيّاك والافتداء بالمشركين في الاحتماج على تله رب العالميين وجَسْبُ منالعد والاعان بمحره وبشرة بأكلف بغسك الأفشال لامراته تعالى والاختناب لنهنة وتتعلىللا وام مرتفضرك منالفنام بجفه نفالى واستعرز بالله تعالى وتوكرعلم وقذفالكله الصلاة والسلام اذاذككرالغكروامكا نده عن الموصر فيملاف دلك من الحنظر وكنرة القرر وسال رجاعليا كترم الله وحميده عن الغدر فقال في الم هريموعيق والمله وطرنون مظل الانسلك م يسراته ود خعي ملانفشه ويسال يحرر من ولاة الاموريمنا

ابر واسع رحمله الله عن العدر فعال جيرانك مزاها. الغنور لكك في النف كرفيم تشغل عن الغد و و فدم صى عسرا السلف والخلف من اهل المقوعل الامات بالغث در خبره وبشرو وانعف اجاعهم دحته الله عليهم على دلك وغلىالامساك عن الاحتماج بالغضاؤ الغدرعيند تزك الاوامروانيان التني وكانواد لكامن اعظم النكرة اعنى الاحتفاج بامرالغذرعندارينكاب المحارم ونزك العاصات فأن كنت من اهلالحق فافتد بهم واسكك مسلهم والافتد يسمعت ماقالاته للشعش غيريسل المومنين واسمعه الأن فالانته نعالى ومن بسامق الريسُول من بَعْد ما نبيسَ له الهُدى وينبعَ عبرسيل الميمنين نولة ما نؤلى وبصله حصنم وسات مصبرا منماع مد محكة الله بالملايخ لأقلاب المخالف ان نعتقد في نعسه ان لا حدم ولاحدام عليه اد انزك ولحا ارفع المخرما لان العندرغالث عليه ؤسا بوعليم فم اذ اصرر منه فعل اونزك لاسفى إلله بم مان اختج بالغدر على مامة العددلنفسة وهؤباف على الاختيار والمنشر فغداخمل بطنانا فاغامسا وفدخشت ان تكون هذه البلية فلددُبُّتُ الحارا س من المسويين الالعظر والصَّلاح. فضلاعزعبرهم منعامته المسلمن ويحاد ان بدلعاه

مروں جر

العلمة

وجود هذاالا مرمنم ان لايظهر عليم كثير توجع ونا أوا عندما بصدر من معضم مايلام غلبه وبندم بمستوعطا فلتن إلله مومن احسر من نفسه بدلك فلنجلف نعية ولبعلم ان الله لا نعد ره بالعند ص لا بعب إمنه الاحتجاج بمفادام مخنارابدم فإذا سمعت مناحد من السلم من عله الحدة السافظة فانجره عنها وعرفه بأناغه بالاحتماج بالغضاء فالقدرعلى وكالاوامر وبعل المحادم اعظم من اغه على نفسين النزك للواجي والفعاللحرة والنيق الله ولابجهع على نفسه بليتين وتغود الى سمنط ريدمن حفس النبئ وهومع حسنه وجامعت الغرص فنمالكغابة فالافياع لما يستن النتسه علية ومااحس فول العارف بالله نعالى تسم إن عبد الله النسائري فترك سره اذاعم العبد حسنة وقال بارب انت بعضلك استعلا وانت اعنت كانت سعلت شكراته تعالى له وكلاف قال باعدى برانت تعريت كانت اطعت واذ انظرال بعشه وفالاناعلت وانااطعت واناتقريث اعرض الله تعيا عند دُفال باعدى انادُفعنت وانا اعنت واناسهلت وَإِذَاعَ لِسَنَّهُ وَفَالِمِارُتِ أَنْتُ فَذَرِينٌ وَانْتُ فَصَفْ وَانْت حكت عضب المولى جَلتَ فدرُنَهُ وَفال له ياعدى النت

اسًان وانت حملت فانت عصبت واذافال العُدُد بازت اناظلتُ وإنااسًاتُ وإنا جعلين افْدَ المولى طُلَّتُ فَدُرْتُهُ فَيُ فَالْ لَهُ مِاعَنْدِي اءَنا فضت وإناقد رين وفدغفريت وفدحك وفا وسنوت انتئ اد اعلمت دلك فاعلا ات اعلالعناية الذى الادها صاحب الانعاسب م اهرالاختضاص كمأنته عليه اهرالخوج وفي الحنرعن فال بعض العارض فدس يسره الم الدس لايفترو عزالعك للانه المنسون بعنايد الله فهم وبوفيعنه لهة للعمرالصالح الذى هوالاء حساك بالحسان المذهبا للشات فلانتحلفون عن دلك الدّ الانهم منحون للذكر الناذل البم من رتم بي عبن دوانهم الذي موالعلم الاقراصيم ملابنية للهم وصعف في الأصافهم الابالعا مة لاندمن جلة كلمان الله التي لانبد مل لماكما فالصبكر اللمعلم وسكر وحواب الصعانة رصواراه علمة كما قالواد انتكر فعال اعملوا دكوا مسكر لماطل بعني لابسطيع المتكلف عنه بالدولوه بملغدم وحدائد في دلك الوعث من دانذع برَّه بامرالله بعّالي والمسنون جِعْمِ الله همُ المُحسُنُون فِي العَمْلِ الصَّالِمُ المَبِسُرُون لهُ البَّا·

فال تعالى سارعوا الى معقرة مرورتكم وجنة عرضه كعرض التماء فالارض اعدت للدس دلك فضر الله بونيه من بشاء والله دوا مُزعِينًا لان أما فِ الله بعالى مثاني نفيس م مَمْ تَلَمَّنْ جَلَوْدُهُمْ وَقِلْ نُهُولًا ﴾ عياده وُلوانشرُ لوالحيط عُنْهُ مَاكانوا بعلون وا لاست ادون بالاراث الاعتواد نفورا فالنعاليان ال حَفَّتُ عَلَيْمُ كَلِمُهُ زُبِكِ لِانْوُمُوْنَ وَلُومًا وَ يَهُم كُونِ مالندرالخانعت مرابلة فالنعالى بوفون الندر ويحات بومًا كان سُترَه مسنطنوا بعطعون الطعام عليمة سكسنا ويتماواس راغا نطعتكم لؤده الله لانزيد منكر حزاء ولاستكورا اناخاف من رينا بوماعبوس تعطرتوا فوقاهم الله منزد لك الموم ولعاهم نضر وسرو را وحراهم ماصر واحدة وحريرا و انجبع مااورده في هذه العالة حسب ما بشره الله تعالى جارعلى حسب المران الثلاثة المذكورة في عد حبربل المدكور الشهير فنارة في مرانب الاسلام وناكرة

في موانت الامان زيارة في موانت الاحسّان ولحسّا من الثلاثة الثلاثة الثلاثة الثالثة وخاصة وخاصة لخاصة وتغصرا ديك مذكور في مظائم ومن الشارات الموانث الثلاث إحالاً مأقالهُ بعضُ العارفين فدّ سيسِّره مرُّ. خ الى حفيقة الاسلام لم بغدران بفنزعن العارَمُنُ بلع حفيقة الايمان لم بقدر أن بلتغوالي العدا ومَن بَا الحقيعة الاحسان لم بغد ران بلتغت آلئ احد سوي سا وجستك مكون هذه العالة مناسسة للشدى وللنوس على العانعلن الحلة عانقدم فال بعص مريدي مسدى العارف بالله تعالى اسمعير الجيرون قدسرسرة اندسمعه بفؤل ويعصر بجالسه والطاعات وللعاصي هاى موجودة وجللة العند ومعطورعلها املاء فغال فالرهي حادثة وفال فالرابعي في حيلة العيد ومعطور " علها فغالاتسمعبالليرن المدكور نعيم فاسالون ما سعنهامنه فغال ماسعنهامنه فقال نظرات الحق السه ان نظر الخي الراكعيد تطرة رجمة كائت مندالطاعات والنظرة الم نظرة عضب كانت مدالمعا مو دسعي للانسان الابعغلعن ورن احواله ان كان وظاعة سكراتة واستزادة وانكاني معصفه لحاء الحاس نعالى نضرع الله قائد فريث عيث وم أيشر الى فول

العارف الحيرتي فذ سُن سَرَهُ فَوْل مِسْدى عِيدالله العدد فَدُ سَ سِنِهِ أَنَا مَنْ بِومِ فَسَاتُ مِنْ صَعْرَى لاعْمَا فِلْهُ فَطَ الى غراس نَعَالَى ولاعبر إلى سواة ودلك محلوق وحلة . الاماخسارسي وبمتاحثري عرى فولالعارف الحدق فَدْ بِسِ سَرُهُ فَوْلُ سَدِي أَنْ ظُالْتِ الْكُنِّ فَ قُولُ الْعَلَمْ عصنت الله نغالى الازلى حَعَرالتَ الزكافرا ولطعه الازل جعر المومن مومناً ولاعوزان بقال كفرالت افرادمعصه العاص تعضه وكدالانعال طاعة المطبعين نرضت لان ميه تغيرالصانع والم بوجي الحدوث تعالى المعن سمات الحدوث انهى ويحسرس معى دلك ان العضت والرضاء صعبان واحفان الحاواده الله نعال في الانسارة القتشرى قدس بسره وارادندسب اندونعالي صعفة ولحدة فعسب نغادت منعلفا نفأ ختلف اسماوه آفاذا نعلفت بالعفوية نسمت غضا كاد اتعلقت بعوم النعيم فال بعضم دفول الخنعية ومن وافقهم صعات الافعاا فدغنه الدفا فلدينه باعنبار مبادها وهلوبد حالقا ورازقا منلاؤتولالاشاعرة بجدونقا اكادواحد ونقاماعنا التكوين والاعبرازمن العدم فالوحوة وبردوكها الاصعنا الفدرة وَهِيَ الخَكُنُ وَالدِّرْ فَ مَنْ الْمَاسَى وَلِلْحُمْ

فالعنابة التى كرهاصاحت الانعاس هي الاصراحهي الني اوجيتُ الولاية ولولاها لما قريَّب منه ادم ولعزالين ولولاها لمارجع موسبى بالاصطغارجين خدج للاصطنيلا فليش بين الله ويبن عباده نستن الاالكرم ولاسيب الاالاستغلاص والافراحك الاستغلاص والمالحن نعع الله حرج لعضرالقلاه والمسمن مع الحاعية فراى في الطريق مسركا منوحها الى منعمه فوفف وفعنة طويله تممشى فساله خادمة عن و ففند فعال نعكوت و وفعني ناي سبب استوحمت النه سيمان دنغالي وجعين اليالم بعد ووجه وكلا المنهرك الى الكنستة فا وجدت لذلك سبيًا الاعض فقلة مَ وَكُ سِدِي ابن عطاء النادل قرسر سره تَفُوْلُ فِي فُولِ اللهُ نَعْالُ كَمَا بِدُ إَكُمْ تَغُودُ وْنَ بداخلفة اللسرعل الحعز والخلاف تم السيخلف باعمال الطعين بالسلابك المقرس مرده الحمابلاة علمه من الخلاف والسرة بذاخلقهم على لفندا فالمؤافقته فأاستعلهم باعمال لخالفني واهلالف غردهم الما ما ما على عليه انهى والمؤاتر اعمان السوانق وينه الحجه البالغة في السّاني والاحن لم المرابع فَ فِي الْحَدِيثِ اداالأه الله بعبد صُرَّافِحُ لَهُ فَعَلَّ قَلْمُ وَحَعَلَ فَلَهُ وَحَعَلَ فَلَهُ وَ البعبن والصَّد فَ وَحَعَلَ قَلْمِهُ وَأَعِيَّا لَمَا سُلَكُ وَحَعَلَ قَلْمَهُ وَ

م الرفق و معسمه والقصد و فتتوثوامنها فاذاالادلهم غيزدلج فانت ععرد ك سنة سع ماعة إن ورحه وحسرانه فاشالاتك الدي واستعرا من الخسران واساله صلاح سَانكُ واحدران لك نهمالا وَفَالِصِهِ الله عليه وَسُلِّمَ اداالاد اللهُ بَعِنْد خُسُرا اسْعِلِه فساء وكمفت بسعلة فالانوفقة لغراصالح فسراليثوث م نعيضه علم انتن وعفال فرس الله ومن النعويطر فيضان المنا دالتلك راحد عاحلة النبليم احص من التعويص وبدخص وال عن الحق و والفوع والفناء في الفندره والاعتراق لعيز فالوادًالنوا سنعية من النفويض أي فسم منه لم ما في النفويين مع نزك الاعتراص

29.6

لام لليكم كالغنا في آلعيا بالاغتران بالحهدا م الالله تعالى وحصول الكنال والسعادة و الناسي ما فضرا الأساء بعد محد صدا الله عليه وس وهؤا براهبتم الحليل عليه افتسرا الصلاة والتسلام نج به والمعند، فلقاه حربرعلمالصلا فاللَّ الكه حاحث فالأماك كن فلا قاما الى تي فنعم فالإر فاسالة فالحسبى من بسوالي عله عالى في إلم العارف حرب العروه وطريعة العارص فدس سرهم عند نعدر الاسباب اعنى البجوع الحالعث لم بالاستسعادم ونرك الطلت تخلاف حال فبول لي الاسكات مان العيل بعامطلون واعتبرهد إبامرموب علهالشلام باولغا به قالك كاحابة الملابكة علهم الشكلام للوطعكية الس مقولقالة قد حاء امررك عند قوله افقهم لوان لى فَوْعَ أُوا وَالْمُوكِرِيسَةِ بِد مَعْوصِلُواتُ اللهُ وَسُلامُهُ عليه الادمقابلهم بالاستاب لويجدها فاحتث نعنى الامر كانه لانحالها وكذلك انشارالتي صابقه عليه ولم تفوله برح الله لوطًالعُنْدكا بنبادي الى ركبي سند بدمهم علىعى ان نرحمه عله اغاكان لظنه ان الاء سساد

المُلْأَلُ مِعْنَ فَافْهُمْ وَلَيْ مُ الْمَالِيْنِ مِمَانَ عندالاضاج تلانة أقلها التوجه بالابسي لام ن لك ت كما تقديم المابي التوجه بالسول والطلب فدلك عندانشراح الوقت وحربانه بالمغنار وموفعة تذكر التقوس بالافتقار حيث ععلتهاعن النوحيه والاصطرار الكون الساط ساط نعلم أوتذكروني النالي التحجة بالتعريض ودلك حسرالظر والاكتعاء بالعِلم ونجعتن التحبيد كالانشتعال بالذكر كغول ابراهبم عليه الصكلاة فالشكلام طلني اطلخ اءن بعفر لي خطبي بوم الدُّننَ وفول مويسَى عَلَيْه الصلاة ' والسلام رب إبى المالرك الأمن حُرْفِظ عُنْ وَفِول بِسَا عَلِيهِ الشَّلَاةِ وَالسَّلَامِ لاغْتَى لِعِنْ عَافِيتِكُ عَافِيتُكُ اوسُعُ. العنس ولك فالمؤا فعزجع لسكوت السّاكيت كسوالالسامل وخفيفنه تنافي عنسر السؤالاف كرالحاجة دون طلالعمل باللفظ وانكان عَرَمَعْصُودُ لهُ كَا أَبْلُ فِي مِي الذكرُ احْتِيلُم تدكفا بن . ) حيادُ كانُ نشمتُ كُوللِمِ مَا وَكُ إذا إنن على المرأوسًا . عفاه مَن تعرصه المنتاء ولماكالهاكمة خالاساب ونسمره حسالتعويم و بشانه ولماكان مناندخله الاسباب والنصرف في

حسن السُّوَّالِ فُ دلكُ فلذ لكُخْهُ فانطرد لك انتنى وقد أطال هذة الانسلام العنوالي فدس الدسره الكلام على لنعن بص عند د كرالعوارم في بعض كننه فقال مع ما ادرجيه في كلامه ف العابض النات الاخطاد فالخالفات واربع وقصدها وادادتها ونضورها واعاكعانها في العويض فعلك يتعويض الامر ته سيعانه فاعالى درلك لامرين احدهما لطما بينة العَلَتْ في الحالي فأن الامول اداكانت خطرة مهمية لاندرى صلاحها من فسادها بكون مصطن العلب فإم النفس لاندرى نقع وصلاح اوفسادي، ٥٠ فأذ اعضن الامريته بشعانة وبعالى علت انكولانف الأقصلاح وجبوننكون آميًا من الخطرمط من الغلي والحال فه علم الطماسة قالامن قاللحنه فالوفي عنمته عظمته قالمان من الامرس مصول الصلاح والحسر الانشفاا وكالك لان الاموريالغواقت مهمة فحمى سيرو صورة خزوكم من جر فحله نعم وكم من سا في هنية بشفر وانت الحاها بالعكاف والامور والاسر فادااردت الامورو فاحدت فيها باختيارك متحجة فااسْرَعُ مَا نَفَعُ وَهِ لَا كُونَ وَلانشَعُرُ وَلِعَنَدُ حِلَيْنَ بَعْضَ العَمَّادِ كَا نَبِسُالِ سَهُ تَعَالَى إِن بُرِيهُ إِبِلْسُ فَعَلَلُهُ سُلِسُ

لَضَّ ثَتَ تَعَالَ لِهُ اللَّهُ مِلْ الْكُرْدِ نَعَ ك واللحاج في مطلب ملك وعدر اهمارية أولفد فوضن الأمرال إنه سعايه ونعال وسالنه ان نختار لكة ما هُوُصلاحًك لم تُلَقَ الْآلِكُ مُن والسَّماد، وَلا نَفِعُ الْآعَلُمُ الصَّلَاحُ فَالنَّهُ نَعَالُ وَحَكَا العبد الصالح وافوع إمرى الحالقة إن الله بصيرناله فوفاه الله نسات نعو بضنه الوفائة مر الإسواء والنصر عرالاعد دان هَاهُنَااصلرْ: cla وضعه فاعلوان

كالناب قالعذات وقى الافعال كالكعر قالدغه كالعُصَّة فلاسَسْرَ اليارادة ذكك كالنائي مواد بعد فطعًا انه صلاح كالحنة والاسان وكود لك ولك اواد نع انه حَمْرٌ وَصَلَاحٌ وَالدَّالَثُ مرارٌ بعلم تعتنا ال لك فعد صلاطا وفسادا ودلك تخوالماحات مقتده مواص النغويض فلنسر لكان تريدها فطعاً يل بعند انتهاج بشرط الحنر والصلاح فأن قيدت الادتك بالاستثناء مهونه في من الله ون بدون استنا مه وَطُهُ وَ مدموم منهي عنه موضع النفويض اذن كرمراد مه الحظر فعوانه لا يستغرب صلاحك فيه فامامعواليها فعال بعض بشوصا هوترك اختيارما منه مخاطرة رة النسُّح الى الالله اللابرالعالم صلحه الخلوة وع مختد السنعرى رخمه الله هؤنرك اختكارك المخاطرة عَالِمُمَا رَلْمُارَ لَكُ مَاهُوجُ رُلُكُ وَ فَأَلَا وَ السَّ الوعرو يعنه الله مُونَرُك الطبع قالطة الادة الشي الخاط بالحكر فق ع عادات المشاع والذي نعوله ان النقويض الادة ان معنطانله عليك مصالحك فيما لاناس فيه الخيطر ومن التعويض الطُّنعُ والطُّنعُ في الْحَارِ بحرى

على وجهَنْ احَدُهُما في مَعْنى الرِّجاءِ مان إ لامخاطرة له صه المخاطرة بالاستشاء ودلك مدوخ عنى مدموم كا قال لله نعالى ولذي اطمع إن بغف لى حطيني بوم الدّرن وفوله انا نظسع أن يععرُ ليُا ربناخطأنانا فهداالغسد لشريماغن فيه سيل ماهنا والناك طمخ مدموم فالالني صراته عليه وسكرا الكم والطبع فانه فعرجاص وبعيرا هلاك الدين وفسأده الطبع وملاكم الورع فال يشمنارهم الطع المذموم مشيات مسكوت العُلْ الى منعَعة مشكوكة وألما في الأدة الشي مخاطرة بالحكم وَعده الارادة تعامل بالنغويض لاغبره فاعلادلك واماحص النغويض فهو و ك خطرالا مور و كامكان العلاك والعساد فيها بعصن حصنه وكرعزك عن الاعتصام عن صروب المظروالامنناع عزالوفوع فيهاعهلك وغفلنك وضععك فالمراظنة على مكذس المذكورين مخلك على تغويمز الاس كُلُّهَا الْ اللهُ نَعَالَى الْمُعْفَظُ عَلَى الْحُلُّ فَهُمَّ اللَّهُ مَنَّا عَنْ مُ الادنفاالاسترطالين والصلاح فان فس رماهناالحظرالذي نؤجوب التفويض لاجله والاموار

فاعت لمرًان الخطري الجله خطران خطرالسكريان بكوك إولامكوك وأنك تصراليه اولانصرايالية رهدا لاغناج الى الانستنناق باب النيّة والامل والنابي خطر الغساديان لانسبغن فيه الضلاح لنغسك وهسالا الذي تحناج فبدالى لنفويض غماضكفن فيدعبارات الاعه والحظرة عن بعضم ان الخطر في الفعل هواك بكون دويه غاة وتمكن ان عامعه دنت فالامان ولسة والانسنفامة لاعامعهادست فاذت انفحالادة الاعان والانسفامة بالحكم وفال الاستاذرجة الله المخاطئ والععاماعكن العرض مما بكون الانتشعال بالعاص اولى من الإفدام على دلك الفعال دلك بقع في الماخيا كالشيئن والعرابين الانرى الأمن تصبني عليه دوست الملاة وفضداداء هافغضده حريق افعريق بكنة انعاده بلون له الاستعال بانعادة وتركالاع قال على صلائد فلابهج اذ الادة الماحات والنوافل وجنر س العرابص بالمسكم فأن فنسل كنف يعمان بغنرض الله على باده سيًا دبنوعده على نزكه عظم الكو له صلاح في فعله فاعسلم ان سعادحه الله تعالى قالان الله لا يامر العبد بشيئ الأوكه فيم صلاح

م ط نصله ء ط ا لا مربني

عن ذكاح إلَّا وُلُهُ فِيهِ صلاح وَكِن رَمَا بِسَيْبِ اللهُ نَعَالَ لَهُ عذرًا لاحلة مكون العدول الخداليا مورين أولى مزالاننا بالاء حر فيكون العيد في ولك معد ورا بنروي هذ الغرض الماجورًا معالم العرص الذي هواول فارض فها إِنَّامَنُ الْمُؤَمِّنُ الْهُلَاكِ وَالْفُسَادُ وَالدُّارِ وَالْمُعَادُ فأعب لمران في الاغلية لا بعط والمعوض إلّا الصّلا وفد نقعل به في النادرعير الصّلاح ولذلك رَّما عدله فيقع عن منزلة النفوتيض وَلاصلاحُ للعُد في الحذلان والوفوع عن منزلة النعويض وعن دلك اسارالعائر ادُاحُلُ مِنْ الأُمْوَ فَكُرْ بِالصِّرِلَةِ وَإِن وَالْآوَاتِكُ الأَجْرُ وَفَلا هُذَا وَالْمُواتِدُ وَمَاذَاكَ اللَّالَّ العِدَ لَسُرِ لَهُ اختمان في الحقيقة في امره وَادا كان الامرك ذلك فلا يجع يُن مصين يُن قال الحند للسلم يحمالله لذرددن امركالالله لاسترجت فقالله بااباالغاسم لوردالله امركالك لاسترجت تفاللند سوف الشد تفطرالذماء فَاتُ فَعُلَ مُلِي هُ وَكِيهِ أَنْ يَعْعَلَى الْمُؤْمِنَ مَا هُنُو الافضار فاعتلم ان الاء يحاث مستعبل وي حن الله تعالى ولايحت عليه لعاد و بشي وفد نعم آن

لوادر

بالعبد ماهوالاصل دون الافصل حكة من فعله وري ألا برى الم فدّر للني صلى الله عليه ريس لم أواصحاب ان بنا موابا للبرائ طلوع الشمس في بعض الاسفار حنى فانتقم صلاة الليل وصلاة العير والصلاة افعنل من النوم ورام ا بعد والعبد والغنا والنعلة في الدنسا. وانكان العفرافضل وبغد وله الأنشغال بالارواج بالآولاد وان كان الغرد لعبادة الله افضل قانه بعباده حيرود بصير وهذ إكماان الطيب الذكن النامخ بجنان ؟ للريض مآءُ الشعيرُ وان كان مآءُ السّكرافضلُ وانفسَ لماعلم ان صلاح علنه في ماء الشعير والمقصود للعث العُاةُ من الهلاك لاالإفضار والانشروك مع العنسار والهلاك فأن فن إهراكون المعوض مخارًا فاعتلم انالعصم عندعلاسا دحهم الله ان بكون بخنا والانفدح في تعويضه ودلك الدالعي فيه اداكان له صلاح في المفضول والافضل فهوبربد من الله تعالى ان بستيك لهُ الافضَلَ كُمُ ان المريض بقول للطبيب احجُل واعي مَاءُ السَّكرة ون مَاء الشعر إذ اكان له صلاح في ٥٥ كالم عنالعصل الالفصل والقلاح حبعًا فجُدُ لك العبد ادابسال تنه بعالى أن يجعل حاحثه فيما هو الافضل وبسبب له ذكك المنع له العضل والصلاح حميعًا ولكن

م الحادث

مشترط انه ان اختار الته الصّلاح أفي عُرُالا فضاار كون راضاً بدك فات , فَلِمُكَانِ الْعُدُ أن يُتَّارَالِافْضَا وَلَيْسُرُ لِمُ أَنْ يُخَارِلُوْصِا فَ العارب الحذاد فدسر بسوى ف بعضر كننه والم الففاع فالغكر فالتذكث بعندالشداند فالبلار اسر به وهواحقاح على النعس والسراجيامًا لهُ الات العيد المندل المامات اداعلم ال المال المورِّيم الحيم برواتة بذلك اللآء مسوع لمدالك مراسه نغالى تحقق كالغرب الله في مر ولك له صلاحًا وحيرًا فعملة العلابذلك على البضاطانسلم لله العلم الح وهج لك ونيش إن الاحتفاج بالعدرعندالام والنهى مخطورة ومدموم فاحذره وعنداللاء فالمعاب بعُفَاعِرْ. اللَّهُ فَاللَّهُ مَعَالَمُ الصاب صن نافع وللز لمن رض ولا في انفسكم الارفي كتاب من

فبلآن نبراً هاال ولك على تقد يسبر لك المعونو على ما الفاتكم ولا تعرجوا عا أماكم والله لا يحد كإ مختال فحون كات تذكر العيدعند الماب والسلام ماوعد الله علهامرني الذكحان كالحسنات كالمعازا المشات فدلك حسر "ن نفع لعامة المسلس واقريت الحافهامهم لات النظر الحالع لم الاذلي والقضاء والقدر السَّانِيُّ بَعِنْفُرُ إلى فطنة ولصيرة تحلواعنها كتُكُورُ مزالناس عسلاف الوعد الاخروى فان كالحد نفهمة رُجدُلك الوعيد ومن احل دلك كان التذكية بالوعد كالوعيدعام المععنة عنداليلايا فعسي الطاعات وعندالعاص وعنودلك ولهدد انزا كماليهم ويسنة رسوله صلى ته على وسير مشيئ تنزي بذي الوعد فالوعيد والوعظ والندكريه طىع كَان بعضم كَان أيُّ سُنيًّ إِصْ لَهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللّ لة انْ حَاءُ ونْكُ فَاكُ إِدِيثًا لَهُ فَعَنْ إِلَهُ عَنْ دِلْكَ فغالجرغ ضرب للاالله كله قعترا فغالجرت نهق جمان فنال فغال خشر فضاف اهله يكلامه دِيعًا فَا يَعْقِ إِنْ نَزُلُ لِهِم تَلَكُ اللَّهُ لَهُ وَيُ اعْارِ وَاعْلَمْ فغنكوا كالمواري المحلة وكلم يسلم غيرة واعتصر

بنبه اسند لواعل اهلالخلة بصباح الديكة و بباج الكلات ويفق الحان وهو قدمات له كل هذ أ فكان هلاك ولك سمنالغانة فسسحان المدّيرة الحكمرة وكالم صاحب الانعًا سر الإنشارة للطالب باللموق باهر العرف فانه هودهم المعروف في النفريف البهم أسواب مطلقا وُلُوكانُ النَّعُرِقُ مُوحشًا عند غيره حَتَى استعديو الالا والاسغام كلهندا فالوالعارف لمع الباسط كالمانع وإ فالناهد مع السُ ط كالمنع فسنسط للسط فيا نسر وبدونتنس للنع فستعجث منه كالعارف هماعناه سكاة ن للعدان على فكله أنسر جني والمحشد والمحشر وبعث استذاعل رجوليته لاعلطغوليته فلعقق بعص العارض فلاسرس عفام النتهم فالكرة الله باستدى كمف حالك فعال سكواالي اللكع مَرْ وَبِرِدُ الرَّمِي وَالنسَلَمُ كَا نَسْلُواانَ مَنْ جَرَالنَّدُ وبر والاختيار فالالراوى فعلت له باستندى إماسكواى مرد يحر النديس والاختيار فعث لارقته فاناالاء كنفه فاءكث سكواك مربرد الرص والنسلم فلم افعمه و فقال الحاف ان تشعلي جلا ويتماعن الله نعالي اللي وفي للعص العارين مي ودن للعند بالانساط فاللذاعسة الاس عرَّغِرِلِكُقِّ وَلِكُونَ مَنْعِيْرَةُ دُصارِتُ النَّفْسُرُ وَجَرَّةٌ وَالْعَلْدُ امتنا فسنسط عالله لاعالنفسه فالواقاد في مخر الاسس

ان الانسَان لوُطِحْ فِي لظَوْمِ لِمَ يَنْكَدُرُ رِزْفُنا اللَّهُ الانسُو وفال فدسرابه س لصية صف د . كنافذنس يسره بالنعنت كالعنلوعز عدم الانغ سه مزلزدم تعوى الله تعالى ولذ اعقب تقوله ان تضع صغو بومل في عد ا وانظر في فو ل تعال بالقاالد برام وانفواسه بانتظر فعسره ماه لغد وال فوله بحالي الخستم اغاخلتنا كثم عنفاوان السالانرجعون والفول رسوله صارات عليه وس لسر بخسراهل لحينة الاعلى ساعد مرت بهم لم بدكر الله مها وكذلك اذا لأوافئ والعابث بسبب العفلة وا الساعة من القرب والنغيم فالاسه بعالى وم بمعد ليوم الجع دلك بوم التعابن وما احسر وول بعض العارف العارم قد سرنسره واعلم ان عدا موم نسطر وجوه " وتسود وجوه لان هذا يوم عسر الشواد والساجر عافانا بكرمه والمسلس ودلا وم ظهوره ووجدانه فننصر ولشظر نفسر ما تذمت لعند من سامِق اوبسوا د السموات والارض والبه مرجع الامركلة فاعله وتوكرعله ومارتكا بغافرهما نعملون كاماالذ مزاسف وجوههم فعردحمة اللهم فماخالد ون انهى وعنهدا كدي العبد روس عبدالله نفع اللهم لانخعت

خرولة كُثر أ وننه خرية سرية سواسط تعول مااحد بعرى فدر الطاعة والمعصة الآعضد سعددلك وبعرفة وبقع فيه ويدوقه من هذ وكال بعض العاروس فدس بسره بعول ف الأمنك فأن الله نعال بعول باعتادى إغاهي اعالكم أحصيمالك مغ ادفيكم أياها وكات بفول م ادرُفنا عافية في عافيته فسلم العافية يعاقبة فغال انعافنة الابدان اذاله بكر فقك حفظ من المعاص موالملام فاهماعافلة وقد فالدالده اقيا معاعلوالله العد سندع اعرص عنه لحظة كا مأنانة اتُحْتَر مَمَانالَهُ وَاللهِ وَاللهِ بعُمْ العُارِضِ فد يُسْرِهُ والذي دُقع لي في معنى هذاالكلام الن كالم فعنام وهية والمالسالك بنصر ماقتلة فالمقام الذي فانترحين اعَدَ الْكَثْرِ مَا نَالُهُ وَقَالَ مِ سُدَى السمعَالَ الحرن فدس يسرة أن هذا المغنا ما افتر حسن افترالاعلى ولا إغرض حين اعرض الاعراقية منانه الله وفا [-. الصَّا في عليُّ احرالمعمل ماكان مَعَهُ مِن العصل والماهد الامر الله نعال: فلما اعرض فانهُ الله فكان مافات

اكثريمانالة دفى فك الازارالعارف بالله نغاليب الى منصور قدّ س سُره ماصور نتر ديبات هسده الأنشارة إن المقرا العن يسنة لوْحَصَّر من العريد والعطا مهماحصر كان دكنع فدر وسعه وحظه وفسمه ونسة ذلك مزعل الله ويضله سبة ما اخذ العصفو عنفاره في المعرنين بدى موبسى والحضرعلم السلام فادااعرص لحظة واحده فانته الجمالا لهتكة تحكينها وهوفايتُ لانعادله محصول والله اعلم وفي أل السيع الاكر سدى معر الدس الرعوى قدسس ودلكة أن الشيء في المزيد وان المناخر منضرتم ما تعدمه وزيادة ما بعطاه عنيه مرج وجامع فاانتام الاعراض عمالله نعاليانس وفدست العارف سدى إحدالرداد قدسر بسرة ها بنظر اعتال المغشا الاذ العاعرض فَكُونُ مِسْنَا نَعُأَ اللَّانُسُطُلُ وُلِكُونَ مِنَاءً مُعَالً قَد سُرِسِرُهُ افناله صحيح بانق وهذاالاء عراض بعدمن الغنرات انتي وأو و أفلت فالجع بين فؤله نعالي ادخلواللئة عاكنتم تعلون وقوله نعالى وتلك الحتنة الني اؤرْتِمْوْهُا عِاكِلْتُمْ تَعْلُونُ دَّقُولُهُ صَرِّاً اللَّهُ عَلَيْهُ لَا وبسك لأن بدخا الحنه احد بعله قالؤاولاانت بأرسو إلله فالدولاً أنا الاان منعير وزالله برحمة ولي نفسر العلالقالح أغاكان برحمة الله تم العا متوقعت له

20 15/1/25 , Willis

على الفنول وقبوله اغابكونُ برحلةِ اللَّهُ فا اعِلَمُ انَّ العُرَامِطَلَعُ سلمي محى الدين أس عرك ريسوه والعامر المراء وخرمن المخلص البطال لات ألع اداانسمرلايد ان يجصل له بوريرده و لحظة الالفلام فَدَّ صَبِي بِسَرَهُ بِغُولُ إِنَّ الْعِبَا ادْ اصَدُ رَمِنَ الْعِبِدِ مِنْ عَبِ معارية للندى اقرافي فالادان نفصد به وجه اسريعا فلسو بعدالنشروع فيه فانه بكون ولك كنع الروح فث ولوكان العند فدنوى العكرسة فيحة غناس مُعِا فِي الْمَاءِ الْعِيارِ وَنَوَى لِيُّهُ \* يَرَفُّنَّ \* صَالَّحْتُهُ عَبَّرُ لِلْكِ النتف فات ولك فاقع فحسر صورة العما وبكون العم حَيًا كَامِلَا انْهُ وهِي فالدُهُ جليلَة كالاذُكُ واعب الله منعضاد من محوع مافلة مناه بل من جنعيه عند اليامير ماهوصرع وتضبع الصعو وعدكا دكرة صاحب الأنكأ و في الموم النَّمنا وَهُوكُ دلك والمااليني بذكرالاو والنّ الدنافان فأوملخ هميهالعلية الامورالباقك والاحرة دارالنقاء الطلق دفد اسبع الكلام جنة الاسلام الغناك فدس سرة على دكرالصغوس الخالصعوالذي بفع البَوْمَ والذي بفعُ عَدًا كُوصُورة دلكُ إن سَحَلُم بحلاً

· بَبِعِلَى مِانتَهْنَاعلِيهُ فِي الْحَمِلَةُ وَامَّا ٱلْلَكُورُ وَٱلْكُرُامَةُ ، فابن الملك بغاد النصرف والمشية وابت دلك بالحقيقة لأَوْلِياءِ اللهُ فِي الدِّينَا وَاصْعِيابُهُ الراضِّرِي بَعْضَا بُهُ. البرَّ وَالْعِرِ وَالْارْصُ فِي هُمْ فَدُمْ وَالْمَحِيْدُ وَالْمُدُرُ لِلْعَمْ دُهِ فُ وفضة مستعرون فالحن والابشن والمفام فالطوق لهُمْ مسخرون لا نَشَاوَ نَشَاءٌ الارتَّوكايِنُ لا نَعْمِمَا شَادُنُ الاماً مِنْنَاءً اللهُ وَمَا مِشَاءُ اللهَ كَانُ وَلا بِهَا نُون المحدًّا من الخلوز وبَعُا بَهُمْ كُلُّ الْحَلْقُ ولا عدمون إحدًّا الاالله وعد معم مادون الله واس للوك الدينا بعنب معنسارها الرسة المعتقو بلعى أفا واذا وواءمتا ملكُ الاخرة "فنقول الله نعالى وادالات غراست نعمًا وملك أكسر واعظم مما بعنول فسريب العنزة ملكا كيراوان تعلمان الدنناما سرها فللذكار نعاء كاس ادلها الالحرمالغللر ويضب احدنامن هلا الغليا فللإغ الواحد منأقد بسدل ماله ودوجه حتى بطعر بعدرقلرمن هداالعلم في تفاء فليّا إن حَصَل ا له دلك فعدر بابغيط ولاستختر مابدل فيه من المال فالنفسر بخوماذ كرعن إمرة الغنسر جن بعولعرا بكرصاحيك والدردوند، وظن بأنالاحفين نفيصراً فعلتُ لَهُ لأنبك عنالوامًا ، خاول ملكا اوعوث منعدلًا

كلف حَال مُن بطلت الملكة الكين في داراليغ الحالد المفني واستنكث مع دلك ان يصل ركعتن الله نعا ارتبعو درهت ف اويسمر ليلنت كلا تراوكان له اله العث تغسره إوالف العث دوح اوالغث العت عرميث عِ الدينا وُأَكْثَرُ فِنْدُلُ وَلَكُ كُلَّهُ فِي هَذَا الطَّلُوبِ الْعِيرَ اكان دلك فللاوان ظغر بعده عابطك كان دلك غناعظم وبضلاس الدج إعطاه كنتزافنته العاللكين من رُقَدُة العافلين نفران نام النا ما يعطيه الله تعالى اذااطاعة العندولرم حدمنة وسلك هذاالطريق عرة فوجدتها على الجلة اربعنر كرامة وخلعة عشرون منا فالدنا وعشرون والععنى إماالتى فالدنا الافك ان مذكرالله ويشي عَلَيْ واحرم بعبد بكون رب العرية في تنابد ودكره والتاسك ان بشكره جاحلاله وبعظك ولونشكرك مخلوق صعيعي مثلك وعظمك لتث فت به وي فكع يكون باله الاولين والاخرين والمتاليث ان يخاك ولواحك ريسر مجلة اوامريلدلافغوت بذكك وانتفعت شه ومواطر عزيرة مكنف محة دب العالمين والرابع أن مكون لم وكلا بدبراموزه ولخامسه ان بكون لرزقه كغيلا بوجعه المترمزجال لحال من غير نعب ادمال والساح انكون لديضنرا بكعنه كلعدو وبدفغ عنه كلواصد سيوع

% र

والسابعة أن يكون له انسافلا ولانحان التغسر فالاستسال والتاميث غوللفنة فلالكعنة دراجد مة الدناواهلها برلاترضي ان تخدم و ملوف الدنا وصابرنفا والناسع ف علوالقية فرنعع عن التكلط معاد ثوالدنها وأهلما ولابلنعت اله رجازتها وملاهيه أنزيغ الرجاز الالتاعن ملاعب الصان وَالسَوانُ وَالْعَاسِ وَعَنَى الْعَلَى عَبِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي عَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي عَلَى الْعَلِي الْعَلِي عَلْعِلْ عَلَى الْعَلِي عَلِي الْعَلِي الْعَلِي عَلَى الْعَلِي الْعَلِي عَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلِي عَلِي الْعَلِي عَلَى الْعَلِي عَلِي عَلِي الْعَلِي عَلِي الْعَلِي عَلِي عَلِي الْعَلِي عَلِي الْعَلِي عَلِي عَلِي الْعَلِي عَلَى الْعِلْعُ عَلَى الْعَلِي عَلْعِلْعُ عَلِي عَلِي عَلْعُ عَلِي عَلِي عَلَى الْعَلِي عَلْعَ عَلْ كأغنى فالدنيالا برا وطنت النفسر. فسيح الصُّ لابغزعه جزع ولابهمه عدم والحارث عس العلب فيهتدي مؤرفليه العلوم وانسس والنتائث عشر سنح القيّد رفلا بضِقَ ذرعًا لش مِنْ مِحِنَ الدُّنَا فِمِصابِهَا ومُؤْنِ الناسِ، ومعالدُه عَنْ والتالت عسرالوامع والتقوس بخترم الأ والانشراد ولفائه كافرعود وقيار والزارع معد المجنة في الفلوث يُعْوا الرحرُ اله وُدَّ ) فنرى الفلوت ككم بحبولة على منتر والنعوس جلها مطبوعة 'عرنغطم واجرامه والخامسنه عنسر البركة العامة وحلام ادنفيزادفعلادنؤت ادمكات كنى بنبرك بنواب

وطيه ويمكان خلس فيه وبانشان صحكة وراه حند وتنوب لبسة كالسالانسة عسن ن البِّر وَالْعِرِجِنِيُّ اللَّهِ مِنْ الْمُونِ الْمُونِ الْمِنْ وَعِلْمُ اوفظع وجه الارض بافل من ساعة والشا بعدعة بملكوان من الساع والمحوسر وغيرهما فغدر يُعْ بِسُرْتِ وِنْمُصِينُ لَهُ الْأَسُودِ وَلِلْتًا مِنْ مُعَشَّدُ ملك مفانتم الادخرجين مانضرب بيه فله كنزان اراد وُحُنْتُ مَا يَضُرُب وَكُلُّمْ فَلَهُ عَنْ ابن اختاج وَاتَّمَا نُول فله ماينة تخضرة ان فصد والتاسع معست العيادة والوجاهة على أت رُت العَزّة فنع الخلو الويسلة الحالكة بحد منه وسنج الحاحات من الله نعالية عاضروس كنه العسر ون آجانه الدعوة مرايته تعالى فلاسالينه تعاسنا الااعظاه ولابسعع لاحد إباسعع دلواقسمعلى تعال لاَبْرُه عاسناء حنى الله من لو اسناد الحيلاال فلاعناج الالشوال باللسات ولوخطريباله سنوي عما. فلاعتاج الالانشارة بالبك فعكذه كرامات فالدنث طَمَّالَ وَ وَالْعَفَى وَعَلَادَيَةُ وَالْعَشَرُونَ إِن لَهُونَ عِلِيهِ سَكُواتُ المُوتُ وَهِيَ النَّي وَجِلَبُ مَهَا قَلُونُ الاَسْكَاءُ صُلُواتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهُمْ اجْعِبْنُ حَتَى سَالُواالله بعَا

علاالمغرفة والاعان وهوالذى منه د لامان قولم نعالى الآنخا موا ولانحربوا كنت نوعد ون فلاخا و شما بغدم عليه والع وُلاَعِرْنُ عَلِمُ مَاخُلْفَهُ وَالدِّنَا الرابِعُهُ وَالعَسْوُرُ الخلود في الحناث الخامسة والعشوت الحاة وفي السي لروحه على ملائك في السَّمُوات بالاكرَّام والالطاوف والانعام ولبدنه والعلائية سعطم جنازته والمزاح على الصلاه عليه كالمادرة اليحمسرة الترحون بذلك اكم النؤات دبعدونه اعظم غنم الشارسة والعسر الامان من فتنة سوال الفترونلفير الصّوات فيامري وللااله والسانعنه والعشروب نوبسع العك أبويرة فيكون روصة من رياص الحنة اليوم العنمطة والعنشروت الناس دوحة وتشمت

واكرامها فععل في طور خضر مع الاخوان الصالح بمع فرجين مسشرين عااناهم الله من فضله الناسع في: والعيشرون الحسري العروالككرامة مرخ للوناج وبراف النالنون باطرالوجه وبؤره فالسه نعاق رجوة بوميذ مسعرة وأضاحكة مستشرة الحادث كَ لَلْلَا بَوْكِ الأَمْنُ مِنْ اهْوَالْبُومِ الْغَيْمَةُ وَاللَّهُمْ تَعْلَى اممن باق امناسم الغمة التاندة والثلاثوب الحاب بالبين ومنم من كفي الجناب رأسًا علم علي التالنة والملافوت ببسرالحسا وومنم مرلانجاني اصلاة الرابعة والتلاثق بعلالمران ومنهم مراليفف للورُن اصلا الخامسة والنلائون ورودا الحوص في البن صلى تعلىد وسيلم فيشرب بشرية لا بظماء بعدها إبرا الشارستة والتلافول جوازالقراط بالغاة من النارجين الأمنيم مرالاسمع حسيسها وتحددله النار مي السابعة فللثلاثون الشعاعة في عُرصة العبدة عَوَّامْ نَسْفَاعَهُ الابنياء والريسُوعَلَيْمُ الصَّلَاهُ وَالمِسْفَاعِيمَ النامنة والتلانون ملك الابد والحنة الناسعة طالثلانون الرضوان الأكثرالأركعون

لْعُأْدُبِ أَلْعُ الْمُرْالِهِ الْاقْلَاقُ كُنْ وَالْاخْرِينِ مِلَا كُنْ جَرْ كِلالهُ مُعُم الْحُولَ والماعدُ رُنُ ولاعلم وهي ومبلغ على و فضوره ونغضه ومع دلك فعن حُلْنُ وَاوْجُرُونَ وَوْكُرِتُ الأَصُولُ مَا كُمُ لِمُ وَلَوْفَصَلِ ا الكناث الأنزى الى معكلين كِالا بَدْ خُلِعَةُ وَاحِدُ أَوْ وَصَّلْنُهَا لَا رَبَّعْعَنِهُ عزالاربعين خلعنة من نوع الحنود كالقضور والا وعنن دلك مركزوع بستمرعلي تعاصرالاعط بهاالاعالم العنب والشهادة موخالفها ومالكها وائ مطبع لنافي معرفة دلك ورتبنا سيعانه وبغالى بَفُول فلا تَعْلَم نَعْسُ مِا احْعَى لِهم من قرة اعبن جزاء مِ اكُما نُوابِعِلُونَ نَمْران رَسُو لِانْلَهُ صُكِّرابِهِ عَلِيهِ وَسُمْ إِنَّهُ خلق فيهامالاعين لأت ولااذت سمعت ولاخطرعلى فلب مشتركان المفسرليقول في قوله تعالى لنف ك المخرفيل انتفد كلمات دفئ اذهده الكلمات الَّنَّى بَعُولِهَا اللَّهُ تَعْثَالاً هُلِلْكِينَةُ فِي الْحَنَّةُ بِاللَّطِّعِ وَالأَكُوامُ وما بكون حَالَةُ هذا فان ببلغ جزَّو من الفِ الف جريَّ مند وهم نشر الحبط به علم محسلوق كلاً بالنفاعدت الهم ونفاصرت دونه العفول وخور أن بكون دلك

المتعدون حقده الهد االمطلوب العظم وا الفي حيث ماهم النه عناجون ع ن النبي وهوغانة في المات ما ولي الله ركك ما اجي فعلمك بالنويم بِّتُ ادُ الطري بعَ شَيْ نصع فيعروا نصاوه والشعفة الى نفسك رايث احتماحك الرالة استندمن اختاحك الإلاكم والمشرت والمسكيل الذيق في حدو مطالعة الغيوب وحالت من وكبرن كالمعنوت واعظم الحت الني سن العيد وتبن رنه حمد الذيوت المانطاطلانية وعيرها من المحد قان كان لائد الشالك مرالسع وفي ربعه الااء بف بولانته لانوحت النع دُ بالكلية لان منالالحا الحاصا مردالذنوت مثارالحد ارالااما سنك وسرمطلو فانك لاندري مع صلولتك دأتا ولا انزا ولا سُبْعُا عَيْ الحت النوائية فالفاكالنعاحات نزددناه كره بخنه و نظه يك نزيفا وقلتفا فان تكا نرت الزد نكانزاعظما حعلالطلوب الذي ورَاهًا الرُ

كَنْنَاءِ وَزَآءِ الجِدَارُ فِلَا يُرْدُانَ بُوَى لُهُ مِسْحًا هَذَا فِيمِيَ برى بالعين من المنشونسات حدد كذالغلث من منى كانت عنه الني سمى بالبصرة مستورة نظلا المعاص المسماة بالرأن والطبع والحنم كأن لابوى دسامين انوارالفوي فلاسالي العيد عابععلهم الاتام فالذنوب فاداتات ماهو فيه الكشعة عريمين قلم هت الذيوت عرالطاعات وراي منا عندالله فصاريجان وبرحوان بدوم عرابطاعات وكننب السائع بنحث حسدكات بورانية فهوا على هذه الاعماليانه تصفد حسند انه هوالدي اوجرها مُ بعد ولك بنكشف عنه هذا الح أن يبريحة الطناعك فترك ان المنه منه نعالى عليه حيث وفعته الله الح هدنه الاعال فأنه مغضرو الشكرعلفاوان المعطوالمانع موالله ويعا وان الله معالى والراد بعيده حيراالسيه المحكه لباس النقوى ليصًا للعُرض على حصرت وليس بدالعد من الخنروالشويل الكام بدائله نفال فاذ الكشف عرعين فليه هذا الج اب طريانه وصرااليالله نعالى لما في هذا المعام من اللذة الرّق حاسة فان حفيه الالطاف الخغنة كشف له هذا الحاث وَلم مزل بقطع الحجب منيياء فنتنياء الحان بصلالى مععد لمد و وماذل

الاحباب وحصرات ألافطاب ددى الله عنهم فغع قي الدُّما ب والاياب وقد صر بوا منالاً عسر ساء لمُ وَنَوْ كَالِمُ فِي وَالْمُ عِنْ الْمُلْ الصَّالَحَة فِي الدِّنا فَشَعْمُ دخرمع أفرانه وظلعة فكأن فيها تحازة لا تزك الأله فعَالَ لَهُ افرانه عَلَ أُمِردُ ، هَذَاما نطبي والعَلَهُ أ يكون فيها مانتنع مرادا خرجنا مرالظلة فعنا ماذااصنع نعُااحك في الحال بعلها واحد نعشوه رُكَانًا لا ادرى مَافِيها مَاهُذُ إلا جِها عُظِيمٌ وَاءِنَ العاطئ لا يَرْكُ الرَّحِة نَعْدُ إِمَا يُولُّغُهُ مُسَّلَّةً وَلا سننقنه فاخذ كرياجد من افزاية مااطا ولخذه واعركز عرزدك بسنعتهم ويسمونهم لانهم بنؤن غنداعنانة ونعلة وهوي نزقه ي طريفه فعد نعك منه فلاجاد والظلمة فاد اهوجواهد وبوافعت نساوي كرفاحد ألافامن الذنائن وأفنلواعربعها فالتوصّر لها إلى لحاه فالنعيه. ئاصعو إلملوك الدنيا فاحد فا دُلك الشعف واستغرجوه لنعقد دكآتم كانتفو وعلمه كآة بوم قد للنسبر من فضكلا بن الطعام فكبث نز

۲.بار، بنوفعه

انسخال نيرَابُ الْحُسْرَةُ في فَلِيدُ وَكُم يَعُوْ لِ بُاحُسُرْنَا لمرمافر طت وحنت الله وبالنشا نرو ونعراعه الذي نعرا وبفوال لقم البضواعلي ممااضفرعا فنعولون لَهُ هذاحرامٌ علىك الم يكر ينسخ مّن أونع نباط علمه مرز النخشر ولاننعه نسكاني ويفول الموث علقتى مرهذا فاععلمان حال نارك النوكة كالطاعه في الاحرة كُذُكُ بنكنسف لَهُ وَلَكِن لا مطمع في الموس بديده وذلك لاته بعاض على إهر المعرفة والطّاعة جال الحَجْهِ ما بعضل بهِ مَنْ اللَّذَةُ مِلغُ لَا نُوا رِنْهُ نَعْمُ الذنبا وبعطى احرمن بجنح من النار منزالة بناعث متران كحادره برالحنر وقد فالالمفسرون نخث فؤله نغالي وعدهم فما بعيدهم النبطان الاغرورا أمَّاصورت وَالسَّنكَ فيهُ اللهُ المَا يدعوُ إلَى قَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الشهوة وطلب الرياسة وغودلك ولابد عواان معرفة الله والال عباد رية وتلك الانشاء اليي نَدْعُوا إليها حالِتُه لاحفيقته لها ولاعضل الأ

بَعْدُ مَنَاعْتُ وَمِشَافَ عَظِمُهُ وَاذَا حَصَلَتْ كَانَدُ سريعية الذهاب والانغفا وببعضها الرورده لمرم وغيردُلك والداكاني منهالانشا بفعة لقعه كانت الرغية فه أعرد را فننته وفعا واللا كالعت وتوصى فال كان العارف بالله تعالى السَّمَع نعول اذاسالنم الله ألعويه فاسالوه الملاطعته صفافانقافذنكون سسك نوبدا Nin وْمَيْ الْكُورُ وَمُورُسِمُ وَيَعْلَمُ وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ النعاسِمِ مكن بَعْضُ السَّلَعْكُ أَلْصَالْحُ نَصْيَ منة بسالاتكه أن بنوت عليه نونة نصوحًا فلركزا الاحانة فطرقه لذلك نعتف فرائ في مناصه اله نعال له الخست ان الذي تطلنه أمرًا سهلاً اغانسال الله نعان عَمَّكُ الم نَسْمُعُ فُولَهُ نَعَالَىٰ الله حَدْ اللَّالِيْنَ بالمتطهرين انتنى ناب الله علىنا وعلى م نصوحًا في خروعافية ونوفاناعلى ولك امين وفال ورسرالله سره وكربوم لكؤ تصنب مع فلانكر بيريا بليدمهموم والرزف في أم الح فَنُو لَنَد نَعْدُمُ الْكَلَّامُ عَلَيْظِ فَحُوثُ مَا هُنَا كُنْتُ

قُرْس بِيْرُوان المدَّمر فِي الأمور غُيْرِك وَا يٌ بام الكتاب الحضرة العليَّة فأبغا اصل المُمَّنَّهُ وَمِمْ أَكُسُرُ فِي نَقَلُهُ هَنَا مُاذِ كُونَا هُنَاكِ فول الامام العُوالى فدس بسرة إع فالمنون مايه قوام السه دور افسمه الله نعال وكننه واللوح المعفوظاء وُلْسًا وَبُشَرِياً لا مُربد وَلا منفصر ولا منعدم ولا والملك عاقد داهم تعالى وفشم لم إن ملح في فالنعالي انعفوامتمارين فناكم اي مماملك والمفؤد ماوعدالله للنعش من علاده بشرط النفر حلالاً مر عُركة فالالله تعالى ومرن بتو الله بعل له مخرگادَوْرُزفه مر عُبْثُ لا منساسي ويمُ الْمُسُنِ نَعُلَهُ هَنَا وَلَمْ مَد كُوهُنَاكُ فُولُ الْعَارِةِ الغشاشي فدسر بسره والرزق ودكننه الله نعالي لَحُ وَصَمَّنه وهومر هونُ باو فانه وَاحُاله والمحنته لي كنب الله لك رئين، ويكرمون بين بنياد ان نناله بعا وفيها وانسانه ماكانت الذهرواسطة فيه فعر مرحيلة الرزف لاغمع بوبد ويقالادب المنق بدلكُ لالكُوْنَ إمرالِحُونَ موفوفا عُلِيْمًا برلقصًا إ

المتربها وحكمة فهاعكة ترندها ولامعنف اركم الحالسلى فدسر بسره برة العالونغالله الجع ال انعد مطنزل بعض كلام قالحركة والرزق وعدمها علمس أن قد تقدم في الحلام تحت أنْ قال إنّ طرين الكسب شرعها الأنهاء لَكُمُ الفَّحَالَةُ والسَّلَعَتْ الرَّانَ قَالَ فَلَدُ حث الرحلة للنو صلاتة عليه وساراعفا ودعما وتوكر فالله النوي صالا عله وسل اعفلها وتؤكا شرفال وقال انوالقاسب لغشرى فدس بسوه النؤك المخلة الفلك فالحروك لاما قالتوك العدما حفق العيد التي النفة بالله

معنى

فمالاند منه مزالطع فالمشرث والنغرزمان الع فالالله كغالى باالها الذيرام فاائح والغضاء والغادر خذواحدركم وانفرواننا باوانفر واحمعا وفلله صرابه عليه وسلة انترك العاوننك اعلى ما تُحيّن لذا تعال صلى الله عله وسكم اعملوا فك إيد مسرُ لَاخَلِوْ لِهُ وَقُلُل عُرْضِ الله عنه لمارحة من الطَّاعُون نَفِرُ مُرنَى فَدَ رَائِمُ الَّى فَدَ رَائِلُهُ هِفَرَ مدهب محفق الصوصة رضى الله عنهم من عبراعمار على الله مسات ترمعنفدون الفالاتخل نعضًا ولا ندُّفع ضرُّ إُمْرِالُكِ لِمُن الله سعان وَبغاليم عال واما الوافقون مع الغدرفهم ابينارجال من الصوفيد رض الله عنه الركوالاساب وبوكلواعلى الله مع عايه النسال وفالؤالا بسنجواسم النوطرالامن لمخالط قليه تحول مزعبرالله نغاني ونركواالسعى وطلب الوررق نعنة تضمان اسرنعالى ال والخوص في الله اجمع مغزك وساكن فغاللمغرك الرزف لاعتص

250 M

الابالمركية وقال الساكن عبسل المركة والسكون وعانشاء الله و فرع منه فعال المنعرك انااغرك فأنت نسكن جنى ارى من بوزف فنقرك المغرو فعند مافتخ الياب مجد منة عنت فغاللعث دنكه عليت صاحبي فدخاعليه وهؤمسرور فقال تحري فررفت دري بالعينة الى السّاكر فاخذها واحلفا وجمدَ اللَّهِ وَقَالَ سَكُنتُ فَرِيرَفْتَ وَالرَزْفَ لَمِهُ بَعْدُى " مه لالمرجاء من ولك ورجع العولة الساكن وفد نسيك بسيدناعلي كرمالله. وجهه لوان اسانا دخا فيفا وطين ذلك السن عليه مِن اس بالنه رزفة فقال حبث بالنه اجله عمه نم في السلسلة العبد روسية لطبعت في هذالعن حكى إن الله سُعُان فيعال وحق النسلم ابن داود علَيْمُ السَّلامُ الْالْمِ الْوَاحِرَ الْمُسَاحِلُ الْمُرِّنْفُطُرُ عيًا فتح سلمان عليه السلام فلما وصلال الساحرا. البعن عينا وسنمالا فلمترفشا أوفقال لعفريت عصر في هداالمعرنم التي بعلم ما يحدُ فيه فعًا صُ نم رجع تعدساعة فغالله بأبياته ذهبت وهنالعر مسبرة كذا فكذا فلم أصرال فعره ولانظرت

ر. بينا

فيه بشاء من فغاللع عربية إحر عصر م و هذا المحث وانتى بعلما بخد فيد فغاص بنريجع بعد ساعة وُفالمِنْ الاورالا الله عاصر مِنْلُهُ مرنس فغاللاصف امن سحادهو درسه الذي دكره الله في الفزارين ابنن بعلما في هذا العرفياء و بعية مرز الكافور الاسمرة الهااريعة إبواب باثر من ورّ وراب مريادة وباب مرجوهن وباب س زرحد أخضر والانواب كلهامعنعة والابدخوافها فطره ماء وهدداخوالتي ان عمو مناماعاص الععريت الاول نلات مرات موضعها سرم بدي سلمان عليه السلام فاذا وسطها سأب فانم بصل فدخل سلمان الفنة وسلما وفالما انزلك معرهد االعر فعال له مانياته انه كان الى مفعدا قامى عدا فافت في حد منهما سعسى سبَّه ملاحضرت وفاة المح قالت اللهم اطرحانه الله في طاعنك ولمأحصرف وفاة ابي فالالله استخدم ابى فى متكان لايكون للشطان عَلَمْ سير فخرجت الحد االساحل بعدماد فنفشأ فنطرت هده الغنة موصوعة ودحلتها لانظر حسفافياء ملك مراللاتُكُنة فاحمرالفينه والافها وانزلي و

فَعُرُهِ ذِ البَّحْنُ فَعُالِ فِسلِمِانَ فِعِيُّ الْ رُمِانَ كُنْنَ فِي فلل في زمّا ب ابراهم الحليل عكية الصلاة والسّلاء فنطر سلمان في المايخ فإذ اله اربعائة سنة وجويننا عُ لاستَمنة ونذ قَال ما حَالَ طُعَامِلًا ونشرائك داخر مداالعرفال ابتالك وانبني يوم طِنْزَاحَصَنَ فِي مَنْفَارِهِ سَنَى اصْعَرُ مَنْوَرُاسِ الائسان فاكْلُهُ فَاجْدُ فِيهُ طَعْمُ كَابِعُمْ وَ داللدُ بِيا فيد عَبْ عَنِي الجُوعُ والعَطْسُنُ وَالْحَرَةُ والبُود والنعاس والفنرة والوحسية وفالسلمان التقفت معنا اوبرد كالى مؤصعك فقال ردني با نبى الله فعال بالصُّع أردَّه قردٌه من النفت معال نظر واكبف استفاب الله دعاء العالد س فاحدر كالمعقوق الوالدين فالمنظر رحك الله الرعزة هذا واعتناء الله به وخصيمون الشيطان حنى فيحدمة سلمان عليم السلام عن اذن الله سيمان ونغائي وماوجده اصفت الانعد بمعد جهيد ولاوك ان موسيعليه السلام نَعْلُقُ بِمِ مَثْلُهُ مَا فِي بَعِيضَ المواطر فِا مَرَهُ اللهُ سِعابُ ونعالى ان يصرب بعتصاه على صرة مضرب وانشقت

Freight .

وضح مهامعرة بابية فضرب بعضاه عليها به فانسعت وخرج منهامخرة بالند فضرب بعضاه فانسعت وخرج منهامخرة بالند فضرب بعضاه عُلَما فانشعت بَجْرِجِبْ منهاد وفو كالدرَّة. وَفَى فَهُ النَّيْ يُحِرِي مُجرى العَدَاقِيمِ تَفْول سَعانَ من برا في دسمع نداري انهي وفال دي السلسله العيد ردسيه ابضا في نزمية سيدى العد المدس مدس مدس من ودكر بسيدى مجمى الدس عنى ابن عربي قد س سره في الفتوحات المحيّة الالناخ ابامدين احرجابني مرغره نزيج جيع اسباب الرنبي وجلس مع الله على الغي الله له فعال رحمه الله أفول بفاذلكن أذا نزل الضيف يغوم معزم علافا محة عنده فكم نوفية رمان وحوات اطعامه عليه فالواللائدابام فالرفعد اللائدايام فالواجنرف ففال الشيخ الله أكبر الضغويا عراضيا وربناننارك وتعالى مزلناعلية ف حضريته على وجم الافامة عنده اللابد فنعبنت الصيافة فانه تغالئ مادل علوديم خلق لعَيْد الاكان هوارُك بالانضاق بروايام رتيا كمُأْفَالْ وَالْ يُومُاعِنْدُ رُبِّكُ كَالْفَ سَنَةُ سَانِعُرُدُ •

وضافته عسب إيامه فاذا إفناعنده تلادفه

الاف سنة ولم يخترف بنوجه اعزاضكم علىنا وكُرْ عويث وتنتفى الديناونين لنافضله عنه نعالى مريضافتنا واستنسر ولك مندانتني وي السلسلة العدروسكم ابضافي عااحر واعب م ان الاولياء عم اللهم فى الامور المنشريَّة منا بغية الناكشر ونشرون ونشرودون ويندُ اوُوْن عَلِي صُوْرة ماعليه الناسر في الامول كالهأوسيرنهم والنؤكاعل ثلاثه افسام فس لمواانعسم تكم فلمجلوالهانغعاولم بدفعواعهاطرا فلمنعفظوا منعد وولم بنستنو السنت مزالاسكا عنى لومر احدم سمرة مسكت بوند لم بنسب في عليصة حتى نفت الرع فعلصة لانه مع الله نعا لي كالمت مَنْ يَدَى العُالس بِعِلْيَهُ كَيْعُتُ مَشَاءُ فَلا لَهُ حركة ولاند برُمُعنقد سُ إنّ الشعفر لإبرزفه ىسىد دۇسىد ئۇمزى بنوكۇغۇ الله فھوھسى وفدفال ستدى محددس سالم مرعام الله على ويذ السَّى ظَهِرَتْ عليهُ الكراما ف بَعْنَى بأنْ لا بِما لِي مَرْالْهِ اللَّهِ تُطرُّاعاً المعتدُ وروقسمُ نَسْسُوا في الصرورات دون غرهاحلا ددفعاصرا ونفغا دهن طريقة الجهور من الاستاء والاولياء والاقوراء لا بهم بسيرون سير

الصَّعَفَا , فَيُسْلِكُونَ الطَّرَينَ السَّهْلَةُ النَّيَّ يَّغُونُ عَلَى سلوكالخاص ألغام إذلوبسلك معدم الركس طريقاوعرة يغنوى هُوَعلى بسلوكها دون كثرمنه لم يوصّعُ بالشعقة عليهم والرحمة لهم بلاحدار عَانسًا لَهُمْ وَفِد بَسِلُكُ بَعِضَ الْأَفُوبَاءِ مِن الرَّكِ تَعْضُ الطريق الوعزة لمصلحة ولا بمنعنه المعند عَلِيْهُم مِنْ ذَلُكُ وَفِسُمْ دَخُلُوا فَي الامساب كِلَّهَا وَ المؤودات وغرها مع اعتمادهم على الستت دون السبب نتمراع لمربانة والوانارك السب و الصرورات المكون افعلل من المستب فيها مل في ا تكون ألأ مريالعكسر واعسلم أن منهم من يَجُرِمُهُ الله تعالَى بِحَرامات مَارِقًا مَنِ للعَادات لنزداد هووغيره بفسا واعمأنًا بان قدرة الله نعالي منوقف على الاستات وحراما بهم حوف والدّلها على وحودها موجود من المعفول والمنفول انتع متع زيادة بسيرة وه وبهاعلى ثلاثه احوال منهم مي بغلث علىم الغنا بالله فنظهر عليه التحرامات وببطؤ لسائه بالذعوى مرعبراطشام ولانوفف فبدع بموعن حق لخو في مُؤِق ومنهم من بعلب عليه الفغزالاتة فبحر لسائد وتنوفف معخات الورع

ومنهم من بجنلف احواله فنانة ونانو وهواكمل الكُتْلُولاءُنْ حَالَمُ عليه الصلاة والسَّلامُ أَدْنَ أطعم القامن صاع وسنع الجرعلى بطنة وعلى هذا كان سُندى الغطف الجدّعبدالله العُبْدروسس نعع الله بير فالته كان بضع بده في النوات وبعطب دراهم لمن ساله ومات وعلم ديون وعدلك ولاه العدروس ابوتكرصاحث الانعاسر مان وعلقه دسن وانفن أن حاء مرله عليه مسعون دينارا بعد صلاة الجعة وُكان راكناعلى فلنة فعال لذفف عبدراس البغلة كاسطرداء كخك انفها ففعاه فعارت الدنانس تخرج من انف العلة حري ملف سبعون وُكان دكك عضرة تسلطان المروز وحاعن وَفَدُفَالِ إِنْ عِبِدَالله الفريشي فَدُ سر بِسِونُ اعظمُ الصَّرُعرَ الطَّه اللَّكُوا الكرُّ أما تُ مع النيك في فلسنت ومتما يوزيد فولصاحب السلسلة فمانقة وهومُندهَ عقعي الصُّوفيَّة الحاصوة قول العارف ال نعاسدى اسمعنا الحيرن فرس سره ان مرع عليه السلام في انترافه الرفه الله مربي رسينت في انزكرد عليه السلام اذاد حَلَعلها وحَدَعندهَ ارزفا فلماعرَ الله

بغال امرها بالسبب ففال وفرى الكاننعي فال معض العاربين فدرس بسرة آمراكله السينة مريد بالسيب بعد المعرفة انتات للاسسات لمقتضى الإلهيكة وهد اغفين النوكل واعلاديجا نه وهومعام مخفع للنؤكلين ودويه السكوث إلىانته نظ لي مزغير اصطرآب بالاسباب كغام مربم الاقل وهومعا م غال فى المنوكلين ودويهما الاضطراب مالاوسار من عُبُراعماد علها وهومغام عامَّة المنوَّ علين فالمخففون لمأعلن اعلنا حملة من دونهم عُلمتو ان الله سعان ماوضع الاسسات عننا ولائتم مائرتى به في العالمُ فاستواما استن له الحكمية الاء لهيُّهُ وعَلَمُ إِنهُ غُفَقًا للفُوْدِيةِ وَالله هُوالعُلهُ الحكم الننى ولله دُرَّالعلامة الشهاب الحفاج صاحب الريحانه رجمه الله حنث فال والرزف مغسوم وفده بنمر فبمالطك كعفلنا غريرة ومنهما بكنشك فاذ اعمان أتهاالوافع فرما تعدم ان النائسر في المن مرامن وأن كمال العلمان براعي الشغص حكة الاستات عندور ودالا فداروقان الاستناد الالعلم بالمغدوران من عبرروبة حكة الأسا

ءط وعملول

نقصان وروية الاسساب من عَنْ ملاحظة الأورار. الصَّا من عبر ملاحظه الافلالا نعضان والحسالان براع كلهما لانه سيعانه ونغال حجل العوابد فالوس درنتروسحب سمسر احدثته فواقعت عندُها مخذول ونافذ منهااليه هو بالعناية موصور في دَاوَلاً فَعَدُرُنَهُ كَانْتُوْفَعْتُ عَلَى الا مساد والعوايد هوكاكم على السن هي حاكمته عليه ان كلام صاحب الانعاس كجامعته طنه بشماجيع المرات اللاب المذكورة وما تعاعبه وترحمه والعصدالسوى بدهصريا وركك وحوعكنكم بزيارة الاؤكياء والنعرونهم فالضم الوسيلة الاش بعالى فانفاوان صت النه وننت العقده فأن عالم العنب فالشهادة مرتبطان لاتان مركة مرعالم العنب الانواسطة حركة مرعالم الشعاده وعليه الدلس بغوله خرا وعلاوهري الك عدع الغلة وخطاب لحلمه موسه علية السلام ان اصرب بعضاك المجروق موضع احزيعضاك المعرفيعل به العصى من عالم الشهادة سساللركة النازلة مزعالم العنت على الب معدوران والعاده

فلائل به يا بليد مهوم فعيه الانشارة الى معان كنزة م منه ما نول بسدى مسهل بعد الله النابري ورسوس لابغة ماللة قبلت عبد فيده للاندانشيائ حب النغاع وجبة العنادم عذ فغول بعص العاربين والشاهد في الاحتران الحكمة لتنزل مزالتهاء فلاندخل قلئافه فتم العدديفال الله حديث وفدنظم معناه العلامه الخفاج كما والرعانة كالمخصري دلك حتى انسنه منه فيات سندى دوالنون المضرى رحمه الله بعدول مزعلامة سعطالله على العُمد خوف مر الفغر فاذاعلن مِانْغَدَّمُ لأسمَا وُفدعلن مما نقدم أن الناس في دلك على المات مرات فلندكرهذا ما عضرنا بغله مراسول بذلك في الخيلة ومرزك حديث الى الله ان بزرف عبله المومن الامن حست لانجنست رقاه الدسلى عن الى هريرة رص الشعنة وحديث لوتو كلنه على الله حوز توتحله لزرقكم كايررق الطبونعد واخاصا ونزوح بطانا مقاه احند فالترمذي فابرماجة فالحاكم عزعر يصفانكم وهذا الحديث كانزاه بدُ لعلى الامزيالنوك إعلى الله -لاعلى بغي الافسات بليد لعلى إننا تقا لغوله صعلى علمؤسلم تعذفاوتروح فغداننت لهاعد وهاس درواحها وهوستها انتى ومزدلك حديث

ان الرزق لمِطَلَق العُنْدَ اكْتُنْ صابطلتُ احَلْمُ دُولُهُ الطبران راس عدى عن ابي الدَّرْدَاء وعر كلاه السُّلُفِ فَي ولكَ فُولَ مُسَّدى إحدين نَصُرُ فَدَّ سريسًر النوكررة العبسرة الىوم والحد كاسفاط مم عد م وسالحاعة يسدى معفرالحلدى فرسي س فعَالَوُالهُ انطلَ الرُدُق فعالان علنه أمر هُوَ فِاطلِوْ القالواكة انطك الشيئون فغال إن علنم الله مسك اعَدُ كُونُ فَعَالُوا نَدُ حَرَا أَلِبُنْ وَنَوْكُمُ إِلَاهُ ا تعالى جَرُبُونَ الله بالنوْكِرُ وَهُ لَا الشَّكُ فَا إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَكُمْعُتُ الْحُلَةُ قَالَ نُوْكُ الْحُلَةُ وَكُمَانُ ئسدى مسفيان النؤرى فكرس مسرة بفول لو ان التيماء لم تفظره والارض لم نست م هميت بشي مرارزق لطنت الى كافرة وكان أيضا بغوللال تريش المومر فضونه عرف سوال الملوك والاغتماع انتنى سَالِالله بَعَالَىٰ أَنْ يُصْلِحَنا يَغْضَلُهُ وَلَا تُوَاحَٰذُنَا بماعن اهلة الله ارخم الراحين وكات الامام الماسى فدس سره بغول ف دوله نعال ته الكذي خلقك م أورز فك م منك م المحموم المنك المنكم علي المنكم ال

منسالات ولاح

الاالوزف فخاطئان له الانفويس والاولياء يص لتَدعة ونعع بم انتى وصل انقطع الى الله يحدمه وال مراولياند ادمنا فومن اعدايه وكات بعد العارب بغول التدسى والاختياريك تدران ع الناسعشهم وريك مخلق ماستاء وعنان وكاد مختارات الشرع وندبكرانه فعي مختارة لله لشر. لكمندنشئ ولايد لكومنه فاسلع واطع وهدرا محل الفقه الرَّكَا فِي وَالْعَلْمِ اللَّهُ فِي وَهُوا رَضِ لَنَدُ وَعِلْمَ الحقيقة الماخور غرابته لمرايستوى فاقهم وكان سدي اسمعيل لحرن يعول كرة منوهم بنوحته والحالة وهم الرزف ناتث و فلم لا بنفد في توجيهه م وصيرالا بسنسراف الالززق مع قطع فظره عن الخلف لايصره ذلك لانه خلن صعبعت دوفا فنة ورزقه معلوم ولايد منه فاستشرافه في الرزف في الحفيفاله انتسار الخالززاف الااذ إكنزوصر ف صاحمه عَن دوام لحاض فالمناحاة مع الحوابتي وكاث يسدى بهاء الدين تفسيد فدس سره تفول بسع بلنوس إ ان لايري نغسه منو كلاد عنى نوكله قد الكست انتهى ج وفالن مارك إن فضالة نحه الله ممعت الجاج

ان وسف يغول في خطننه ان الله عزوج آامريًا وامرينا بطلب الذيئا قال فذكرت ولك فلحست فغال منعندفاسق فدما وفا العضم ععم على ومانتركه الانفذ رمعلوم أنتى وج لاارجوه لنفسى وهد إهوالكما والام حصر له حصر له عني الفاقة فيه وعد لاذ المعددانفاق لانغادلة وهوكيم اهلالفهم عرابتة وكار بقول فدس بقره بغول صبى اسان وكان نعبالاعلى اسطنة بومًا فاسط كَفلتُ يادَلدى ماحَاحَتُكَ ولم صنت ، فَعَلِلُ لِي بِانْسِدِي قِيلِ إِنْكُونَعُلِمُ الْكُمُمَا فَصِينَ لِانْعِلَا منكرة فعلن صدفت وصدف من حد فتح ولكرز أخالك مانعنا قال قُلْ إِفْرُ وَعُلْتُ يَظُرِثُ الْ لِكُلُو ، فَوجِد بِفُرْمُ على فسمر إعد آء واحماء فنطرت الى ألاعد ا فعل ان بنفعُون بشي لم بردي الله يه مقطعت باسيء مُ رَنْعَلُّونُتُ بِاللَّهُ فَعُبِ إِلَّى إِنْكُولًا نَصُرًا لِحِقْنُفَ فِي هُذَ مُرِحَى تقطع بَالسَّكَ منه حَمَا قطعتَهُ مرعور

ان يُغْطِيكُ عَيْنَ مُا قَسُمُنَا لَكِ إِنْهَى وَلِمَّا سُأَالِسِنَكِ تسدى الا الحسر النباد في العسر وكات اذراك ر في الله مد الله و فال له م يلغ الله و فالله فالله فالله بلغاه بالصم الاعظم اي منتنات بين الغفرويين النعلق لا بالفقر ونوجه الفلت الده فال المفصور مقدان رور "العَعْرُلافقدان وجوده فأذ العارف كابن في الادشيد بطاهرة بالرن عنمانقلية وحدلع ادا كانت له ديم وأسعنة وأنسات ظاهرة فهوفها بالطاهر بانزعنها بالناطر ومن نفرقًا لوا مَنْ طَنَّ اتَّهُ بِصَلَّ بِعَرِعُم افْهِو منمز ومَنْ طَنَّ اندُ بطريعُ إفهومنعن أي فاعمًا وَلا نَسْعَدُ لَكَ عَمَلا فالمقصورُ فقداتُ ردية الاعمال لافغلان وحود الاعمال وكذكك المغضور فقدان رُوْدة الاسات لافغران ويُعُود الدسسات الافغران ويُعُود الدسسات الافغران ويُعُود واعسلم الهم فتر اختلفو اعل الفقر الصّاكر أفضرام العني الشاكر فعبر النابي افضا وفاعصلة اتُ العرالمعدى افضل من الفاضرع النا تسعد كه م فِبْ لِوَلْعُلْمُ مَا يَدُ لِعُلَمْ فَوْلَهُ صَالِ اللهُ عليه وُسَ والله وعون العدما كان العَدُد وعون احت فال بعضة م فالسالك بالني وأجبى با بصاب لوان انسانا عبدالله تعالى مائية سنة بصنامها وقبامها

وترك أبامها وكان الله وعونه لحظة واحذه يُ اللم فنزاه انفع لل أنك الله ظنه ام نلك الماء كنة . ان مابين النسنين فلفظة من عناية ملك الله إن برمن عبادة الاف من التسيش طذلك وَرُح جديد" ريخذ باب المؤ بغد لعمر النعلس النبي فلنسب حصوصًا إذا اكتردوالعنام بصلة بعروتكعنكومن تضلها اتقام الجضل به التست عند الاختصار ووث فالالعارف الجبرن الصدقات تنفع وان لمنكزه فيهتا ذاكالاخلاص جصوصًاصلةُ الرَّج وانكانت لغيرالله انتنى درج الامام الغزائي فدسر بسرهات الفغير الصابر افضل وفيل اذالذي اعظى الكعاف افضا وتداب عَلَيْهُ دِعَاقُهُ صَلِّمَ إِنَّهُ عَلَيْمُ وَسَلَّمُ لِأَمْ إِنَّتُمْ يُدَلِّكُ وَهُولًا عنادُلهُمْ اللَّالدُفْ فَ وَقُولِكُ لَا اللَّهُ مُلَّاللَّهُ فَالْكُلُّ وَلَيْ الْحُدُولِينَ فَيُوالذَكِ الخع وجرالرد ف ما يكن دواه احد وابر خيان والسعني عر بسعدر صي الله عنه فلذلك قال الرعطاء الله ق الحكم مريام المعتة علىك ان ترزقك ما تشعثك ومنعك مَا نَطِعَيْكُ لِنِعْلُما نَعْرُهُ بِدُ وَنِعْلُما خُزُنُ عَلَيْهُ وَاعْاسُالَ ريسو ل الله صالي الله عليه ويسالم ريه ان يعوا فون لم حفافًا حتى لا بكون له عدم مزع وولا وحود مس

. مشعَل دُيرِحُ الله اباعِلى النعَعَى رحمَهُ الله حدث فاله والخ لانشعال لدُنا أو الغُلَثُ ولحسر بقا إو أا ومرك والعاقرالأمركن لشي أذااف إكان سعلا وادا مستدكا و ولكع ومرجحدالذىنالغشرستره، مسوف لعرى عن فريك ادادبرن كانتعلى لمراحسرة وان اعتبلت كانت كشراهمها وفا الامام العرالي فدس بسره في موضع اءُخكر رية غنى مناكرافقامن فقس صابر وهوالذى نفسه تُغْسَرُ إلْفَعْنُ وَلايَصَرِفُ لَنَعْسَةُ مِنَ الْمَالِ إِلا فَذُرُالُصُّ وبصرف الماقى قى وحوة الخيراو مُسْكه معتف الد أعسك م حارثاللمناحري انتنى وفيال ستدى فأجى وسنجم العارف بالله نغال النسبخ العلامه محتد المغنج امعلاه فيحاشنه علىسرح الصريه للعلامه انجر لحمة الله وما حاء مر الإرات والاحاديث برج الفول سر تتعصيل المغتر الصابرعلى العنى والنشاكر يسمامانضن من اعراصه صلاقه علم وسكم عرامر والارص مع انه افضل الشاكرين فترجع بعصم العنى الناك يخاج الىمزىد نظر دنوه دفع ويحفنو جغ انعى و ف دماياس مادڪره سخناها ي لراسة عليه وتسكر ما نته عليه عهة الا

عي عنه والأسلام العرب رحمالكة فالله بغدن ماماخد من لذات الدّنانغمر مِنْ لَذُأَنَّهُ فِي الْاحْرَةُ وَلِعَتْ دَالِعْنَ عِرْصَ اللَّعْهُ عِرْصَ اللَّهِ الدنياعلى نسنا محقد صاراته ع من إذ نك بشاء خصه بدلك فد ل على ان لعام ا النغصان الاال ننعضرالله عليه بدلك انتي وف سنعنا المذكور وضع احرس الحاسة ووحدين صعبعت اول من بدخر الحنه من اغتما امي عبد آليم ع ا بنعوف والذي نفسر محد بدن لن تدخلها الاحدوا و وو النميذى عن الى جريرة يصى سعند ان الني صر السعكة وسلم فالربد خلالعفراف إالاعسا بخسمانه عام فال الوجيعة رحمي الله عنى بمالنه صلى تعليه وسا الاغنياء مرغرهن الامتة ليكون على وافعت الععقل وي فاناتغ كالمعكان ابزعفان دعيدالرحي ابزعون يعولشعها كانام الاغنياع ولائد خرالغغراء فلهمالخة انشى من سنسرج المفاج للدّمتري ف ا ف سعنادهدا معارض لماذ كره الشارخ مراكي نخلفه عني في ودووله في الخنبرالا مُوالمبرخاطر العَعَرُ إِلَا لَنَعَصِيرِ مِنْ اسْعُوفِ

وحفوف الله نعالى نفيضي نزول رنسه بصيالته عنمانتي وقدلات الاحاكلاهمالخة الاسكام العزالي رضيعه واما بعض من ستولت له نعسه وغلبت عله شفية مالعدالرجن بزعوف فغرر بورد هناحكاندنين ونهافساد غرصه مم اورها واضربناعها لاجريا الى أَنْ قَالَ وَلِلْعُمُ الْنَعْمُ الْنَعْمُ الْرَحْنِ فَلَمْمُتُ عَلَيْهُ عَنْ . من المن بفعت المدينة ضخة واحنة فغالت عاين " يصانه عنها ماهذا معنى اعتر لعدالدي النعوث رضي الم فقالت صدق رسول الله صل الله عليه وسنة فلغدلك عبدالحر فيسالها نغالت بسمعت ريسواتكم متكى سعله وسرار نقول راست الجنة قراري فغنرا المهاجرين بذحلوبها سعنادلم أناحد أمن الاءعناء معهم الاعبد الرجر الزعوق راينه بدخلها معهم حثوا -تعالى عيد الرحن إن العث ي وماعلها في سبيل الله وان ارفائهالاحرار لعلى دخلهامعم سعنااسي مهه يوه وف دسر سره عن ما الغفرة الغنا وماسماس التناصنا ومادره وسماس الاحاديث ما وهم النافي فغال بعد السمله الحديثه الذي جعا الغفر زينة لعباده الصّالحين بحلية لخاصة المخلصين ودلك ادا فأريد منهم الرضن الاالنسلم والننكر

والصرعلما انتلاهم العزس العلم كامااذ إفاريد كالخرع والفعر والاعتراص على العضا والعد و فهوس التعلاء العظم المودي الرالعنداب المعام فالمدح الوافع على الفقر كتأنا وتسنة المرادية الغفر الغروك بالضسر والرضا وحُسْرى الادب مع الله نعالى ودلك وفولة صلى الله علىد ويسكم الغفرارين بالمؤمن مي العدار الحسن على خدّ العربس قالذم الوافع على لغف رالمراد م فغف مغزون بسمنط الغذر وضق الصدرعواقع الغفناع حنى بسم يصاحبه الخالاعساص على لله تعالى و تدسوه واليه الانشارة بغوله صر الله عليه وسكر في ال العَعْرَانِ بِكُونَ حَنْعَرُ أُولِما كَأَنَ الفَعْرُ افْرِيلُ للسَّلامَة والفلاح من العناد تباولخرى غيره المُحَلِّلُفَفْ من الاسا والاولياء يسلعا فخلفا فالفف والراص الشاكر علىعره مراينة سمانه وتعالى محان لاسلعة العتي وَإِن بِذُل نَعْسَدُ وَمَالُهُ في سَسْلَ رُبِّهُ وَالْعَقْبُوالْسُخُطَ اشترمر بشرارالاغساء لات بلنه في الاعتراص على الله بغالى وهوامروض واشاطبة العنا فنفا الاعترار بالذينا فالتنع بقاعل وجه غير مرضي هذا جواك مسالتك فنعقه فبد انتن فالعنارس اللحام ماسااعلى

الغيس ورفى فعاعد الطريغة للعارف دروق فَدْسَ سِنَّهِ مُا "صورين الغفر وَ الغناوصفيان وحوثان بعج انضاف الحق بالثاني دون الاقراق فكزم لله م نعلق العُد وصعب رتب اولى او يقفه مغه اغزوهي مسالة العن الشاكر والغفرالصام سُ فَهُ أَطْرِيْفَانُ وَالْخُوْبُ إِنْ كُلَّامِنْهُمُ معاصل وفد اخدا دكار كلا ريسول الله صلى الله عليه يُحِنُّنُ فَال اجوع بومُّاوانشيعُ بومُّا الحدُّ فالتعضم نعع الله ريم عَيُّ فِي نَفْسِرِ الأَمْرُ وَفَقْرُهُ إِمَاكُ أَنَ فَي ظاَّهِ وكأن دلك عراجنا رلاعو اضطرات لاته اعتا ترك ذلك زهدًا وإن كان لاعوز انضافه يُحه والمنقد حسر النفسرام الو فسرياته عدم الما ليرة فعور انضافة به انتهى الحاف مركاد السَّلْسُلُهُ العِيدُ رُوسته لهُ نَعْلُونَ عَانَعَدُمُ فِي الْحَمَّلَةُ فالعلم منع الادخارلابنافي النوكاكدا ورك في السّنة بعر العَوْن على الرزق قوت سنة والدنا سُت مذ مومنة لعُنْهُ ادلكر: لكونها عابقة عَزالومو لَى لِللَّهُ وَلَا الْعَقَرْمُ مُلْلُورًا لَعُنَّنَهُ وَلِكُر ؟ لَانَ فِيهِ فَقَدْ

العابق فكم غنى لم بشعله الغناعن الله وكمفي مَسْعَلَهُ الْعَفْرُ وصوفَهُ عَنْ لَحِتَ اللهُ والأُنْسِروبِ إِنْ وفذ فالصل الله عليه وسكم كاد الففران بعد عفرًا وكان احداس تضرالد فاق بعوليمن لم تُعْيِيهِ النَّغَى فِي فَقَرَهِ اكْلِكِرَامِ الْمُصْرِيْمِ الْمُاذِمِ لَالْذَاذِمُ فقد عدح لالذائة ومنه وجود الماا والحاه ادهنا سُرَ جُسْر محض ولا بسر محض بل سسان للامريزم وماهد اوصعه فمدح لاعالة مزة وندم اخري وأنتا الاعمال بالسّات مني كان الفصد بالادعراص والاسا حظ النغس مفوس الدّنوع واذ إكان الفضّ للاسفا بالله تعالى على مرضات الله دفيامًا بحق العنود يخنه فَهُوعَعْنَاهُ وَأَنْ كَأَنْ صُورُنَهُ صُولُو الدِّينَا فَالْصَالِسَةُ عليه وسنكم مرف طلب الدناحلالا مكانزامفاخرًا لَغُ الله نَعَالَى وَهُوَعَلَمْ عَصْبات وَمَرْ وَطِلْتَ الدُّنكِ فِي تنعفافاعر المسالة صانة لنفسه كاركوم الغنمة وَحَمْدُ كَالْغُمْ لِلْهُ الْيُورُ فَاكْتُفُ اخْتُلْفُ وَلَكُنَّالْقُصْدُ وَقُدُ اشَارُ صِرِ اللهُ عليمُ وسِكُمْ مِنْ الرِّلا فِي فُولِم مَرْدُ كانت مجرند الئ دُنا يُصْسَها الله ماء منكها فعرندال ماهاجرالم وقد مجران المال بحرى من ابن ادم محرى الجناح المبلغ الرالشعادة الاخروية ومعلوم ال

س الغُرُف كالزَّكاة والح وُكَانتُوا الغفين فالصلى الله عَلَيْهُ وُسِيكُم نعم العُوْنُ عَد تغوى الله نعالى المآل وفالصر الله عليه وسي نعم المال الصالح للرحوالقالح وفد ستماه الله جرًا و أضع من العراك وروى أنه صلى الله عليه وسي بَعُيْ عَنِ مُسَبِّ الدِّنِيَا ثَمْ مَدْ حُصُّا نِقَالَ نِعُتْ مَطْتُ المومز علما ببلغ الخنو وبقا يعوامن الشن وفال الدَّسُامُ رَعَهُ الْإِحْدُو وَهِي لَا يُحْسُنُي مِنْهَا إِلَّا وَإِكَانَتَ والعلث إمَّا اذ إكانت ق البيد ولم بكن في العُلاس فَلْأَيْضُورُ لِكُعْ مُلْ فِيلِ سِيعِي للْعَبْد ان لا ينزي كالدّني وَلا بِطَلْبُ كُ إِنْ شَيْ مَنْهُ أُونَعُكُم مَعْضُورٌ اللَّهُ في مَ كالسنسيء منها وعفظه على جدة والذى نطقر ارب الزيادة على قُدْ رالحاحة اغانعطاه العيد التلاء وفتنة، لسطرًالله ماذ إلعيًا منه وفَد ر الخاحة مانته رفعان فلأنعف المعزالين والانتلاء ولهندا فبالعظ الزاهد فوف مائريْد ويُعط صَاحتُ الاستفامة موافقة ماسيد فاعقم ولاسكاريم سنطريق معرفة الدنيا والاخره معايا العنفيون الامن يستحه الله لنهديب الناس في امر معايشهم ومعادهم كالانبياء وبعض

المكاءا والاولما وُدُلدُك نعبت صرّاته عله وسكر الى إصناف الخلو وفيم التحان والمخترف و فلم ماموالماحية ننزك يكارنه ولا الحن في بنزك حرفنه الدع الكاء الى الله نعالى واريسد هم ان فوزهم ديخا نهم في الفران هم عن حبِّ الدّينا إلى الله نعال وعدة الانستعال بإنه العُلث مخاقُ العلب من الامال لا بخناجُ الرجلو الكف من المال فقد كان لنعض الانتاء صلواله سلامه عليم الاموال الكنترة في انتُرْبعثم ولم نكرُ ، في فلوبهم كافؤافيها من الزّاهدس كابوب عليه السكلام فقد كأن لة المال الكت وسلمان فقداول ملكًا ما ادنيه احَدُ مِنْ بعد وكد انوسف الصّديق عليم السلام كان منصرفا في خراس الارص وحدا العمانة رض الله عنهم مانزهبوا وهجن والترنابالكلة بلكانوا باخذ ونهاللدنن وما كان لهم في الاموز وافراط ولانغريط بل كانوابين ولك فوامًا وكان منهم من له المال الكتان حم عني كابي رك الصدّ بن وعثمان امر عَعَان وعُمد الزَّحِن الرَّحُونِ والغبا سرعم الني صر الله عليه وسكم الحال فالطلام ات الدِّنا مَنْكُما كُلْكِيَّهُ فَهَا سَمْ وُنُوْرًا فَ وَمُرْدًا فَ وَمُرْدًا فَ وَمُرْدًا

غواللها وفؤائد هَا كَا مَكُنَّهُ أَنْ يُجَدِّرُ مِن نُثَرَّهَ ا فَلاتَقَرُّ. ولمهذا فيلكش الشان من بعون كيفيذ نغرين الدِّننافِغِرْفِهَا المَاالْشَانَ مُنْ يَعِرِفَ كَنْفِيُّهُ أَمْسَالُهُ فمُسْكِعاً ومن هذاالماب كانت في بدكتيرمن الاوليا إرضي الله عنم منم انوسعبد الحرّابي ففندروي ان حلك حله كان دهنا وكذر سندى العيدروس ابورك بعن صَاحِبُ الانعانس فعُدروي اله كان له تلنائه عبد احسنى مسورين بالذهب معضدس لابسين الشاب الغاجرة من الحرش والمعصت حَني، وات ولكف الغطب الشهير سيدى احد ارسك إلى والدنز منعدن الخنيم حليًا نغيسًا من الذهب وكنب النهبم تغوله دخاعلينام نعمالله المعله لاوليائه والدينا مالا عبن زائن ولااذن سمعت ولاخطرعا ولب سنسر وروك الهُ كَا أَهُ ومُا يعض خِدُ آمهِ فَعَال لَهُ بإسدَى والتَ الحطب انتل من المطرومعصود ناناخد حطيًا من السوف الجل الطعام فاخرج لهم من العُودالذي بتخريم ما بطح طعامهم وفالكوا ذلك حطث ولعلهم لم بفِعلوا دلك الااختفارُ الله نما فان مغاصد الغورم مسنورة تحت سرائرم وفد قال على منفي رحمه الله نواب

العُرِعِدُ وَلَوْاتُ النَّهُ عُنْ يُحِدُونُ فِلاسْكُ شَوْمًا احد الامن حملة بنية الموس خير مرعملة فدلك لابعد لسَّتُ في قلوبهم قد عرفَتْ انعشْهم عنها فاسنوى عند دهمها وحطنها والعروف هو نرك الشرع والاعراض عنه مع عدم التطلع اليدكا فالحارثة رضي الله عنه عرفت تفسى عن الدّني الحديث ولوفال نركث الدِّينَا لم بلزم من النرُّك عدمُ النظلَم النَّهُ أَ فَرْتُ نارك لسني وهو منطلع له وقال سعض المنابخ كان رحل بالغرب من الزاهد سي في الدُّننا وكان عشه ما بصيده من العُروكان ادرااصطارساء بنقوت ببعصه وينصدف ببعصة فاراد بعضراجانه ان سافرالى بلدة اخرى بالمغرب فادق له مفالى لة اذا وصلت الى بلدة ككُلُافاذهب الى اخى فلان بشنع مشهور واقزه منى الشكام واطلب لى مندالدعاء فالمرمن كارالاولماء فالفسا فرت حتى فدمت الى تلك الملدة فسالت عُرْ ولك النشيخ فذُلك عَلَى دارلانضا الآللكارك فنعيت من دلك وطلبته فغيل ن فارداد نعیس مر دلکه متعدساغه حَا وَهُوبِالْحُزُمِلْسُرُو وَافْرُهُ مَرَكُوبُ كَامَّاهُو مَلَكُ فِي

موكمة فانداد نعية أكثر من الاوَّل فهمو الرار وعدم الاجتماع مُ علتُ لا عكنت بخا لعَدُ سنتح فاستاب عَلَيْهِ فَاذِنُ لَيْ فَلَا دَخُلَتُ عَلَيْهُ رَابِتُ مَاهِ الْبَيْ مِن الْعَيْ وللذم والنباب الحسنة معلت له احوكة فلان عليك فرد السَّلام ع قالحيت مرع عنده فعلن بع الجعت المرفسة لم عُلَية دفر إلى من انسعالا بالدنو والى كرافيا فأعلى والى كر لانتقطع رغينكر مها مغلث والله هذا اعت مرف الأول فلمار معنية الى سَمِيْ قالِكِ احتمعت بالحي فلان فلتُ لديعُ قالَ مِ إِقَالِ لَكُوْ قُلْتُ لَا سَنْ يَ قَالِلا بُدُ فَاعِدُ تُ عَلِيهُ مَا فَالْ ملىطوبلاغ عالصد ف الجي فلاك هوغسر الله د فلك مرالدسا وحعلها فربده وعلى ظاهرة وانا احذهاس بدى وعندى نغايا تنطلع النها وحد اددى ان بعض تعراء الصالحين سافرلزياره السنيم ابرعبدري وكان المانزل منزلادلاى صعة سالعها فقللاسعيد ربه فبقى منعي الصطريت عفيد نفر فلا مرب مواللد قال اربدُ أَفَراء مروادُ اللععن وأنظرُ حال الناجي ملافران فابند أمن اوله وهوعيسي حتى وصلالي عنبة النبنج وهويغرا الكائل الذائري هذاته فهداهم

الشخ فدجح سعسه وفنخ الباث وا كمارات على وجه الارص وعزة من له العنوة ان حَلِيمًا على وحه الأرض ماعلى وحمة قلت انزع عُدر وروك ان تعصر الامراع رايعت بعص المنالخ بسماطاً وانسعاد فيه من الاطعية مالانغدر علاملرا ما سُندى إى سُنى خُلسَة لاسَاءِ الدّنوَد ى النعت والنصت وروى ان سماط سدى الكرالشريف احداليدُوك الحسيم. فلاس سيره كانعصره يسنه عشرالفااواكتره وو الوالعَيَاس الطسم اخذت اخذة عربي نفسي فافمر س أبومالاا تحاكلا النسوت عودد مق على الفطي لخسر السدالشريف احد الرفاع الحسي فرسرية والوف الذي منع الناسر البية توجد ت عنده مسنة رالف فغيرو ودمد لهم خبرالارز وقصب العراف تغلث و نفسي هذ اطعام ما توافق امعاري في مانين واد ابالنسيم مدردع راسم وفالياام منصورخدى سدفلات واطعثه العصنة النَّ لَهُ فَانَّ لَهُ عَانَ رَبُومًا مَا أَكُوا وَرُلا نَشُرِتُ فَالْ ا فاخدَت بيدِي إلى بيندٍ فاحرحت كي عصينة عليهما

سِمِنُ وعسَلُ قا كُلْتُ نَمْرِيحُعِتُ الحَالِشَيْ نَعَانَ في نفسي النكان الشيخ بري هو الآو الجبيع عفي وعظم وان كان ماعنرالا الكنزة قمله وي قُ الاصغرعندم اكتر مر، حكة فرفع راسيه للت في تعسى الله ا جي موجع راسمة وَفال ما احدُدُ إنا لَسْنَ نَسْخِكُ. بشخك عبدالرجم نفاه رج البه فرحت الخ فناه ودخلن لى الشيخ معنى على بالكلام حتى لوكانت سبع عاس ماكننو أما أفول فعلت في نعسى الستنم احمد بغول ك عداستعك فاارائ الانسعة مالوقع السيخ السَّمْ فَغَالِكُمِّنْ فَلِ أَجُدْ نَسَاءً اقولَهُ فَغَالَ نَعْدُ عنك الكلام من فوس الغ فعلت مود اكباسدة فغال عرفت ريسول الله صلى الله عليه ويسكر قلن لا فغاله الى بيت المغد سرجتي نغرى ريسو لاته صلى لله عليه ريسكم فالفرحث الى ببت المغدس فين وصعت يجلي وإذ امالسماء والارص والعريش والكريسي مكاؤه من رسُو لاته صَلَّى الله عليه وسُكُرُ فَعَلَتُ ارْجُعُ الْحَالْمُ ولاحاحه لى نشت المعند سر فرخعت رَيْسُولِالله صَالَى الله عَلَمْ وَسَسَلَّمْ فَلَتْ مَعْ قَالِلاءَ لَ

طُوتُعَنَكُ مَا وَلَدِي لَمْ تَكُونَ الْإِقْطَابُ إِفْظَابُ الْوَالْابِدُ الْأَبُولِا والاولياء ولناء الاععرفية صَارَابِكُه على ود الى ان فال في السلسيلة العُدر ويشرة بغلاء دسرة الى العَما سر- المرسى فلاس يسوه انه فال ف فوله تعالى ومانلك بمنح باموسى قالهي عصار انوكا وعلما والمسرّ بعاعريمي ولا فيها ماري اخرى فالالقها بامويسَى فالقاها فأذا هي شه انسع فَالْخُذُهُ اللَّهُ وَلَا يُعَفُّ سَعِيدُهُ اسْرِيْهَا الْأَوْلُا فَكُوا عَدْاً تعال للولى وماتلك بمسكر ما ورقي قالهي ديناي انؤكاء علما كاهشر بهاعلى عمى وعمد اعضاره وس ببعلق برقال دلك اسارصل اللهعلموس نغوله مَامِنا مِرْفِ بِي الْأُورِعُ الْعَدْ وَالْ فَتَهَامَارُنَ احرى فنغال العها فالغاها فيكشف له عز جعتفها فاداهي حبد نسعى م يغال حَدْها ولانحف فلانصره احذفاجسيد لاته احدهاباد بكاالغاهابادي فأخذها من الوحم الذي بم الغاها فاطاع الله وفي اخذها كااطاعة في الغالمًا فلا تعسَّهُمْ عَلَى نفسك فنعتفد ان مخرزهم عر الأبشاع عن بنيح وان طله في عر بعن وروك عرم تعصر الفقراع قالدخل

على إلى العِمّاس المرسى قدّ سر سرّة وكا عصرت دراهم للفقراء وكأن بنظرالي المزان وبغواء ىنغىص ئىز ولىخۇدىك فوجۇڭ ئى نىقىسى مىز كونالىنى عظرله منزد دلك فرفع النيني راسم وقال بطر الظان ان الغفير أنشت نفسه النفر وما بعلم ان العقيس نرك الدينا والاخرة كله نعالي وروك عنسد عَبْدِ الرحرُ إِلْسُغَافِ سُ مُسْدِي مُحَدِّ مَوْلَى الدُّ وَلِهِ فَدْنَسْ يسرهاانه فالمركبا بحاغة من الاخمار فصلى به المغرب المخرج نخت المجد وصعحدامة ومعامليه والا وجعل عاصهم ودلك ودخرك واحد من الماعدة الى الصلاة فوقع في نعسبي حيث قام هولآء الى الصّلان. وخرج هُومع حد امه بخاصهم في مناد لك الوقين فخرجت الده وإنااذداك في بداية امرى رفلت له في دلك فاحد في باذي ورفعي بهنا حي كار راسي ان بنال سعف النسمد وفال بااحتمرانه عنور صابرة مَعُمْ عَمْنَ فَلَمْ وَنَقَرَ المناوي فَعَم اللَّهُ مِنْ فِي نَشْ عَلِالْحُكم عرى نَعْضُ العارفِين ماصور نه نفاية حرا عادف نرجع الىصورة بداينة لكر على عيرالوجيه الذي بشمت المشدى مثالة الله حال بدابته عَلَيْه نرد

كُلَّا بِشِعْلَهُ عَنَ اللَّهُ تَعَا قَادُ النَّهُ وَلِي الْحُصْرَةِ الَّهُ سُلُو النهاعل مصطلخ الغنوم معرف الله معرفة الانزلزلها الادلَّةُ بَصْبُرِلَاسْنَ بَسْعَلَهُ عَزِاللهُ لانَّهُ جَدُ الْمُوْمَعُ لَيْ اللهُ عَدُ الْمُوْمَعُ لَيْ اللهُ كَالَ سُلُوْكَ اللهُ وَكُلُومُعُ لَيْ اللهُ وَكُلُمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَكُلُمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَكُلُمُ لَا مُعْفِمُ اللهُ وَلَا مُعْفِمُ اللهُ وَلَا مُعْفِمُ اللهُ اللهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللهُ وَلَا مُعْفِمُ اللهُ وَلَا مُعْلَمُ اللهُ وَلَا مُعْفِمُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال فهتذاتمسك الذن انحدافرها وننضرف فهانصر لبم علبة وبزاح على الربا سنة وبنياج على الدرهم منه وباخذ الناس بحرم افعلق مرى الاذى ويصبر صورنه صو انبا مُ الدُّ فِنَا الْحِيْثُرِ فَ لِهُمَّا فَالْغَضَّدُ خَيْنَاغِنُّ مِع كَمَالِهِ فِي وكك فعنى خالف نقص كالدانني وللرجع كالمصا السلسلة فنعو لي قال نفع الله به وردى عرف السب عبدالغغاو دحمة أته فالجاء والديماعة فأسهم على شئ كان له عندهم فراينه حقق علمم الحسات ولاحجه منة وتماصاح عليم ويضف وتن فلاضع من المسل وأن وفت العداء السرال السوف واشترى لهم بعشرس درهاً نشياءً اكلوه فلاخرجو اقلت له باستدى تنزعج عليم على نصف وعز و فطعهم بعشرين درهما فعبًا ل باولدي اما اطعام فانه خُلِغ ولمأظله لهم بصيّة الجن فهود من ولا يحود أن اعتشهم وانزكهم على الموم م ولي وك سدى الوالدُعَنْ دُالله الني سن

العُدُدُوس فِنُدِّسَى سَرِهِم أَعَن تَعِيْض الصّالحُين من ال ما فنشو آنه كان يُعظى كرَّ من بسا فِرُمن بلك مساء أمن الأمائذ وتبعول الذي تعرف فيه المصلح في خُلُّهُ لِنَا نَمُ اذَارَجَعُ مِنْ السَّفَرَكِيمُ البه فَبُلِ انْ بُدُّ خَلَ البلد وبفول مااخذت لنافنغول كداوكذا فغدا لهُ بِانْسِيخِ مَا يُلِينُ بِكُمُ اظْهَارُ الْمُعْلَقِ بِالدِّنْمَا وَالنَّوَاتِ عَ بعُـأَ إلى هذا الحدُّ فَعَالَ لِينَ لَمُ أَفْعُلَ وَلَكَ الانشفعَة مُنْ عَلِيهُمْ لَانْ ابن ادم صَعَيْعَ وَالسَّيطَانُ عِزى منه مُجُرَى الدم السبال فاخاف اذادخلوا البلد وعلم النضايع مزامرس المارخ لمنهاوت بامانية اد اسمع الالقاعه الترأخذ هاياسمناغالله بدلنا بعاغيرها وضرادى ان اخلص دينه مِن دلك وإمار حل بعلب عليه الحياء اذاسمع انّ البضاعة التخاخذه النابخيصة بدّلنا بهاء لاجلاليا فرادى إن اتخلص باماننة الضافانظرًا لهدف النبات مع الله تسجانه ونغال ومعاملتهم مع خلف رمعلومُ أَنْهُم لا بَعْرَكُونَ فِي سَنَى الاندَهُ نَعَالَ لاءً نَهِ لابخرجون مرملاحظته طرفة عبن ولهكد إنزى لكلامهم صُولَةً وفَعَرِيَّةً لِبُنْ لَغِيرِهُمُ الأَنزي الي فَوْل سَبْدِي أَجِيَّ . العباس المرسى فدسرية ومبث فال في قول نَسْنَ

للاقد مر سرهما مداريعين سنة لنتشه مكث اربعير سنذر عَدَلَكُ وَالْمُ اللَّهِ مُنْ فَرُدِلَكُ النَّ هُوُلِآءِ فَوَمُ اصحاب أكلون ولايسريون ولايدخلون واش الاماذب مرابقة وانشارة فلوادن له في الشالسة لضع له عنه اسى فلسف ويقر الحكانة مأنغلته في رسالني حد بعة الصّعا في منافت جدى لائ العالم العلامًا العطت الامحد السد العيذرة عدالله بن مصطع وصورة دلك الت خادمه النفه الجل الصالح احدحومان فالربكت بومًا مَنْ بدَى سَتدى عبدالله المذكور لما لحفه مر الدُّنْرُ ورفع لَتَى تُوبِيْرُ وقال انظر فال فنظرت فاذاانا ادك حالاً من دهب وجالاً مر فصنة قال فعند هامسك مادي وقالياحمك اماسمعت فول صاحب البردة لونسنالاخذ نام في هن وُلكت مردر لها منا سنه دلماهنا

المراز المراز

قال بسدي محم الدّنر إس عزبي نعع الله به في العنوم الكته في قولد تعالى وناخذ الصَّدَّ فأن اغا الحبولا وتعا اله تعير الصدقات كماوردانه بنلغى الصدقة تمسه فرسه الصاحها غبرة الهنه ان بعطى لوجعه سنى حديث عادة ودلك ان المنادى بنادى يوم العمة مر فترانه عن وحل في الناسر ابن مَنْ يُعْطِي لعنوالله فيون بالاموال الحسام والعنار والاملاكة تم بغالاس مااعُظى لوَصْ حِي الحسام والعنار والاملاكة تم بغالاس مااعُظى لوَصْ حِي فيون بالكيسرالياسية والعلوس وفطع العضة المخفرة والخليع مزالننات فغادالحق ان بعط لوحمه من بغيه مثل ذلك فلذلك اخذ الصّدقة فرّناها حتى صارت منزجراحد اكبرمايكون فنطهزهاعلى وسرالانتهاج ويحقر مااعكم لغيرايته مز الاموال والعفار وغيرهم فععلها هيأة منثورا وفال فاعزلاسع للعبدان بعرض الله لطلت نضاعت الاحريوم. العَبْمَة بُلُولاجُلِ إمرالله له بالإحسان قال ونفيذا في معَى وصفِ الغرص بالحسِّر في فوله نعال مَ واللذى معرض الله فرضاحسنا إلى احرما اطال به رصي الله عنه وتفع مر وفال قدس إلله يستره، مِنْ هَمُنَا لِلْمُرْمِحُ الْمُواطِيْنَ فَوْ انْ رَبِيلِاذَ وْ الْنَعْضَالُ وَالنَّذَا

وله من منا تريد من قوله الدي قبل هذا الذي مندان المدترى الامورغيرك ومنير في كاربو لك نصيب معلوم وفد نفد م فيماكننب علب والعصدمرة ولك النسم والأريشاؤ الحالفناعكه وهَدَ اهُوَالِكُنْ الذَى هواصر العَنَّاكُمَا قَالَالاً الورك رصى الله عند وتعع مد حكم عليه رابت الغناعة اصل الغناء فصرت باذبالهاممنس تعشت مع الناسرق عرة ، ااحسرماقيل يسرمن لؤم العناعثر ، ولم يكيشف انبتم ذلك الأنترك الحرص على الدنكا والما ألحرص على لمالاح فصلاح حريص علكه بالمومس رو على الدنا فضلاعر الإصاط منه والله سيحان ونعا الذى هُوَاغِنَى الاعتباءُ واحرَمُ الاحرص مرفضله ونذأة ايعطاء قد تكفل الرراق فالعالجلفكم

مُ رِزْفِكُمْ فَدُلُّ عَلَى الْأَرْزِفَ مِنَ اللَّهُ تَعَالَ كَالْجِيْدُ: مم لم بكنف بالدُّلالة حتى وَعَدَ فعال النَّالله صوالرا، مُ لَم بَكِيف بالوعد حتى صرف فقال وما من دائذ ون رمز الاعلى الدرنفاع لم بكنف بالضمان حيي افسم فغال فورت الشماء وللانص انه لحق في المكتق بدكك كلة حنى إمريا لنوكل وابلغ وانذر فغال فتوكرعلى المختالذي لابيوت وقال نعالى وعليته فتوكلواان كنتم مومس فكن لم بعتبر فوله ولم بكنف بوعده دُلم بطمان بصمانة ولم بعنع بغسم تملم نيايامره ووعده دوعيده فانطر مادابكور له داي عنة بح من هذا و هدف والله مصسية ١٠ سدىدة وعن منها ف عغلة عظمية وُهدًا معيا نبَّهُ عليه عجية الاسلام العزالي وعبرة من علم الاخرة رصى الله عنم وبعع مم وفد قال نسنا صدر السعليه وسلم مكنون على طهرالحوب والنرى رزي فلان إ برصلاك فلابزاد الحريص الاحفيد وفا وعسى عليه الصلاة والسلام مَنْ كان بطر ال حرصًا مرساد في رزفة فلزد في طوله العَوْضة أَوْ في عُدر بنائه اوتعشرلونة انتى وكات سدى الراهم الحاص

سنحلعنه علك لله عاا مُحَلَّهُ كُنْتُ مَسَالِمُ البيه هم ريم علم بصد فوه و قال الملاركة عد قولدن ص الله لحود الله المؤا الغزى رص الله عنه انه فال لوعندن تعالى عيادة إهرالسماء والارص لا بغيرا من نصدفة فنا وكنف نصدقه فال نكون آمر المء نكعاالله لكن ما امر درفك ونرى حسد فارتفا لعكادنه بسعاية وبعالى ونردى لعلم كرم انظلت رنزف الله مرعدعره وينصح مزحوف العواف أمنا وبرض بضراو كانكاد مشركاء را ي سعمر بعض العارض بلازم الحامع لاعزج مد فعت مر ملازمنر وفكري تعسد من عَلَقْعَالِلَهُ مِومًا مِنُ اسْ تَا حُكُوفَ قَالَ اللهُ وَمُا مِن الْمُاتُ وَصَاحًا تفود باوعدى كربوم برغيعين فهويا تنبي بهت ن منع مقال با مسكن ونقه

يوعد بهودي وماوتعت لى موعد الله بغالي وهي سأدف الدى لايخلف المعاد فعد فال تعالى وما صُ دُاية في الارص الاعلى الله در فقا الانه فاستح وللاالسمة فرودهت وعن عيره الدصل حلف ا إِنامِيًا فَعَالِلَهُ الامام بومًا وقد تعجب من ملاره عه الاسات فعال من الرياك قال قعد حتى أعِند الصِلاة الني صلينها خلَعَكُ فاء في لأأضل خلت من مشك في العسمة المنى في الح عُلَمْتُ فَالرَّحْدُ فَالرَّحْدُ وَالْعِنْ فَ الْأَصْرُ فَ وَالْعِنْ فَ وَالْعِنْ فَ وَوَ الحرص والطبع فالم على م الله وجعه من هاج نم الطب اهلكهُ الحرص و و الحكم العَطاليُّهُ ما بسعت اعصان رَ الاعلى بدرطيع وفيها انك خرم الت مدرابس وعد لمانت لِهُ طَامِعُ وهذ إعصاه حَامُ عرعات كرم الله وحقه وتهدر الغام عمر أنت عدلمانشعدت الكعندُ لكام مانزجوه ع فاحد والنثرك والشهرو والعصد فللشرك ان فطنت وجوه لسرالعلب رَجْهُ إِن وَلَوْ ، سِلم الصّرين كالذي مرحُوه، وصفاحاء ورمالطم ما في الحدث الطم مدهب المكية مزفلوب العلاؤوفه الاحمر والطنع والمالعف والحاض واباكم وما بعنذ رمنه رجاه الطرائي في الاوسطع جابر

يضَ أَبُّهُ عَنْهُ وَفِيهِ إِنَّ الصَّغَا الَّوْلِا لِالذِي لا نَبْدَتْ عليه افدام العلياً والطنع دقاة ابرالميارك وابزيًا نع عَنْ سِعِمْ لِينَ حِسَّانَ مِرْسِلاً وَ فَي الح العَطَابِيهُ الصَّامَاقَادِكُ سَنَى مِنْ الوَّهْ وَكَارَ سُدى سِأرِسْ دِينار فَدْنَسَ بُسِرَه بَفِقُ لَ الحُرْصِ موضُولُ الطَّمْعُ والطُّنْعُ مُوصُولٌ وبالامَلِ وَالامرَ مُوصُولِهِ بالشهوة والسفوة موصولة بالشهة والشهاة موصوة الحرام والحرام موصولة بالنار وفيت ل لردانسر بالجال وحسرعبن الشمسر بالمعقال ونقاماالي بالغربال اهون من موقع السوال والارتخار مر المخلوفين التوال وفن إندعواهن الانفسر فأ اسال نشي ادا إعطن وآمنع نشي اد السيك ي وم وَ قُ الْمُحَمِ الْمُذَادِيِّهِ فَي الْحُرْمِ عَلَى الْمَالِي هَلَاكُ الدَّسِينَ وَفِي الحرص على الحكام ملاك المال والدِّيرُ جُعًّا • اسى وفدفكم أولاالأطماء ألحادية مااسعد إلا الاحرار بكر إن الخطولة وقسل إن العفاب الما والمراد والمناعرة والمناه والمكادر والسموا هذالالوصوللائد فنرى قطعة لحعر سنكة فنزله الطبع عَنْ محاره سبعلن بالسكة حياحه: فيُصَاد لصبي

بلغت بمومن تعص مُوْنِعًا بِ الطَّهُم مَا حَكِ إِنَّ حَاعَةً مر الغار سامن واس بعض البلدان فانفق انجلي وكحدُمنهم في ناحبة عزاجاية عاءَت اليه امراة يكن عنه فسالهاعن بحكاماً نغالت بي ديخ عاب عني ولهُ مُدنةُ من الاعترامُ ومرادي الزواج والنا مستومو عَيِّ لِمَا يَعْلَوْنِ الْيَ مَرْوَحِهُ أَنْ فِعَالِ لَهَا وَمَا الْعَصْنَعْ الْنَ فَصِدى انكِ تذهبُ مَعِي الْعُند القاضي، ونعلي له الكادوها العائث وفدحيث وتطلعني فعند ولك حضرا مطلوق فسالها أن تعطيه نشاء مروالدند لنوافقها على دلك فقالت ماعندي الأهنه الدراغ سسزة فطلت فأفشمت له أن ماعندها غيرها فطمع في السنى الحفير حرصًاعُلهُ فاخذهُ منهب وراح معما الالعاض وافراته روحما كالله كذا وكذامن الاعزام وهوغابث عنها ودكراعواها كنترة تنزانه للقط بطلافها عضورالفاص فعلا كلك نعند دلك فالن المراء فالقاض اعزك حَاسْمُ عَلَى مَالَ عِنْهِ مِرْ الْنَعْقُهُ فِي هِنْ الْاعِلَامِ الني كأن غاسًا في اعتى وُخِدُ ذلك حِلْهُ منه فا وس امراة ضعبعة وطالبة حعر وفعندريك وردعلاخ

للفنم المفعدجيث إنه فدافق ولم بغرريقو خلاف ولكغ فلأبصد ف فحكم الغاض بجبع ما بسنفة المراءة علم فارستل معه من الاعوان مرابسة في سني ذكرك وبدله هلك ولومنوللطيع مرايد لقال الشكة في المعذُ ورووكونسا له مآحر في كلما اكنشاب الذل وُلُوفيل له ماعا بتك الألالم مان كالسلامنة في الدُّنْرَ بنوي الطبع في المخلوفين فلونطهر الطامع تبهم بسبعة اعرماطهره الاالياس منهم ورفع الهدة عنهم فالباس حر والطمع عدد وال ستدى ابوالعاسر المرسى فدسرسره مارايت العن الاورفع العثه عزالجكن وفالانصت ان صَاحِب الطبع لابشبع إيثًا الأنزى ان حروف مجوفة الطافالم فالغين وكنزة الحرص قعى المعنية بالافاط في مول صاحب الانعاسرم نورث العم والحرع وفلة الحرصرة الطمع نوريث الصدف والودع وماأه

اجِسُعُ الحالِثَهُ لا نَصَرُعُ الْكِلَاكِ وَاقْتُعَ بِياسِرِفَاتُ الْعَزْفَالِمَاكِ وأبسنغرعن كردي فزي وديرك ان الغني مراسعي عزاليا فال فالسوير وفدم على كرم الله والالمصرو فشخدحا حامعها فوجد الفضا فأقامهم حتى حاء الإلحس المصرى رص الله عبية تعالىافني اتن ساملاعر امر فان احتنى عنه عداافت احمالك وكا فدراىعلىه سُمْنًا مَهُدًّا فَعَالَ لَهُ الْحُسِ بِسَاعِمْ نست فال صاملاك الدس فال الورع فال في فسار الدّر فالالطَّهُ وألاجلس، فمثلك مرتفك إ على الناسرة انتى وروك انملكام الملك قاللىغض العاريس فدس مسره مريزعل فغالله ولك العارف تفول ولك في ولى عَنْدَان و ملكفة وملكاك وفهرنف اوقفراك وهاالشهوة كالمرض فانت عُنْدُ عَنْدُى فَلَعَ اعْنَى عَلَى وَانْتُ عِيدَ عدى وكات سدى ابوالغيا سر المرسى فد نسريسوه بقول علك القاالمومر فريع هناك عرب الخلوز ولانذل لهم فقد سفت فسمنه وجودك وتغدم ننون ظهورك واسمع مافاله بعضرالشاج الرخامافدر لماضغ كؤان عضعاه فلابكذان

مضعاه فكلة وعك يعتر دَلاناكلة بدلي سُجه على للم و ودانسَع الكلام فيما بنعلق ما هنا ماصورية وفد ارد ت ان اذكرهاهنا و م à منادسته للايد في خدالملغ من الدّينا والعناعة بالبسير مزالاد روية مَّنة الله تعالى في نيسير الغليا من الده والسراله علادلك فالنعصهم حرضام المدسه حادًا فلا كتا بالزارية نزلنا فوقف بنا بجاعلته نْمَا نُ رِثْنَةً وَلَهُ مُنْظُرُ وَهِيَّةً وَمُرُونَةٌ فَقَالَ مُنْ يَعْجُ خادمًا ومن بعي سافيًا نقلت له دويك ها الغريد فاخذها وانطلق فلم بليث الافليلاحتى افيل وانتلت انوائه طينا دانزت العصرف كنعنه فرضعها وهو لمسرو والضاحك غ فالالكثم غيرها فلنالا وأطعماه فيطابانة إفاخنف وحكالله ويشكره كثراث اعتزل وفعدباكل اكلهايع فادركنني عليه النفعة فَعَمْتُ البه بطعًامِ طَبِبُ كَانَ مَعِنَا مَا كَانَ لَهُ مَنَهُ وُقَلْتُ لَهُ قَلْعَلْمُ أَنْدُ لَمْ بِفِعُ الْغُرْضُ مِنْكُ بُوفَعُ هُ

عدُوْنكَوْهِدُ الطَّعَامُ منظرَ فِي رَجْهِيُّ وِنْسَمُ وَفَال باعَدُ الله إنماهي فورة جوع فيا ابالي باي سَبَي وَردِ وَهَا عنى مُرحُعُن عنه فعال في رَجُلُ الحابي العرفه فلتُ لافالِ الله يَعَلُّمُنُّ بني ها نَشِم مِن وَلدِ العِياسِ بزعيد الطلب هذا إس ولدسلمان بزجععرالف وكان بسكن البصرة فناثث وحرح منها فنعقد ف عُرِف لهُ الزُّه والفاعِيم فولية عراصمعت به واسنه وفلت له با فنى انارخُ إمر إخوانك وفد بلعني موضعك فَأَحُبُنْتُ الأَنْضَالِ مِنْ مَهْلِ لِلاَ انْ نَعُادِلْنَ فَاوِنَ معى فصلًا من داحلن عزابي جيرًا فغاللواردن ولك لكان هذا الم معن معد الم انس في وصعرا عدتني فغال انارجلمي ولد العياسريضي الله عنه كنت اسكن البصرة وكنت داكبر سندبد وغيروبدح واءبي امرت خادمة كران تخشولى فرانشا من حرير دمخندة بوردنس فبنتما اناناع اذنقيع ورد فداععلمالحادم فقمت المها واوجعنف اضرياتم عدت الي صغيعي بعد اجراح العبع مرالجته فاناب التك في منامي في صورة بضعة فهزن مزة وفالافون شن عشنيك والصر

م حَرْنَكُ نَمُ النَّنَّا نَفُولَ باخذانك ان نوسيدت لبناء وسرد كغدالوم البنا فامعد لنعسك صَالحًا منتعُدْم ، فانسفن فزعًا فرجت مرد بساعن الرق هارنا في فهذا خبري فالن الرادي فلما فصيحد بنه اعني عن ومضى أنني واعسام النالطيخ والمذموم مدموم وَ وَالْمُودِ مِحْوْدُ فَلِكُ لِمِمْ الْمَالِي النَّالِي النَّالْطِينَ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالْيِ اللَّهِ النَّالْيِ اللَّهِ النَّالْيِلْمُ النَّالِي النَّالِّي النَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي النَّالِي السَّالِي السّالِي السَّالِي السَالِي السَّالِي السَّالِي الس بعفرلنا رُنْناخطابانا أنُ كُنااق ل الموسس معون ربهم خوفا وطمعًا ومراد زفناهم بنففون والذي اطنع ان بعفر في خطبتي بوم الدّين فالدّربالطبع والمحبود مراحل العادة لله محود وقاللاموم مر افعها لات الذّاعابة العبودية ولاسع إن بكور اللائلة الحبن امرالله فال تعالى ادلة على المومنين اعرة على الحرين فكل المدموم مع الكافرين مي وكالمنودمع المومين فدل الموس مومن عد ودرالكا وزكافرة وحداجيع اعمال العربقين لات عسرالموس جن وعمرالحا فرتاطل والماطره والناك واعسم ان تقبيد صاحب الانعائس فدسره

Paris de

دهي احراله ق عن المرص والا من اطصيري في انه لائيًا ، في النوّك على الله معالى في امرالوزف وجود السّيب من عبر حرص فاخلط فية وهوكذك كماانتان اليه صرفيس عليه وسلم لانه فال فانقوالله واحلوا بج الطلب فغد اباح الطلب دَلوْكان منافيا لمقام النوُّ كَا عَلَى مِنْ مَعَالَى مِنْ النَّهُ لِم يَقِلُوا لَطْلُوا الماقال حلوا في الطلب فكانه قال ذاطلب تد فاطلبى المحاسن معاهنا مرجلام صاحب الانغا سرنمسي على الوهه الاق الالدى بخمران بكون هوالمراد مزمعي الاحال فالطلث حسب ماذكرة نستدى ابرعطا الله الناذلي والننوس وفذد كرهاعشرة كها فدَّمْنا ذكرها عنه ملخصة قال ولشرالفصد بها الحتصراد الأمر اوسع من دلك ولكن يحسب مانا وَالْعَبِيمُ وانع بمالئ سعمانه وبغالى وصورة الوجه الاتكان حسب ماذ كره مسوطا فوله اعلم رحمك الله ان الطالك للرزق على قسمس عبد بطلبه منهمك فيه ومنوحها بكرهمة النه ودلكهما بصرف وحهنه عن الله لان الهنه اذ انوحه في الى سنى المون عماعداه ف السَّنَّحُ ابومدير رضي تله عدد البَّسُ للقلب الادحقة

وإحنفان وجهنه الهاايض وعري غيرها وتعالى ما حعلاته لرحل من قللين في حُوفة اي م بن و دُفت واحد و دلگ لفنعی النشرية عزالتوقه الى وجهنتون الاذ كالغنام بالوخوة كلما فالوبن الولقدمر عران بغغ منها في سي خطر إنماذ لك مرنى مثنان الالوصة فكذلك فالربشيانه وتفالي وهو الذي في السُّمُ إِوَ اللهُ وَكُنَّ الأَرْضِ إِلَهُ فَا رَادِ بِدَلِكَ اللهُ الذِّيدِ لِكَانِهُ منوجة لاهر السماء ولاهر الارص لايشعكه نوحه ف لاهر السَّمَا وعُرْق توجهه لاهر الا رص ولا توجهه لاهل الارص عن وحصم لاهل الشماء فلذلك كريسيانه دكر الا العيم في الا تبرولولم بكرتها لم بعد و لك من هذا المعا بوجه ماهوللئ ستحانه وتعالى وننكش لكع مزها ان من طلت الردف مكاعلة منتقلاعر التدنعالية فلسس محملاق الطلب ومن طلبة على ولك فهوعها انتن وبالحصلة فالخرصُ الانجمل سقدر كاسق بالحدث المعدم فلاتزاد الحريض الاحمد ا وضيف لأه مع نشياء فدره وجد فالابن عياس بضي تسعنها كنت علعنالن صكر الله عَلَيْ وَمِسُلاً مُوجًا فَعَالَى لَا عَلَامِ أَنْ

غامك ادسالت فانسال الله كادا استعنت فاستع بانتة واعلم ان الامنه لواحتمعت على بنعورك لمنبعورة الاسسى فدكننه الله لك ولواحمعت على نضروك لم يضورك الآسشى فذكننة الله علىك دفعت الاقلام وحفت الععف دواه النزمدي وصحته واع انالافراط مطلقامذموم كالنفريط والحدوج هوالافقا وللعندال في الاعتال ف في مشابرًا لامور نزيج الافراط ع والنغريظ ففي الحديث اتَّ العددي الصالح والسّمت الصالح والأفضاد جزوام منعسة وعشرس جزاء من النتوم دواه احمد كالود اودعن الزعماتين يصى سعقمنا. وفيه ما احسن العضد في العنا ما احسر العصد والفق مالحسن الغصد في العيادة رواه البرارعن حد بعد والمرابع رفيه من بيرم الرفق بجرم المنركلة رواه الود اودوين ماحة عنجربررمى الله عنه وكات بستدى على لنعنى فد سر سرة نفول احدر الافراط والنعث ريط وعلىك بالامرالوبسط وكات بقول في نضين فول الدرداويض التهعنه روحواالفلوب ساعنة فساعه وازكوا ماعتسر علقما وتسنى الناست وتعض الباطل ليكون أتسطك في الخوج ذق اطنأ ف الذهب الله لنفسك علك حفا قلالهنلة وان لعالوزم رًا فلأنخله

1'31

عنروكر

أبطالك نزب وحى ناقة الله لها سرب فلا نطلها في بغلامه ملاة ودضو أكلاعشوها بسوع فادااوفني بعصداللة وحافظت على فرض الله فذر وهانا كا بعول انزك الا فزاط والنقريط والزم الوسط ولاتحعاء معلولة العنفذ ولا تنسطها كاالسطوة وكات بغول الاقتفاد في الامور لايخفين لهُ عديلا ولا يحمويصلانك ولا خافت بها وانتع بسن دلك سسلا فكات اشا بقول الند بروالعسة سريح الشخص إبامًا فاعواماً كالذنر اذا انفقو المسرفوا ولم يعتشر ول وكان بس دلك قوامًا وقبل كالسراوة ان إلى فهم الفضيلة فهومضر شاعل عماضيوً انضامنة وفيلاد احرح المصلم عن طريفه افسد كالمأع اذ احصر الحجره كان منه مشرق اوفون وفي العير حَكَ افتعت عَيًّا ؟ وَلَا مُرًّا فتنسَ و الحيلة وْ عَ النزامك ماعنه غنى بدهلك عن مالا انتى وفال فكر سراته سره

النئاذل فذ سريته سترة في كما سرالتنونر دُعرة فآ فالهُ الأول الشامل الدرانة والعداب والحال هارة مر ان الحق سعانه ونغالى ولا بندسره على حميع اطواركة وقام لكا في كا دلكا بوحود ابرارك فغام لك بمشن المذسر بوم المقاديرتوم السني بريكم قالوائل ومنحسن نديس بكح حبير إ اذعرفك به فعرمته وتخلق لك فشهد نه واستطفا والعمك الافرار سرنوتنته فوجدنة نفرانه حعلك نطغة مننودعة في الاصلات ونولاك بندس هنالكة وكانحافظالك لماأنت فنهمن الازبا الى أنبك ادم نفرقذ فك في رحم الام فنولاء بحس ندبيره حيشة وجعلامهم قابلة لك وارمنا بكون فهاناتك ومسودعالعط بنه حاتك نزمك بس النطفتين والقن سما فكنت عنمالمانس عليه الحكمة الالهند من الأالوعود كله منوسي علىالازدواج لنرحعلك بعدالنطغة علغة معياة لماس سيانه أن نتقلها المه نفر بعد العلفة مصعة نغرفنن سعائه في المضعة صورتك وافام سنبك تم بع مبك الروح تعدد رك منزغد اك بدم

ولنفارج ع

ان عرجد للوحود نفر نعال في رجم الام ختى فويت اعضاك وانشيذت اركانك بمسك الى البروز ال مافسركك وعلك وليبررك الى دار تنعرن فه بغضلة وعدلة الكافئ لما انزلك الدُ الانض لماعد سجانه وتعالى إنكالا نشطبع نتناول خشونات أبين المطاعمروليس تكاسنات ولاارجا نشنعس بعاعلى ماانت له طاعم و فاجرى النديس بالغِفر اللطبعة دَوُدَ وَ عِلْمُ مُسْخَتُ الرَحْمُ الذَّحِ عِلْمَا لَكُ فِي الْامْ مِنْ مستخيا لانعنن ومشهضالا بغضر نفرنشغرالا والام منخصبل مصالحك والرافة علبك وللنظر بعيز الودة منماالكة وماه الالافنة سافها للعاد ومظاهتر الاتآء والامهان نغريغا بالوداد وفي غفيز الامسر ما كفلك الاربوبينة وماحضك الاالعبينه في الزم الاب القيام بك الى حتى البلوع فا وجب دِلك عليه . رافة منه يك نفردفع قلم التحليف عنكو الحافان ان تكاد فبه الافهام ودلك عند الاضلام نفراني انصرت كهلالم بقطع عنك نوالاً ولافضلاً نذاذ ١١ نتهبت آئي الشعوحة تمراد اقدمت عليه نغراد احشرت المه

نَمُ افَامُكُ سُنِ بِدُينَةً مُ إِذَ اسْلَمَكُ مِسْعَقَابِهُ مَمُ اذًا إِ ادخلك دارنوانم ماذ اكسف عنك وجود جا رسه والخلسك مجالس ادلمائة داحيابة فالنعال ازبة المنعبين وحنات ونهن ون مفعد صدف عند ملك مفندن فلأي أحسانه تشكرواي الاكبية والباديه نذكر وأسمع فوله سعيانه ونغال ومأ بكم من نعمة فراينه نعت لم انك لم تجزح ولر يخرج من احسانة دلن بعد وكور فضله وامتنانه ع وان اردت السان و تنقلات اطوارك فاسمع قال سيمانه وبعالى ولعندخلقنا الإسان مزسلاله. لاج من طبن م حعلناه نطفة في فزار مكرن مزخلفتنا النطفة علقة فحلفنا العلقة مضعة فخلفنا المصعنه ، عظامًا فكسُونا العظامُ لحبًا عَ إِنسَانِاهِ خلقا الرَّحْدَر و على الله احسن الخالفنين م اللم بعد ولك المنوى تم انكم يوم الكالم المنوب بندوالك بوار فقاوسط عليك سنوارفها وقددلك ماملزمك اتها العبث الاستسلام البه والنوكل عليه ونضطرك الئ اسعاط الندسروعدم منازعة المعادس والله الموفووان هي، وفالعنرو رحه الله معد بك في تظري المك الاسم الباطرمالم مولد فاذ الخولدت نولاك الأسم الظاهر ا

بالغذاللان مك يمتني بعغل فاد اغفلن فاون طفر منك دعوى وكلك الى نفسك فانفك ونو آامرك مرحث لانسعن وانلم ندع دنعث على اصلك نولي الرزاق ندسرك بالرزق وارجت نفسا النغب والعم والعم وهذه المذكوثات وإنكانت ولكن لست دافعة للفضاوالعد وكوكانت دافعة للقضاء والقدر لمتارالف مطلاللاصا وهومحال فأذاعرفت ذلك فكرسا الدانب مطئن النفسر غيرمضطرب واسمع ماما الناعة سهرن اعبر ونامن عنو ولاموركون اولانكور والتَّرَيُّ الْعَارُ وبالامس مَاكان سكفتك وعدمًا نُحَوْ

وفاللاخر التفريخ النفارة الاستفادة وفاللاخر النفارة النفادة وفارة وفارة وفارة النفاس فلاسك والمنفاس فلاسك والمنفادة النفاس فلاسكاء الله المنفادة النفاح النفادة النفاح النفادة النفاح النفادة والنفاح النفادة والنفاذة السلامة والنفاذة السلامة والنفاذة النفادة السلامة المنادة النسلامة المنادة النسطة المنادة النسطة المنادة النسطة المنادة النسلامة النفاذة النسطة المنادة النسطة النسطة النسطة المنادة المنادة المنادة النسطة المنادة النسطة المنادة المنادة

الشنادي وتلبين مسدي الشيخ سالم سنتحان باعلوي مسَ الادولكُ فلرُجع إلى ماذكريا اوالي غبرها من كتب الانسرار و و ا فض الحلام فيما بيعلو باسم العموكموم من الاسماء النسعة والنسعين التي. مزاحصاها دخرالحنة فاله يحته الاسلام العرالي وكاسر المفصد الاستى وبسدى الشمرفندى في تلخيفون عنه الاسلام ومن ذلك فوله موالذي عمالة ويعادنون المعاص والزلاث نعال عفب الرياح الاناز أداعتها وهداالاسم اللغ مر العفور والمحوانوي ڪرمُامن سنزالدنوات طاعاً اخرد ڪرالغنور رقي فوله نغالان الله لعفوعغور لرعامة العواصل في قوله تعادكان كسولاستا تحظ العدمره بداالاستمر العفوعن خصراله ومنعلقته فالاتنه نعالى مرعث في واصلح فاجره على الله الله الله الله الكاد الكانت المعلقة إلى الزجرة المادسة فالالله معالى في منرح بعصر كال عبادة فالدس اد اأصًا لهم البعقم بسضرون المهي الأالله نعافاك تسدى الفطئ احد الرجاعي فرسيره كمانفلة عنه صاحب كنات المعنم وهومدكون وي الرحمية نقلاً عن المعنى العنم العنا

وَإِنَّ لِلَّهِ السَّمَّ لِعِدَدِ جبع ماخلي من الا مركل وبنات الارص كالشحارها فادرافها وغازهاوازها فال والام غان ماية الغدامة تاكل ويسورك، ويزوث وننكح فلايكو بالحاويحلا لَّقُ اللهُ السَّمَوابِ والأرْصِيُ ا بعدد كر درو منه دينا منا ديناك من فراهند تغوم على وم ومران بنصب وصراط بمرعد رفزم بدخلون الحنة ورفؤم يدخلون الناروره عنرالحنه والناراللنين أعِدُنآأنني فو ل ولير هذابغرث بعد مولاته نعان وعلى مالانعلون وفولدأن الله واسغ علم وهداالعلم من علوم هدف س فد سُر ، سرَّهُ کان

وكان موالغالت علمه و أبغاله وإفواله ن رَبْطُ الْمُحُرُّ فَ وَلَكُ مِنْ يَظِيرُ فِي كُنْبُ عِنَا فِيْمُ وَ نفع الله به باماحد بن على بعايشة مر الحرم بسوا الظريد وفي دواته احرى مرفوعًا احتريسُ إمرن الناسر و يسوع الظرية فالمرادر يه كافالانشاهناان بعامر العيد الناسرم وه رس ميم رمن سرم كعاملة من سي الظن منهم مِنْ غِيران بسي الظن بم وقد كاري الامام الشامع رض الله عنه نفول مرة الاداب جنم له عس كلعسر والظرية بي الناس اتنى وكاد الحب الأنعاس نعم الله مر بعنول ما خسر صاحت سن الطرة دان إخطاء وما استفاد صاحت سوء لظن أَضَاتُ وَكان كُثْرًا مِانشِدَ هدين بشين من انعا سرم بسدى بسط الملس الشادل ولشريفع قط الوقت دالله في الاغتفاد ولامر بوال والمؤان بعنقد بشاوس كاء بطنه لمجب دالله بعطد ف يعول أن الفلوب أد السنح

عَلَيها الْهُوَى لَم يزدها النَّغَهُ يَعْتُ الْانْعُورا فاستخذار الغلوب من راب الريحا افريث اليسماع الموعظم الني وفددكرالعاصر المناوى في منزح الح وفلمادهب اخذ للنفز لم الله فأمريه الحائدة فانته بعول كاتسوا ورفعوا عنفواه في المناوى نعع الله به واصل ولكزكله عيد الله لعيده فادااحيه رفون به وكا الحالات وأسنه وجبع الوكشات وبدلسانه حد انبى وللولف عع عنه في حسر الطر" بشعر لطرك المالتراما عداماوانتغم االنه الدسله

ه را رفد فال رسو را لله صكل لله عليه ويسلم ارالله فعالى بغول انا عند طرح عدد ي ان جيرًا لحيث و ان منوافظتو و فالصلى الله عليه واستم بغول الله

اكاعند طي عبد ينفي وإنا معنه اذاذكري فاعر ذكران في نفسه ذكرته في نفسي وان دكراني وملا وكردة في ملاع خبرمنه وان بعرب الي منتوراً تفريت المه ذراعا وان تفرب الى ذراغ انفرين منه بأعًا وان إنا في عشي إنتنه عرولة الحديث، الصبح اخجه الامام احد والعارى ومسلم والرماحة والرمدي وابن حيان عن الى هربرة رصى الله عديه وفالصحلى الله عليه وسكم تعولانه اناعيد طريعيرى كُ وَانامعه حِسْ بِذِكُون والله كُلُهُ افرح بنورة عُنْكِ من احدكم بجد صالته بالفلاة ومن نفرت الى من مُرانغريث المددراعا وإداا فترالي منشي اصلت البه اهرول أحرصهمسلم وصححه عزان هريره بص الله عنه وفا إصد لم الله عليه وسد لل كله ، الشد ورخا بنوته عمله حين بنواله من احدكم كانعلى احلته بايض فلاة وانفلنت منه وعليها طعامه دنشرائه فابسر منهافائ سنجرة فاصلحه وظلماً قدابس من الحلنه فينما هوك دلك إذا هوبها فابنه عنده فاخذ خطامها بزقال من نفاته العنرج أللهم انت عبدي وانا رّبك إخطاء مرف

منذة العرج اعزجه مستلم في صجيمة عن السريص وقال صبلى الله عليه وسكم ان حسن الظر بالله مز عادة الله دواه ابوهرس ومن الله عنه والتالي العطابيه انالم محسن طنكة بملاحل وصفه حسى طنك لوخود معاملنه معك فهلعودك الاحسناؤه اسدَى الكالامننا قال، يستدى العشائشي فرنس في سرحه عندهده الحكة لانك الهاالخاطر محل نحيس الظر بالله فان لمكن في محل حسر : الظر الأفع ه معاملة ولابلق بك ولك لات الله بععل ما نشاري ماس دولاسالعما بفعارةهم سالوزلان هدرا حكم المالك الحن وهذاحكم الملوك الخلق فلاحاها فالأن خِيرًا فَمُنْ وان سَنْرافَشُهُ وَهِنَد امْلُ سُنْدُ معاملة الحق العبدمنة الممنزوات العثدولا المشرق كالمغرب نعدى من بشاء الرضراه وبساله العدى مهزيهدى الالقراط المسعت عُالم غُسَن طَنْكُ بِاللهُ لَهُ فُسِرٍ: طَنْكُ بِهُ لاحل وصفه بالقدرة اولاح قدرته على مطلورك وكرمصه به علىك مع العينا عنك على وحالة كنت وانظرفوله تعا في مُن الكرمن طابع دعاص كلا عدّه ولاء

وَهُولًا وم عِطَاءِ رُتُكُ وما كان عطاء وريك عظه من هذ اوصفه حقيق مسن الظريد بدة فابعد لم نك الْأَحْمَرُ الْمِنْهُ فان لم محسن طنك لاحل وصعت بذك فيسر اطنك به لوجود معلملته معريك. حبث افتفك سعة الاياد فامترك بصابع الامرار لمانزجوه الكامن عافية ويسمغ وقوة وقدرة ونطق وحركة وسكون وكونك مزغرخاجة النعك. فاجرى جبع امداد اندمع انعاسك الكؤ فالصورة اللس الابيد من الخلق الحكد بدقان لم محسر بذلك فالنعالى ونزى الجال بخسها جامعة ولعي نمر مرالسنجا. صَالم عُسن الطنّ به لوصف الحسرا. وصابغ النفضل فسن ظنك بملوجود معاملته معك بدوام احسانم اليك دعفوه عنك مع عظم جرمك ودايم تقضيرك فيحفه مع عناية عنك فماظنة منك دحاحتك البه فقرعودك الاحسنادهلاسدى الكالامنيا وان تعدوا بغية الله لا خصوها وما يكمن نعهة فن الله فالرابع ان احدالله سمعكم وابصار حموم على فلوبكم من الله عنوالله يا بنكم به فلا تغعل عما يك

الويكرالدقاف فأدسر سره ماعلامة خشن ظرّالعُد بأنثه تغالى قال بظهر علامنه في ثلاثة مواصف الاول عندالاوامر كالمان عند النواهي والثالة عندورودالاقدارعلته فاذاكان العندر حسراله باسه نعالى عننال وامره وبفول اوحسالطاعة على من احرابًا بدي خنى استخوى بها النواب والحنة لا رسة تعالى مسعر عن طاعة الناسر بخ عنب النواهد مانعى الله سسعادة ونعالى الآلاحرابي لا استعنوا العذاب فبالاحزة دالآلم نضره نعاني معصنه آلكا م بصرعل المكارة دسمى نغضابه ونقول مسا اورداله نعالى على هذه المصابب الالبحفرسيات والدنا فلا اعدب ما في الاخرة مفيه العلامان اللاث بعرف انه عدحسر فطن بالله وماظرته ازاليم بعفرله والاخرة معبم رمتى نفادن بالاقامر ويجترى عرالعاص دلابصرعرالكارة ونطن انه حسرطي بالله ففذه عرة بالله والعرة بالله ان بعراليحراد معصنة الله ونتمى مغفرة الله المي و سدى عيرابن معاد فد سريسرة بفول من اعظم موضع حسن الظرة بالله ساعة الموت وكات سرك

سهلين عَنْدالله النسترى رحمه الله يَغُول مَنْ طريم طن الشوعرم النفين دمن نكلم بما لا بعينه عرم الصدف ومن الشفول بالفضول جرم الورع فاؤد ا حرم هنعاللاته ملك وكان سدى ابعهمد المهدوي فدس سره بغول حسن الظرت عبارة عزفطع الوهمان تكون اولايكون لان الوهم فأمل انتنى اي كما وْفِع لَشَعْص الله دَف وَنْكُ الْيُ الأَرْصُ في الفَلاةُ فرُسيخ طرف اذاره فلما الادان بقوم مافورلرسوخ طرف إزاره وبالايض لائه دُفّ الوتُدُعُلِيُّهُ مِنْ جَبِثُ لايدري فظن ان الجن فعلت معه هذا العفول مُات بي الحالمن الوهم وكان سبدي الوحفص البنسالوري فدس سرة بفول ان الله نغال دَعَا الخلق الله مرفى اربعة ايوات دعام من باب الرضا فااحا بوة الاقللا تزدعاهم مزياب الصرفا احابوه الافللاغ دعام مزباب الذكرفقال اذكرون اذكركم بعين علىدابم الوفت فالجابوه الاطكالاغ دعاهم مزي بابرابع وهوحس الظر بالله بعالى تفالا موس احدكم للاوهوحسن الطرز بالله فاحامة وكات

سدى يُخُى ابْنُ معاد الرازي رحمه الله بفول الهي ما

في ملكيالاهن العباة ماد اطلبهام في احد ما اظر أي انخرعنه مع احتياج المهااستد الاحتياج وعندك حزاب س الرحم وانت مستعز عنقاً عكيف اظري ان عنع عن مستعقم النبي في ال يَعْضُ اهل الطريق فدس سو مص الطن الله احد معاما ب النعن ف كالناسُ فيه على فسمبن خاصةٍ وعاميَّةٍ فالخاصَّة. حتسواالظن به لماهوعله من النعون السنيَّه ولي طلصعات العلية كالعامة تحسَّواالطن به العرفيه من سُوعُ النع وَيَشْمُولُ الغَضَّا والكَّرَمُ والنَّفَاوْتُ بين المقامين ظاهر ولذكك لانجاف من الانقلاب والتغيين في احدهم امًا يُحاف من الاحرلان اربًا في النفين بماطمانت فلوهم وسكنت مفوشهم فلم يُوق فبهم منتسع لوجود نقصة ولامحال السواطرة وارباب المغام النابي وهم العامّة ملم برّتقوا من نطرهم الالانعال وهي ملونة علهم في كردال وعند وقوع بعص مايلامهم منها فهم ريما لصعب عن يخمل مكارهما قوى فلولهم فلانخصرالهم البراءة من حواطرسوع الطرق وتحدّن النفس ما بعنض وجورهلع وجزع فليكن العثدعند

ولك مشاهد معنى فوله عن وحَلَّه وعس وان كاهو مشاء وهوُخيرُ لكم وما انشهه وليغيس النادرعلى لغاله الى أن قال وَحسن الظرم بطلك من العند في المسك دناه وق امرأخرته إماامردنياه فاته مكون وانعا بأنثه تعالى وانفاللنافع فالمرافق المه منعني سع لها اوسع خفنت مادون فنه وماحورعلي يحت لابغوت نشئ من طرح و اونعا فيوجث له ولك سكونا وراخة وفله وبدنه فلابسفره طلت ولاترجه المع والمراحرنة فانه بكون قوى الرجاء و فيول اعماله الصالحة ونوفية اجوره علما في داهيرالنواب فالجراء فتوجث دلك المادرة لامتنال الامر فالنحث مناعالالتربوجدان حلافة فاغتياط ولذادة وسناظ وُفَكُ فَالْ يَحِي الله عادر حسَّه الله اونف الرَّماء رَجَاءُ الْعُدُدُرُيُّهُ وَإِصدُ فَلِ الظُّونِ حُسْرُ الطِّنّ ما لله عليه فعن مَاطر حُسْ الطنّ باللّه الذي يسع للعَيْد ال لأنغاره وادفات الشيَّة والمحرِّ وخُلُول المضانت في الاءُ هيل والمال والمدن للانفع سيت ذكك والحزع والسنخط فال في المكم العطائمة من طن انفكال لطعه عن قدره مذكك لفضور تظره ومن آعظم موافع حسرالظن

ماسة نغالى عند المون كا تعدم وكان وكاند كا بريضي الله عنه من استط ظر أربالله نعال و لكم ظنكم الذي ظننتم برمكم ارداكم ولانه تعالى في اطرة عُنْدى فلطريج بي مَا بعض العارفين قدسيسوه طاله الجورة اعتفاد له رنته ومعامًا من معام فلم يكن موهناك قانه نعالى بفضله بلعه دلك عة ظنه الحما إد هومن الطرد الحما في وه تا المناطقة الافضلة وعطاه ولولا بقساسه علكم ورحنه مازك منكرم ات مسدى الوالحسر الشاد فَدَّيْمَ بِسُوهُ بَعْدُ إِنْ قُراتُ لِللَّهُ مِنَ الْلَمَا إِنْ قُراعِوْرُ بِرُكِ الناسرالي أن انتهنت الم قوله من بشراله بشواس ا الذي تويسوسرة في صدورالنا تسره من الحيّة والنا لى بنتر الدسواس وسواس وسر خرابنك وس ح بسك الطافر الحسنة وندكرك افعالك السكة ونقلل عنك دات المنه ، وبكن عندك دات التثمال لمعد

مكعن حُسن الظر بالله وريسولك فاحدر عداالاب فعداخذكنزأس الزهاد فالعاد واهرالاخهاد ات ئسدى تخدحراللم باعلى فدسرتم الطبع السعل مولع سوي الظر غلاف العلوي فال الوطالث المر فردس سره وكان الني مسعود رضى اللهعية علف بالله نخالى ما احسر عبد ظنه بريه الا اعطاه ولكُلان الحنوكلة من فاذا اعظاه حسرة الظربي فغد إعطاه ماظنة فانالذى حسر يُظنّه به هوّال ذي الادان يحققه له الله وقدر ويعرف الدالت حت ان فال خرجتُ عايدً إبريدُ اسُ الحوَل في لفنتُ فاطة بزالاسعع بص الله عنه وهو سربد عيادنه فالعدطنا عَلَيْهُ وَهِوَى فَرَاسِنَهُ فَلَيَازًا وَ وَاللَّهُ رَضَى اللَّهُ عنه سَكُطَ من وطعن بسنسوالم فافنا والله رصاله عددي حلسعى العزائش كاحدس بدابن الانسود مكعى واثلة رصوابكم حى حعلها على خده في و واله الى نعيم عرف وسر إس مسرة فاخذيده ومسكم بعاؤجهة وصد ره لايراب رسوراس صلىاته على وسُنكم فغال والله اسالكوعن سَّى عَبرينه فاللانسالي عَااعله الااختريك بدفال له والله كنف طنك بالله عن فحل قالطي والله بالله حسن

قال فاسترفا في سمعت ريسول الله صلم الله عل معول خال الله سارك و نغالي اناعند طر عيدى ياب بَ بِي حَرَّا وَان طَنَّ فِي سَنَوا وَ رُو يَ عِنَ عِنَ رض الله عنه فالعادر سول الله صار أس علم يربك فغال بارسولايه صرابه عليك المظري ماسنت فان الله بغا عندظن المومن بم وما احسن مافال في الحكم العطائة مِيننا الحالة التي منازلينها بنعقق العَيْدُ من مفام حُسْن لطزة بالله نعالي وهوعلوف العُند بالله نعالم ونعلم مه يوحدًا بينه العُدَى كُرِّ العَدِ مِنْ يَهُونِ مُ لا انفك الله منة وَيُطِلبُ مَالاً نَعْ أَوْمَعُهُ فَ إِنفَا لا نَعْ أَوْمَعُهُ فَ إِنفَا لا نَعْ الانْصَارُ وَلَكُنْ نَعْى الْعَلُوبِ النَّي فِي الصَّدُوْ وَمَا احْسَرُوْلُ وُمَرُ مُسُرَّةُ أَنَ لِاسْرَى مَا يَسُورُ فَكُ فَلَا نَعَدُ نِشَاءً كَافُلُهُ فَعْدًا، ات نسدى اسمعمالليرين فتنس ستره بغدا دمارات الش كاخاط خضأ اوتحادثا فالحدوث والرجأ الأكأنت الغلنة للركاء غرالجوت وهيؤ سرفولهعرس وكر سنفت رحتى غضى و روك ان حكى وعسكوم علم االسلام نفأ وصافعال يئ لعبسى كالمعَايِّ كَ

سطة كَأَنَّكُ آمُنتُ مَحْرَاتِلَةً فَعَالَ لَهُ عَسَى ٥ بت من فضرا الله ورحديد فاوتى عز وخل الممان احتكال الماديد تعول لابدط العدي عَ اللَّهُ الْأُحْسِرُ ۚ طُنَّهُ مَاللَّهُ نَعَالًى وَكَانَ ادْرَاءُي ٥ و يعط السُّماع أَنْ فَنُورُ إِنْ مَعْمِرُ وَالْفَعْرُ الْفَعْرُ الْفَعْرُ او ومنه لون فنورُهُ في روينه النعظم فيفول اي مسية امنه فنعبرون وحددون وَ لِحَيْدُ نَ فَيُدُرُكُ وَلِكُ بِاللَّهُ عَالَمُ عَامُ مَاهُ وَ اللَّهُ مِنْ وَمِنْ وَعَلَمُ مَاهُ وَ فيه فنفو ل لهم لا منظر والل مامنك وانظر وام وَأَدِحَلُوا عَلِي اللهُ نَعَالَى عِمَامِنهُ فَيسْطُهِم بِذُلِحُ وِيرْ وَالْ وَلِكُ اسْارَ حِينَ الاسْلام العزال وحده الله بعوله انوار العلوم لمجتمو عزالفلوت لمغلومة مم جَمَّةُ المَعْ نَعْالَىٰ عَنْ دَلَكُ وَالْمَاعَدَ لَكُ الْمُنْ وَعُرورة ويشغر من حصة الفلوث ما نفيا كالاوابي ماد امسع مملوة بالمآؤلابدخلها الهوئ فالغلث المسعول بعير لاندخلة العرفة عِالَانمَيُ وَمن مَاكان بُر أَقَى منه

العَقِراءُ فِي السِماع سَبِدِي اسْمَعْدُ ٱلْكُذُكُورِينَ فوله كُوْبُوا بَسُ بدى الله كالاطفال وابكوا عليه يفعل عم ما نعظ الأم مع طعله أاد الكي احد نه وضمته م يُعُولُ إن العارفير، فيولعه رن كالولم الطُّغُما مِبِالشِّيُّ انْ فَعْدُهُ لَمْ عُلَمْ وَاوِر ويعافع بدكان نام كأم بدمعه وان استنفظ طلك لَهُ فَنُ اقِيمَ فِي مَعَامِ حَسِنِ الطَّرِّ وَ فَقَدِ ا في معام الانس وكم افيم في معام ضيَّة فقد اف ما في معام الوحسية فبسع النان معام الاسر به تعا لككلام كلة علو الهميّة قاريق سَجُدُ وَجُدُ وَمِنْ لِجُ أُوجُ وَالاما فِي مِنْ عِبْرِفْعِ الضابِ الدوع و فلنحلم عن يعض الطريق الدك عُرْمُ عَلِى الدُّحُولِ فَ طَرُّنُو إِهْ اللَّهُ نَوْفَفَ حُوْفًا احُّهُ بدخافها ولانصر فانفق انه راى طسه كافعنه على المياه لنَسْرُتُ حَكَّا الادر بَرَان نَسْرِت لاَتْ حَالظُلُها قد الماو قتعاف فتترك حجتى فعلت دلك مرارًا عراساً حعت فوامها الأربع ورمَت حبعَها في المآء ونشرت مندحتى زوئت وحرحت فغال و بعسه ائن ان من فعل هن الطينة ونوجّه بعدد لك وفنخ الله عَلَا

حنى صَارَين كِتَادِ العارضِ لَطُعُ لَم كَارْبَي العارف بالله تعالى مستدى السمع الخرق قدس سره يقول الحرم علكم باطلاب الله صادفين كنف او كأدس عساللم أعدك عد نزلون الكذب فعال أبويكر العناصري مسمعن السنتيج ايابكر مرسلامة بغول العيمواعلى تته معوم الكذابين وُدُلَا كُمُ الْمُ الْآرِدِلِ كَان بِسَعِي الدِّدِلِ عَلْمَ وَ الملك فلم تغدر فحدث تحيد كه كانت مستك دُخُولِهُ عَلَى الملكِّ فَعَالَ لِمُ مَاحِلُكُ عَلَى الْكُدُبُ فَعَالَ تخللت على الدخول علك فلم افدر آلائد فقال لدُلاماس فدصرت من اهل حضري لا تعارف فالوفال وفالالني الويكوين بسلامة قالواات الحصرة مر جعلها لانردة أو فأرنض سدى اسمعناهنه الحكانة وتنزل الحدب ا في هذا المعنى وقال مسدى إحد الرَّدُ الرُّورومعني " فول نسدى اسمعها صادون كنة اوكادس كنة فمأنرون من صدف الهيم والعنام اوكاد س كن فمانهنون انقستكم من صععف الاستعداد وعزهنك فعزاعكم الذى فشبة الكدب عنداه لالهم والعزام المي و فال فد سرية سروة فِفْ عَلَىٰ اللَّهِ فَأَدِدَعَ لَكُمْ الْرَدِهِ مَضِيمٌ فِي الْسَمَعُ مَنْ فَدُنْهُمْ

29101

النالصفا هُو نَعْوَى الله وحفيظة النعوى المارين للوه كانزس ظاهرك للخلق كاهار مغام الضّعاهم الذين لتعرفه خالصه وصعام معدم صافاهم ك للصعاكم أفال العارفون باداب المن صر الله علمه وسلم واخلافه ويعلم ط بعيه ويهذرنه تذلك لسلوك طريق العقبوم وسصرهغاية الحَيْدَ فَحَمَا فَالْوُأَانِ لِلْمُعَادُ إيريهم في بد أيا نفت ماق بهايا نقم فان غاية الحيد هي النه السلوك وانقطاف الى حَدّ الجمع بالعنا في الحق وهم احل الصّعا بدرفهم بصحيَّة المابعة توالبصرة وتنصرة تفاينه الحقيقة واوال بسلوك الطريغية ونقع بذلك هنم في الغضد اليلحضرة الاحدية فالمم اذالم بغفوابالعلم ذالبصيرة على لقصد لم تع هم وحعله بين اعسم وحجل الفصد البد بدرون الالنغات اليعره مرؤ المغامات قالمرات وأن كانت عالية والترجة النابية صغاالحال وهوعان ماعلم والدرجة الاولة بالعلم فالمراد بالحال افان الوارد است فالغلبات الني نزد على العلت ونسؤره ما مؤار المعارف والعما من المصرة الاسمائية الالهنكة وهذه الوارد إن سواهيد

الغفن أيدلا للوصول الالخوس بصفه الطرب والما ترد من الحق و نعدى البه منسود الغلت وصعابته سناهد هنه الشواهد الهادية الحالذايث ولسواهادى الخففة الاالخوج ماسمائه الى دات ودلك التورالحاصت بهاللغلب مؤصفاً والحال وتدافق به حلاف الماكا م لأذُ وَ ثَلَكُ الشَّوَاهِ عِنْ فَصِل السَّالِكُ بِالْتَجْلِيّاتُ الْأُسْمَانِيَّم، الى الحضة الحاحد ثنة الالهيّنة فان المحالمة والناحاة لامكون الاقحدود الغزت وحضوات الاسماع والصغام فالسه نعانى وَقَرْنَناه نَجِنَّا وَوَلَا مَعْامُ السّرومطالعة. جالالعجه من وَراءِ الحِت النَّورانيَّة الني هي عيالمَّعا. وبهذاالصُّغا بسو إلكون للعان بورالعشو إلجادي الجالكاسسلاة وقالمناكاة المسي للعبوقالدرجة البالثة الانصال من صادى العنا وهؤان العند الثر سَافَعَا لِللهَ وُ يَ مِنْ وَنُوْرُهُ وَافِعَالُم سُ صِفَانَهُ وَصِفَاتَهُ من دان دُكالانصال هو فناما للعبد من افعاله وصعاتم مَمَا لَكُو وَهُوَمِعِي ادراج حُظ العِينِ وَدَّهُ فِيضَ الرُّولَية فانخط العودية اعريسها من معاما بقا المذكورة فيراهاحق الربوسة فالهاصورة تخلان افعال لحقن وصعائد فانسمائه فذاند طهرت بانسمه التوو فالضغا الانضا لي بوجب سهود الحق معنا هذه الرسوم سنياء

فنشأ في وحود الحق فيفى اسمه الطاهرطاه العد واسمه الباطر باطنة انه بكا نشئ عبط رصوعلي شفيد ففنا نزول عاب العلم بنور العيان وعرهذا الصع أفي السدى ألعدروس بعع الله ب اعصحت كزبالحاهد فتى نشخرج مندهن الضعف الريابي وفال منادادالصغ الربائي فعلمه بالانكساد وجوف الكرانيي فلن من صافى فضو وحني بسمي بالضوق فانصاد الصوى من الصّع أو واوه منالوقا فدع الحقافات وفعة معاته تعالى عوالصفاحير من سبعير: حين مفولة وما احسر قول سيدى سها ان عبد الله المنت ي تعريف الصول المن المقفا الكرّ والمتلامن الغكر وانقطع الرائله نغالى من النشر والشوى عنه الذهب والمدروقا العضم وقد سترعرالهم فعًا له ويضعنه العلاء عُرُ مؤافعة البرية ومعارفة الاخلا فالطعنة فاخادصعات النشرية ومحاسة الدؤاع النفسانية ومنازلة الصغات الروحانية فالنغلز بعلى الخفنفة فانناع الرسق إفي النسريعة وَاقْوَالِ المِسْاحِ فِي مَا هُبُهُ النَّصُونُ نُرْبِدِ عَلَى الْفَافَةِ ( \* وما احسن فو ربع صر العارض فدس سرة النصور و): تعوصرى الوقت لما هواؤلى دانتي وفالت سيرى

السهروردي فدىس تشره في عوارف ف فعورنع الصوفى الدهوالذي بكون دائم النصعبة لايزال بضع الاوفات عن منوب الأكدار ننصعته الفالي عن ننوب النفسر وبعينه على هذه البصعية دقا افنعاره الحمولاة فبدئام هد الافتعار تنفطن للحكد وكلانخركت النغسر وكطهرت يصفة من صعا يغيرا ادركعا بسرنه النافذة وفرصفا الى رتب فيذركم بصفيته معنته رُخركة نفسه نفرفيته رُكدره فهو فالم بريدع قلية وقالم نقلته على نفسه فالانكه نغالي كونوافوامن بالفسط شعد آء بلة وهذه الغنومتة على النفسر هوكعنز النصوت فال بعضم النصوت وف كله اضطراب واذاوقع السكون فلانصوف والسر فيه ان الروح مجدُ وُئِد الح الحصرة الالمنذ اعوي دوح الصوفي منطلعة محذية المواطرة الفرث كالنفسوة مَوْضعها لفارسُونُ العالمُ أَكَانَعُلات العِقبها مِهِ ولايدللضوق مزدقام المؤكف بدوام الافنعناك قة قام العزار وحسن النفقيد لموافيع اصابات النفس وسردفف على المعتى عَد فيه معتى الصوفي المعرف فجيع الانشارات اللى وحك الحالقون إوريا

الوفادفال بعض تكلم عليه اي مناطر صفاء الْعَلُونْ وَالْحَرُومُ مِنْ كُدُولَاتَ الْأَكُولِينُ وَالْتَيْنِ ت فليلنزم الوفاء بالحندمة قالانته نغالى ا الذيز المؤا صروا وصا بُرُول وَرابُطُوْ الانقوا لعلكم بعلمون فحواسك انه الغلاح منعرعاعل الصر فالمصابرة فالمرابطة ونفوى الله النهيجينة الوفأ بالحدمة ولت ما بغعل السَّالِكُ من معاملة مولاة إنهي ولمّا فوله فدس سواى علاق تعوى الله وليكن نو كالمتوكمة فعلاد فولا ولوق رخطرة قان وكرالحفا وحضرة الصَّغاحَفًا فَ السِّ محر الدّروابن عزبي قد س بسره في الفتوجًا ب المكته قى الياب النامن والسِّنينُ ودلكُ في فول الني صَلَّاللَّهُ على وسكل الله عمر باعد سى وس خطاراى ك ت اس الشرق والمعرث وقد نف ل دلك من ملسره الاحرام وفراة الفائخة اغالبعا اصرف لات الديثة كي سنتما فلذلك ذكرالمشرف كالمعزب اللذ شرهماضرا لايجْمَعُانِ ابدُ إِقَالُ وَالسَّعِبُ فِي وَلَكُ أَنَّ الْحُوخُ مَعْنًا فَيُ أَوْ إ

ودع الجفاصي

دعَ العَبْدُ الى مناجات فقد حصَّه مجتل الغرب منه سعانه ونعال واذاا سفكة خطاباة وهو في مواطن الغزب وهي في محلّ المعدم من ذلك المطاممة بكان إلعد فى محرّالى عد عماطلب الحنى منه من الغرب فلذلك أمُسَن أن يدعوالله فبرالسروع في المناجاة ان بحول بسينه وبعن مشاهدة خطاباة ان بعرض له في قليه في هذا الموطن يخيلاا وتذكرا فانظر مااحكم هند االنع النع النع ومالفغاه ومالرفة حيث نادب معالله إن يبعيزه! من خطاياه دُلم يُطِلبُ أسغاطهنا عنه للانكون في دلك الموطن ساعيًا في خط نفسه واطال في دلك نفع الله بم والى هكذا العمل سُرْت نعولي في معض فصابدي ان دكرالبعاد بفنع لما ، بوجد الملنع وبُدْ نو الحسف وعرهدا اومنالهذا فالت بعض العارض فذنس لانجلوا سهود النقصر من الشرك في النف دمرة شَهود مع فالسيدي ابعالحسن النفاذ لي فد سي يترة المنة مُراثِثُهُ خبرمن كببرمن العكل متع رونيه النفطير من النفس وعن هذا بشرومالسّدي عثدالوهات الشعراوي فِ المن نَعْلِاعْنَ سَبِعَهُ سَبِدَى عَلِى الْمُوَاصِّ فِرْسُورِهِ وهؤفوله أياك والاكنارس د حريعابطك فاؤته

مر الديك بقل سكرك فما تعبده سرحه نظري ال عبويك خسرته سرحمة نعامك عرد بحاسنك يح علما الله نعالى مبك وكان بغول سهودكم المحاسر احفاحة لابعث نفسه لاعترانتي ويا فكلحاه عيسه ومن هنا فبلحسنان الابران سات العربين فالسسبدي المعيل الجبرن فدسيسره رحي لست الشيات الني تدخل لنان واعتاهي عطهم عزالدرجات العلاوهدامن باب ماحسن الاواحسر منه عدابعل دبراه حسنا وهدا بتركه للاحسرد وقرق بن من شهد دن قريهم من الله فماقامت به تعويهم من الله فماقامت به تعويهم من طاعاتم فاعالهم ديس من برون نو أواره مع الموج مكر يسمعي الكاراه الدرجات بعضم بعضا واستعلال بعضم دمرك بعضركا فال سيعيد العارض الامام على رس العابدس برالحسن رص الله عنما ونقع مما عني ابن لاكنتم مرعبلي حَواهِرُهُ، كُولامري المنو وحمواضفالله ، بارت حوهرعلم لو آبوج ببر، لفنـ لَلُّ انْتُ مَنْ بَعِيدالُونَا، ، ولا سَعُـل رَجَازُ مسلون دي ، فَرُوْن آفِح ما بانوند حَسَا،

· وقد تعدم في هذا بوس، الله مرد وص فله الحساء وماهنا بديع الانسكال عن بعص ما بعع بين أه على الكنيف في الافعال والافعال والمعال والكنيف في العبوديه على مرانب زاهد وعاند دعارف واعرف. فاك سدى بنعظاالله وظران بخد الزاهد والعابر الامكود اخرينا لانه علم ان الله طالبه بالعبود في وحول اعمائها والزمة مااشففات الحال والأرص من ختله عرضائع والانه تعالى انالمملتا الامانة على السموات والارض فالحاا فانش اذ يخلفا والشفقر منها يحلها الاساك اله كان طلومًا حهولاً فعاس الزهاد تفل ماحيًلوادَكُرْ ننف ذواان سفود لطف الله الحامر للانعال عزعاده المنوكا وعلم فلذلك لزمهم الكد واستنول علم الحزن . واهرأ لمعرفة بالله علوا الممخطوا من النكليفي امراعظم ادعلواضععم عزجله والغيام بممنى وكلوا الى انعسم فالانته نعالى وخلق الانسان صعيفا ميم وعلواالهم إذ الجعواال الله حراعيم ماحلهم فالولائة تعادمن تبوكرعل الله مفوجسيم فرجعواالى الله بعد الرجع فحلالانعال عنم فسكاروا الحالله محولين ومحعا المن مروح علىم بنعان اللطعت والاحرس لمانساروا المائلة حاملين لا تغال النكاليعيد للارمضم المشعات

وتطول بم المسافات فان شاء ادركهم بلطغم فاخلا بايديم من سهود معاملتم الى سهود سابق تكليف في فطابت لهم الاوفات وانشرفت مهم العنايات. ولمُّ العُسْمُ البالث وَم الذين مع الله سنهودها من الله المالله حولام احرالوصد والدّاخلون في ادبن النغرب داو إصرالغسم الاوراغلت علمم شهود ما منهم الحاللة لم مخرجو إعن ماطن الشركة وأن لخرجواعرطاه لانهم افتلواعلى نعوسهم موين لدائشا هدس لنقصر واسائفم فلولم بشهدا والععرلفا أدمها آبانوهوا لهابالنوليخ اذ إفَتُ رُبُّ فلذلك قال العَارِفُ لاعلااً شهود النفصر من الشرك في النفد سر فان فلن اذاكان بوسم النعسر كرمتها بسلوم وضعنة بسرك فكنع نصنع والله فكم التغسر فأمرنا بنوبعها اذ افصري وونحمًا هُوُهُوادُ إِكَانِت كُنديكُ فَالْحُوالِ ان د معالات الله امرك بذمها من غيران تشهد لها أفلاة اونضيف المهافعلا تراهاهي العاعلة لدو واما العسي النائي وهوالذى سنهود مامر الله الله فهو وان كانت خَبُرَامِنَ الغَسَمِ اللَّوَ لِي لَكُنَّهُ مَا السَّلَّمُ مِنْ إِنْمَا إِنْ لَنْفُسِهُ ادُ أَرَاءُى نَعْسَمُ مُهْدًا أَ اللهَا هِدَا بِالْحَقِّ فَلُولَا ابْنَاتُ الْحَقِّ لنفسه ما شهد وللأفلاجل هذبن المعنيين الراهل الله

فسسم النالث وهوان يكونوا بشهود مامن اللهاواته لاحول ولافوة الامايلة حنزنس جنور الحنه وفروانا كرورالغرس فالنرجة ظاهرالك فالمحنور فهاصدف التترى من الحودل كالغرق ذ كالرجوع إلى حولاته وقونة اللهي ومن هنا فالسدى عدُ الرحرَ - السَّعَافَ قُدِّ سيسوه ادفيه منعلالناطر. تعدر الان ماية بطل علالظاهر وفال صاحب الانعاسي فد سرسره في بعض موسيحات فاعتارة الغلوب السرة اليحمة الرضا وانفع وسما بنا سي دركره هنا والحلة من الحكم الحدّ ادنه قوله اذ أعلن الطاعة فانظران شت و بدانها الذكان عواله وفونه وحسن نوضعه وبدلك بسع الأعجاب وبنع شهودالمنة لله تعالى كان شت نطرت الى بفاينها التي هى حزيل الثواث وحسن الماءُث وعنده الرعنة وتخف الميدادمة فالاقرا أنمة واداونعت منك المعصة كاباك ان تنظرًا لى بدانها الني هي القند برُفُدُعُولَ ولك ال الاحتجاج على نغالى وهواعظم مرالعصيه ولكن بنبعوان تنظر في بها نبها الني هي البيم العنفات

رىنىد بدالعَدُاتِ وعله تبادرُاكُ النُّوَيَّةُ وَنَعْظُمُ الرغيكة انننئ ومااحسن فول صاحب الإنعاس فلاس ره بضيه فاسمع من قد نفخ العبد قوله على باب القنفا ودع الخفا لان النصعة في اللغة الاخلاص والنضعية. من تضعت له الغول كالعمل خلصته ويضعت العسد صغينه وفي الشرع اخلاص الراي من الغشر للنصوح ا وابتار مصلحنه فبكون الرائ صافئا غبر مغشو سزو وي ولك مالا يخفى من المناسسة فاسمع العاالسالك م واطع من فند نصحك بارشادك لمصالحكة في امراخرنكة ودنياك واعانك على دلك مغوله العالى وتغسه الملالي لطنع في ادجب ابوادُهُا ذَكُرُ الصَّعَالَدُو يَ الدفا أنعق بعدوفاة والدى مصطع فدس بسرة أن تغكرت كنف حَالته عندالمون لاته انتغا بعدنوجيَّ هي عر اللك السلاد وكنت على الذصغا مشرفة فعندها احديني سنة وراس كان افرا وشخصًا بغراعلي فوله نغال ولغند اصطفيناه في الدُّنهُ أَوَاتُهُ فِي الأَحْرَةُ لِمِن الصالحين ادْقال لهْ رَبُّهُ أَنْسُلُمْ قَالْ السُّلُّانُ لُوتَ الْعَالِمِن عَمْ دوص مها ابراهم بينه ويعنوب ان الله اصطعى لكمر الدين فلانمونن الاوانة مسخلون فاننهت فرعاً

طَعْ السُّدورِ عَلِي حَيْ أَنَّهُ مِن عُظْمِ مَا فَدِ سُرَّ فِي ابْكَانِي المُسْرَةُ فَدُ نَنْكِلُ ذَاكَثُرُتْ مَ كَالْعَيْثُ بِدِمْ إِعْمَانًا مُرْجَعُ وكانحنع المنابسة وهوات اقلالابية ولغد اصطغيناه واسم المذكور مصطغي وقدرا بندىعدها الروكا مج وكان الشق كعلجيع جسده السويع لععته ولله الحرد والسنكرعلى دلك فات في العسر مشعًاء النص فافه وفندفال بعض العادَ فبن لا بُقِع النَّا آلِعِيامَ الافي اربع صُور فعظ الماء واللبن والعسرا والحزة فا يشدى تمحى لدنن ابن عزبي قد يس يشره ان صورة الما نع في فيها العان العنويد وصورة العسر انعلى منه العلوم المحفقة كالوج والإلفام العتم وصورة الخب تتخسلي فهاعلوم الاحوال ودلك لشظوم صكاها وفد حِرْسًا دلك كُله بوروبة المنام وقد بلغناع الحركار انه رای فی منامه انه نشرب خرًا فکان من امره ماکان، انتنى وبالرفد بسرائلة ستره : : : : الشغاكلالشِعاكلالشِعا اننغتم مِن زمَانِكَةٌ مَا مُعَسَمِحُ أَيْ سُوازُ كَانْ حَالَكُ فِيهِ الْغَنْضِ وَالْسِيطُ وَ لَمَا بِدُولَا صِمْمَا

، يُخْرِجِكُ الْحَقُّ عُنْهُما بِالْفَنَاءِ فَيْهُ وَالْنَفَاءِ بِهِ صِدْفًا وَيْ ونة وفياما محن الربويته ليُلانكون لشي دون ضور والرحابسطي والمفتعه لخفه لمن بعرفة إذ اضضى المحرف افنا بي عنى واذ إنسطى بالرَّجارد في على فاد اجعبي بالمعنفذ احضرُف وَاد إ مُوفِي بِالْحِنُ الشهدن عبرى فَعَطَا فَيْعَنِي وَهُو و دلا کل محرک عثر مسلکی و موحشی عبرمی محصورى لذرق طع وجودى فلننه افتآنى عت فِتَعَنَّى وعِسْنَعْتَى فَرَوْلُمِيًّ النَّيْ إِذَا عَلَمْ مُ علام صُأحب ألا نعاسر ولك من احسن ما بوضح به انشار النه مانغاغ ببست وصورة ولك فوله الغنض فالسط قرماعلوالعُ رعنه وصانتعاقبان كنعاف اللبا والنفار والحود مشمان بريضى متك العبورية فنما فرة كأن دفته الغنض فلا عِلْوَمَنَ أَنْ بَعِلْمُ سَسُهُ أُولا بَعْلَ وَانسَابُ الْفَنْضَ لِلاثَهُ ت أوظا لموريك دب احدثنة أوديغاد هنت عباق ا في نَعْسَكُ اوعْرضكُ او

دردعلبك العنفر من احد هذه الوضوه فالعبود بنة نقنص ان نرجع الى العلم مستخسلاكة عما امرخ اما في الدنس فبالنؤبة والانابة وطلب الافالة فامافتكا ذهت عَنْكُ مِنَ الدُّنيا اونفض فبالنشليم والرضاع والاحتسام واما وما بوديك به ظالمٌ فيالصِّر والاحمال واحدُ وان تظلم نغسك معتمع عليك ظلان ظلم عبركك وظلكلنفك قان معلت ما الترمت به من الصير والاحتمال الكرتم سعنة الصَّدُرْحِنَى نعفوُ ونصع وَرَّمَا الْأَبِكُ مِنْ مُولِلُهُمَا ماندم به سرطلك فندعوله فتحار فبه دما احسسن حالك اذ إرج الله بك من ظلك فتلك درخان الصدير والرحما ونوكل على الله عب المنوكلين وامااد اورد وَلَمْ نَعُلُمْ لَهُ سِينًا فَالْوَفْتُ وَقَنَّا فَلِيلَّ وَبِفَانُ فَالْفَتَضُ انشية سنى باللكروالسُط انشبه سى النفار فاذ إ وردالفنض بعنريس نغلة فالواحث السكون عج والسكون على بلائه الشياعن الافوال والحركات والارادا فان معلت معرَنْ فرسب بدهبُ عنك اللير بطلوع بقارك اوسدُ والحم نفندي به منظلات اوفرنشصي ومراونسم استصى بها فالنعوم بخوم العمل والغرض التوحيد منه والشمس بشمس لعطرف والمنكر حست و ظلم للك

برد

رحنه حَعُلُكُمُ أَتَكُلُ وِالنَّهَارِ لَسْكُوا فِيهُ ولِسْعًا من فَصْلُه وَلَعُلَّكُمْ نَسْكُرُونَ فَهُذَ إِخْكُمُ الْعِيْوِنَةِ. لفنضني حيقًا وامَّا مَا كُمَّانُ فَفَتُهُ النَّسْطُ فلانحلوثان بعلم يستئا أولا بعلم بسكافا لاسنا ثَلَانَهُ وُالسَّبُ الأوَّل زيادة أنَّ الطَّاعَة اوبوال منالطاع كالمعرفة فالسب الناتي ربادة من دنيا ككست ادككرامة اوهبة اوصلة والسب البالث بالمدح والتناء منالنا مس وافتالهم علك وطلت الدُّعاءِ منك وتفسل بُدك فاذ اوردعليك النسوط من احدهنه الاسسات فالعنودية ان ترى أثر النعنة والمنة من الله نغالى عُلنك واحذُ رُأنُ نزى منشاء مرائ دلك لنفسك وحصنها ان بلازمها خوف السلب مما بم الله على فنكون مغوراه دا وجاس الطاعة والتوالمرة الله نعًا لي وامرًا الزيادة فعي نعمة أنصَّنا كأف الأولى وخف مابطي من فانفا وامامدم النابس لك ونناهم على فالعيدة نقتضى سكرالنعلة غايسترعك وكغث من الله ان بطَهْرِد رُوْ مما بطن منك فمعتك اقرب ألنا سبى

20.

اللكُ وَإِمَّا النَّسْطَ الذي لانعَلَمْ لَهُ سَسَّا فَيَ الشوال والادلال والصولة عوالسَّاوالرحال. مرالاات نقول سُلِم سَلَمُ الحالماتُ وَهُول المُ اداب الفنض حالسط فالعبودية حبعًا ان عن الهُمّ الذي بلانسب كَعَارَة لْنَعُ ضَرِ الذُّنُوبِ وَا الذى ملاسس غره عرائني ومن الجامع فما فنعلق بالزمان انضًا فَوْل يسدى الغط الى الحسر الشادل النتريع المسسى فد سي سره ديع غرق مشدالد الممان في الالطاف الحارية من الله علك وغرف إساءُنه في احسان الله اللك قاد كر و أالاالله لعُلْكِم تَعْلَمُونَ وَفِي كَلَامُ صَاحَبُ الانعَاسِ فِذَ يُسْرِهِ سمة من فول صاحب الحكم العظابيّة العا فلاد الصّعم سطرفماد ابععروالعاقل سطرعاد الععاالله به وفذاؤرد سارحها الاقلع في مشرحه حكانة لطفة عَنْ الْحُرْ اجْسَنْ الراده اهناللنا نسمة دهنه صورية كرالنت انوالنا سم الصغلى بحمه الله نعا و المصفة الأوليا وومرانت المواللاصف نسنك الى اتوب بن سرالط العابي فال حدث ننارج إدر رُاجِ النَّا قَالُ رابُ رِجِ الا أَفْيِ مِجِ الدَّيَّاجِ لِنِّينَ

ىد مُحَانًا لابَدْرى ابنَ ر رة الدت الذهب سين إلى محفد دلاادري اس المعت فقلت من الرابعانين قاللاادري قلن اخرى باسساب دلك فالرمر بحيث برس عرعى مرة وبسعى مرة و بكرمى مرة و بهسى مرة ومزة بفول ماعلى وجه الارص ارهد منك ومره بفول: انت لص ومره سومي على العزائش وبطعني الطنت وبدهن راسي والحل عنى ومرة بطردى الطردي ولانتومي الاعندالتواوتسراى مغترة النَّهَا رَكِهُ. فلن يرحك الله من يععم بك ولك فال الله عزوم قال فالغان ف عرفلت فسر كي وم كروالله هد إفال المحلاسير بفاري ما بماخرون

قال بعضم لبعض هذا الصُّ لا عدعون مدَّا مَا وُح الله هن الغرية فاد إصلينا العشا الاخرة بدخارجا المسحد فيغول بانام فأقول كليدي فيغول بالعنو فمن هنالنظ فأموضع فافؤل نع وكرامة فابن ابيث الله وبنعول خارج المؤاديس فافؤل نع وكرامه لأيكون في مَأْوِي الاعند البواونيس تلك الليلة فأذا اضعت نسرت فباونني الليلالى مربة فاذاران اعله فالعصم لعض وردعليكم الليلة رخازاهدجير فاضر فنفول هذابيت عندى وبغول هذابيت عندى فأذ اصلبنا العشا الاخبرة فبعول رجلمهم فم ساال السن فافول حادكرامة فامضى معه الى منزلة ماننى بالطعام الطب وبدهر العيني وتكوعبي وبابني بالعراس اللبن فينومي ولابدع بشيأة من البرالات فعله بي حنياصة فصد إحال مع مسدى فعلت برحمل الأيه و منى فدر لكان بدخر بغداد قاتنى فان منزل وي موضع كذا وكذا فالونشما انا بُوما فاعد فاؤد ا بانسآب بدف الباب فرحب فاذاانا بصاحبي بسلن علية وأدخلته البينة فقلت ابشرصنع مكرة مولات فال اخرما فعلى مربني مربا سنديد اوقال في بالص عنم

الالى ظهره فإذا الزَّالصَّرَّب عليُّه "فقلتُ ا قال كان احاصى جوعًا مند بدًا فلا بلغن الانفارجين الى معثاة قد بند فها المدود والمرفقعد ب اكاره فنطرال صاحب المقناة فافتل التا بالعصاة فحكاس ظهرى ويعول بالص مااخرت مفنان غرك مد كم ارصد كحنى وفعت علك فالمواد العاريس إفيا مسرعاً المرة فا فلت السَّوط في راسمه دفا ل تعدالي رحل زاهد تصريم دنعول لمنا مذا بالص فالم فاكان تثرف اذكنت عنه كالشااذ صرت عندن أواهدا الاكاحد ننك قال فاحد بعدى صاحف المعنياة فذعت . في الى منزلة فاانتي من الكرامة نشيًا واستخلى في في منعنده وجيت الك التى ننسك كاكترا مَا بِعُع فَعِبَارَاتِ الاسلامِينُ سُمُ النَّصُرِفُ فَالْحُوادِنُ الالزمان تظرُّعا كادتع مسالصاحب الانعابس ويسرس مع اعتقادات المونرف الكابنات كلها هوانسي سيعانه ديقالى لوجود الغربنة القارفة عرباراده الظآ. خلاف ماعَلِيْهُ الدَّهِرْتُونْ فانه بنسُوْنِ الافعَالَ على الزمان على طريف النا ترحني فالواكاحكر الله نغالي عنم رما هي العبانث الدبيا مؤت وتجبي وما بعلك

الاالدُّهُوْوَ اللَّهُونِيُّ اللَّهُ لَاتَّ لَ خَلْتُ الدهرفطجم انغلات فاستعاالصفوما اسطع لايد مأفضاه دين صيرت أولم نكر مسرنا والشاهد والست الاتران ويالحسلة المعالاته كلق حسنة وما احسري ماكشف بد العظاعن مسالة الكيث مشبح مشابي رسنة المخفف والسبيح ابراهيم الكوراين المدنى الشهدر بالكردى فد سرابته روحة وبعع بم ودلك قولة وكشف العطاعرة ولك هوات الله سيحاب م وبغالى الماننسب الله داك الفعل منحث موهواي منجبث اله حركة اوسكون أونك أوسكون لامن حن الله طاعة اومعصية منلا والما العبدر المحلف فالماسب البه فعله الاختماري منحن انه طاعة ادمعصنة اومياح ددلك ان الله ننوصه الاد ته الى ابرًا العثامين حيث المرمعتضى الحسكانة ولاحاكم بحكرعلته حتى نصور الموافقة اوالمحالفة واذا كاناتله بعالى لة الحكة مع كوية حج شيا كان حند الاجمع انعالة لأنفا حلها موافعتة للحكة مع عدم انتقاب شى مها بالغاوزعن الخد كاما العتد مهولكون متخلفًا المانوقية قصده الحاسرازالفعًا منحبث الحدة موافِعَةُ للامراد مخالعنة 'له أوْلا وَلا و بَكُونَ طاعكة "

اومعصنة اوساخا فكسوك العند باؤدن الله بعا > وانكان بعثنه مخلوق الرتت لكنة مختلف بالاعتد حنُّ السُنهُ الرَّاللَّهُ نَعَالَىٰ حسَرُنْ كُلُّهُ لَكِمْ نِنْتُرَى إِن الله بغالى لهُ الأطلاف، وال السنة المالعد فسعسم الم ما كافن الامر فكون حسر اوالى ماخالف فكور سنرا والامالاولامكون ماح ولاك العدد الطلاف لذكر مقد بالتصاليف وصدننضي الجع من ولد بغالى قل ركامل عنداللة كالله خالق كا بشي والله خلف كو و مانغ لون وسر ما س حسيد فن إينكر وما اصابك من سسة فن نفسك وحد المنزكلة تُدُوكُ وَالنُّرُّ لَسُر الْكُنُّ مِع بُولِد نَعْ اللَّهُ احسر كلسنى خلفار وحديث كل ماحلو الله حسر وبالكه النومنو النبي وفال في موضع اخرفان ورد الاعليل ما ذالكغرلوكا ن مرضالم بفع عليه العنكات فالحيول أن المرضى الذي لا بقع على تفويحًا وَافْوَقَ الامر الشر مفالا مأوافق الحكمة فعظ فان ماهو مني عثر نسرعً غرمرض بشرع وانكان مرضاحكة والكعره منعي عُنَّهُ سُرِيِّهَا فَلَسْ مَعْمِهَا فِيهِ فَعَمِّ أَنْ يَفَعُ عَلَيْمُ الْعَدَابُ

المالية المالية

71V

وكويد مرضاحكة لابنافي العغاب عَلَه حكة لا وُريد م مرضى انصاحكة لاندمن مفنضيابة وبوابع الكالالناؤات وقال قد سرالله سكره في النه هَدُالدَّهُ وَمُعَدُّقُمُ الْوَيْ الْمُنْ مُسَلِّمُ إِذْ صُلِّمَ أَوْمُا صَ ابان هذا الزمان معدوم الوفأ فليزالصفا كنوالح فالمراد بذبك اهلالزمان وبهند الخبروندس سنرته عِنْ رَفِانَمْ فَكِيفَ لُوراى رَمَانِنَا هِذَا فَاتْ كَانْ حَالِ رَمَانَ . احسن مرالذي نعاه كما نزيند البه الاخراراكت كخنرجكم فربي نفرالذين بلوكهم م الذبن بلونه وهداياعننا والعالث فلابره غورمان الأمام المنهري رصى الله عنه ونفع به وعن عبد الله بن عروس العاص بصياسه عنماانه فالسماعن حوارسول يتف صري الاعلس وسر اذدكرالفتنة فعالعكيه السكلام ادار اينم الناسوج عهودهم وكفنت اماناتم وكانواهكدم ونسيح اصابعة فعِلتُ مااضع عنددلك معلى الله فذ أك، فالالزم بشك واملك علك لسانك وخذما نغروف ددع ماننكر وعلبك بالخاصة ودع عنك امرالعا معنية وتحريد عليه الصلاة والشلام قالدك ايام الفرح فنل وما امام الهرج فالحبن لأبا من الرجل جلسة ود كران مسعود رصي الدعن في حضير

الدارية برعبرالفي فالان ندفع عن عمركة فساقعلك زمان كنتر خطاباؤه فليرعلاق كترسواله فلل معطاف ألفوى قبه فابدالعلم قالدمني داك قالئاداست الصلوات وفلت الرسنا وساغالين بعسير من الدنيا فالمخا وعكفتم المخافيه درالعاتل عُدَالِمُ الدَّى كَنَا نَحْدُرُهُ \* فَوَلَّ نَعَتُ وَفُولُ الرَّصِيعِ مِ وكان ابوعلى النعفى رحم الله ففول بان عاهده الامة زمان لانظيت المعسنة وبمراومن الابعد انسناده الى منافق في الى سدى على المعنى فد سرستره وَعِدَا مُحَنَّ لَعِلَى رُمِا نَ الْعُنْرُ فِي وَكُثُرُهِ الْطَلِّ وَاللَّهُ إَعِلَاهُ قَ فَالْ حَديغة رَضَى الله عنه كَانَ إِنَّا لَسُ إِسَالُونَ رسول الله صلم الله عليه وسكرعن الحيروكنت اسالدعر النشريخافة ان بدركتي معلت باريشو لانته اناكنا فاحاهله وننبز فحاء الأنه هذا الحبرمها يعدهذا الخبر مراهش فارتع فها بعد هذاالنثرمن خرفال بع وقيه دعن فغلت كمادخير فال فوم مدون بعيرهدي نعيرون مهروننكر فلك ففل بعدد لكوس سر فالدعاة على اب حصنم مذاحا لهم البها فذوق فيها فلت باريسو لالله صغه لنافالهم من طدينا بيكلون بالسننا قلت ما نامرين

ان ادركين دلك فالتلزم جاغه المسلين فامامه فلت فان لم نكن حاعثة والاامام قال ما عترل تلك الفي كلما تكوان نغفر على المستجرة حنى باننك الموري فانت على ولك خرّجه المخاذي ومسعلم معموهما والمداد بالحاعة مأعلم مهوزالامة وامامهم وهوالطرنق الحاق طريق اهزالسنة والجراعة الني لايشك في حصفه الانحذول اومندوك وُمَدُ ارْهَاعلَى ثلانه امور ع نزك الذنوب بالتغوى والنوكة ولزوم الاستعامته بالانباع والخفظ العزاوس العبوب باء وكصه ن فاد اعلم المان يا أجي ماعليه إجرالهان فاحدرهم واحترس مهم وعبي حُسْ الظن مم فاحدرهم واحترب فالم المعرف المرمان واهله كفت عن معابانه ومنعرف الخلق وماهمعليه نزكهم وماد فعوا الية فلمبنانع احدًا ولم يعول علم ولابنوجه برد ولاعند بريكف نغسة مجلة ويجاسهم بماامكنة ويجدرهم مغانه جهنه فغدكان عليه السحلام بجذرالناس وتعبريس منه سرعبران بطوي عن اجد مهم منشرة وُخلقة القاكجيع بوحيه لافطوريم ويعاد بعطرهم فاوالبساسا وبرج الله سعب درارع طاء الته السادلي فد مسرستره

حث قال كا في النوس م لا تَشْغُلُ بِالْعَنْبُ بِومُ اللَّوْرُى ﴿ فِيكُمْ وَفَنْكُ وَالرَّمَا فَصِيرٍ وَ وعلام نعنهم وانت مصد له إن الاس وون العالمة رمد هُمْ لَمْ يُوقُوالِلالْهِ حَفْيْتِهِ ، الزيدُ تُوفِيَّةٌ وانتَحْفِيرُهِ وانشؤن منكرلهم وانضورا فاشهد خفوفهم علكوفهما فاذ العلتُ فانتُ انت بعثن ، مُوْبِالْحُعَا يَاعَالُمُ وَحَيْثُو ومن هذه الاسات تعهم معنى فول صاحب الأنفاس فَدّ س بسرة كن مسَلّم ان صلح أَدْمَا صَلِّح أَدْمَا احسر فَوْلِمُلْهُ أَدُ انشَتْ انْ يَحْمُونُ نُنَاكِمًا لَمْ وَ فَخَطَلَا مُوْفُولُ وَعُرُمُنُ كُتِنَّ السانك لأنذكريه عورة امريج ، فعندك عورات ولااللس وكان المصرَ يت عينا كعيدًا فعلها . الباعبر عض الطرف للناساعين ، وعا منزعم وف رجاب مراعد وفارف ولكر بالني ع الحديد، وقال الاخرو هذا العنى . نَعْوَلُونَ وَاقْقَادُفْنَا فَوْفَا إِنَّهُ مِنْ عَلَيْتِمْ مَا عَلَيْتِمْ مَا لَكُالْكُالْكُلْلُقَادُرُجْ

، نغولون وافقاد فنا فق الله من على بع هدا المراد فعاد مع المراد فعاد فعاد في المراد فعال محد المنتج باعلوي قد نس نستره ، العارف بالله نغال محد المنتج باعلوي قد نس نستره ،

مَهَاجِيرًا سَالَتُ رَسُولَ اللهُ صَالِّى اللهُ عَلَمْ ويَسَالَ مَ فقالهائمر وابالمعروف والفواعن المنحرحة ادُ اللَّهُ مُنْتَدًّا مِطَاعًا وَهُو يُ مِنْتُعًا وَاعُمَا نَ مُ بِرَاكِ بِرَابِهِ فَعُلِيكِ سَفْسِكُ وَدَعْ عَنْكُ الْعَوَامْ فَا وَرِبُّ مِنْ وُلِالِكُمُ الْمَامِ الصُّرْفِيهِ فِي مِنْ الْمُنْ الْعَامِ الْمُو الْعَامِ ونهن منزا جرمسين رجلا بعلون منزعلكم رواه المية قانودان احرجه عنما صاحت جع الاصول وزادانو داود فى حَدْ بِنْنَهُ فِيزَابِارِيسُوْلِ اللهُ أَجْرَحْسُر، بحد منااومهم قال الركا جر خسين منكم فال سيدي مجيى الدس من غزن فير سَس بسرّه وزماننا البؤم اسّرَع كَنْنُعًا كَالْرِكْعَهُ النوم مِنَا كعبادة سَعير مر نفد عرة كلَّه الله في فال فلك اهلكي زمان قدِّمًا وحد تُنامحشوة بدم الزمان فعُلُهُ وَاكْرُيُوانِ مَالِلَا وَ صِلْمٌ فَلَا عُصْبِصَ فَيْهِ فِي فللحو اسب اذكارمان لابجلوا مراجار واشرار غَرُانه عَالِيًّا بِكُونِ الذي بِعِنَ اشْرَارِهُ الْحَيْرُ مِرَ لِلرِي فبالة كادلَت عليه الاخبار المعتدمة وي كركو لعبر العسان ومن م كان السيد العالم الريابي كسيدى الحد مصطفى

برزس العابديز العَنْدُ رُفْيِس فَدْتَسُو بِسُرْهِما ما بغول عش ترى عِيَّا السَّالَةُ إِلَى النَّ كُلِّمَا عَاشُرُم الشعص وي الزمان منساء المريكن راء ه في الزمان وصرا دلك كنبرا ماكرى على ىرولشر المغضود به طاهرة فريد ك مر رصى الله عنه فالخرَّخ علىنا رسُولابيه صكر ابنة علمه وسعلم منغتر اللوب فعال دهث صفوالدُّس وكفي الحكدُر والموت تخفه الكار مسلم وقال ابولكرالمدنق رض الله عندة وبعع بدَّ بومُ في مكن و الفرية العاص الما فعد عفد رعن بعضراهله اربععت الموم الاما نة عبث الناس وحكم تلك النازلة الواحنة علم الزمان واهلة وروك التعلما كرم الله وحمه و قال في معضرخطيم اعلواأنكم ورمان الغابل بالحوفليل م فالنسان عزالصدف كلوقالانم للحود دلواءهاه معتكفون على العصان مصطلح نعلى الادهان عم فناهم عارم أي سرير وسايهم وعالمهم منافول هم ذفاريطم ممأذ ف أَيْ بمنج الور كولا علصه وهوكو ع عر عابشة لض الله

عنها الهاقالكُ لمَا نظرك إلى زما بها وَاهَلِمُ وماهِ فيد نادُّهن دفالت برج الله ليند احيث فالي رهب الذس بعاش عالمامي ونفت وخلف كلدالا م فالن كيف بدلوادري زمانناهذافد رما بطاواهله وفال السعى رحمه الله نعالى كمع لورات عابينة خلفنا هذا وفال يسدى الناج فد سريسرة لم بنن في اهل نما نذامن اهلهنها نزهر ووال نسدى الحنيد فأدسر بسره علمك هذ إقدطوي ساطه من كذا كداسنة اسعى و في كلام سيدي مجيى الدين الني عربي قد سرسره ان من حله نسب عمية الاستفارم ن حال إن حال جني ان الاسان محد امسة وبذم بومم وفد كان بالامس بذم بومد ويحد امسه هوات الانسان ضرعلافلق والضو وطلع الانعسام وتعملان كإخارج عدف فيه الانفراح مزالضتي الذى هوفيه فدلك ان الاسيا اذاكان وحال مامفوم علنه بدلك الحال لإحاطنه يه بعد نعسه محصورا وبرى الخارج عن ولكراكم انعسامًا لان الخارج عرج الم لَسْرُ واحدا فنصب علىه الامر ولذلك بحد سعنة فماعد إحالة فاذ ا حرج لم عدد لح الانساع الموم الأكالة واحتله

عنطيه فعد الصنو لحصره فيها ولا يزال دلد ديد ندر والله بجزعه من اسم الحروس الخذالله وفائد الما المناه المناه المناه المناه والالم عنه فالتنع في مدلول الاسم الله من عبر نعيس ولذلك مرح من لانجنست فبرجع مجبولا بمااعطي فلذالشعة دائما والرضا سُرِع كُذُ السَّى وكان تعمر مِسْابِي دحمه اللَّهُ مزعلاء الظاهرك يتراما بعمد وولاحد بزالحسن الهمدابي الشهيريديع الزمان ودلك فماحكنته الى منبعه الي الحسر إبن فاريس عدمه الله وصورت كالبنع في بعول في فد فسكر الزمان افلايول مني كان صلحا اليالدولة العباسة فقد رايدا خرها وسمعا بادلها ام المدة الروابية دفي اضارها لا تلسع النور باغبارها السين الحريبة كالسيف بعد في الطلي الرح. مركن والكلئ مستجر والغلا والحربان وكريلا ام الاموم والنقسرالي المحارة ونطرالعنون الالاعادام الامارة الغرون وصاحها ببول وهل بعد النزد لاالنزد لوام الخلافة النمتذ وصاحما بقول طؤ ف لرفيات في ثاثا والام ام علىعصد الرسافة دبوم الغي فيلاسكن بافلاسة

اردلك دفترفال ك الدّماء مافسد الناسر وأغ اطرد الفناس ولااظلت الآيام الماامننذ الظما وهل بَفِسْدُ السَّمَى الاعَرْ صَلاحٌ وعَبْسِي المريِّ استندى الغط العدرة كُرْعَبدالله بن الى بكرا كعيد روس فد سرسرها ونعع سماالجامعة الناجعة الماسية لاهرالزمان فؤله اعسلم انه لاسموران بنطرالنا بعش الرضا دلو كنت كرما جلوم الله ب مادح دىعضم دام فأخذ الناسي حبعًا ا . تعيد الموا فغيرم ومداراة المالفيرة الذ وعدم الانكارعا المنكريز علك منهافا فرعلت عُلبَهُم صفاتُ بشرتمُ و تعض صفانك حسر: ال من أن سسا

الك منم ذكن انعج النا مس للباس وَلُو عَرِهُو ا المضعة م تكر : عندم اعترانا سر ولانخاد (اهر الحشد لعج منهم ولانظم في رضاهم عنك اصلاحضوصيًا اعلالجاه سم مرعل على حت الحاه غلت على الحسد لامحالة وعلك بحسن الظربة وكرمومن فاين كرموم بالله دبي لله ولا بصد لكاعر جسرالطن مر البعص والعدادة والمغضاء لأعاجت الدر فانهم غيرمعصومين من الذوب والحطابا دليكاه لهم اعال صالحة محعر ملك الذيوب فان الحسر بدهس السيات بعمهم الله برجد في داركرامنه ولالدخل لحنة الاولى لله انتى لطبع ف قالعضم نعع الله مراصل ولا به عضل بالشهاد تعر ولذاقال بعض العاريين الاك ومعاداة اهرالا الدالالله فان لهم مزايد الولاية العامة دعم أولياء الله واون اخطاوا وحاوانفرات الارص خطارا لاسركور بانته سنانان الله تعالى تبلغاهم عنلها مغفرة انتى و و كلم العارف الشعراوي نفع الله مه ماصوريد . وف درايت ي حكمام بعض العلاء معض العلاء

يقع الله بن النصوص اهلالسنة والحماعة ارية السيغص الواحد يمع فيه الجبر والسرى وقت واحد مكون وليالله من وجه حكما الله عدولية مر وجأ فال دهد اهوللن الواخ الذى سنواهده ك من الكياب فالسَّنة غلاف مَن فالبالاحباط وحُعَف المومس بالمعاص والدنوث كما فعلن المؤادج دغج اسى الحياف إن راسهذا بعد كذابي لماهي عُسُنَ الرادهما لمناسسة معي فول صاحب الانعاس فرنس سره كن مسلم ان صلح أوم اصلح اماالا ول معوما هومدكوروف ارسال حوات مرتسدي فطب رمان الجدعلى زين العابدس معيدالله العبد رويس فيرسن اسرارهم الملده الغاصرا الشني عريز احديا بشراحيرا الشاي فذكس يسرة وصورة دلك ومآاس فرغ البكم من مظاهر الوقت فريع علق مايشا وغنار ولاعر في الانعال بأعرالاالععال وعد بمعرصلاح الحال والمأل انكرمني الأملك الوجود ولحواكم المخبلفة واست صعفة منعثه موللفة بديعة عكة عبية منظمة وما فنه من معمرالاحوال ونقلب الابام والليال متعاهد ك حميعه تاطقا بلسا فالحاربيص دمون كؤلالخوالذيان

كإيوم هوو بنان ومناسة اسمايه الحشى دمها العانيغر إلباسط الخافص الرافع المعزللذ لالمحى لمستت المغدم المؤخر وتخبيس العلم منقودحكم الغضاالسا بوالمطابق للحكمة المالعة بقوله لغالى انمع العسريسرا به وزاكر دلك ماعادة اللفظانانالنا كدوفوعه لامحا والعجنة أت ذلك صارفينا فطيخ حنى على دلك بالاستفاء وانت د منه النعر ومن دلك قوله يه يه دع المعاد سر عوى في اعتبها من ولا بيتر الآخال المالي ماس رقده عن وانساهها العلا الدهرمزحال لحال اذامارماك الدَّمْرُيومًا سُهُ يَ فَقِي لَمَاصِرُّادُوتُسَعِ لَمَاصَرُ فان نصار بعد الرمان عيدة من فيوما مرى عسرًا وتوريد فكرمذله بصرة بعلمان ما في العالم مريالكم التي هي مرالحاس الباطرة العانفه على الماسر الظاهره مالالهمرى العغو لاالالسرية فاانشملت علمهده الدارمن خسر وسنردمع وصروصفودك درودملي وفيي وسفيم وفعيوركامل وتانص وغنى وبعير وكرم وللعيدوع بماها وعافل فحون وصعبت دفوى وسرنوك وجاد وحيوان والسوجان وملك ويسطان وماالشيل. علمالارص من نتأن فانغسام الحيوان الدوكور

والخشرات من السموم النافعة وانعسام الخلوا اء إيه ويصري وطويل وقصين ومظل ومنبره كاحتروسا ومابع وعاصره وطابع ولبن وحسره وطليد وفظ وحلووحامظرم وواحخ وعامض وإنفشامهم الحانشرار توومومس ولعارعلى مفتض الحكية السابقة عكم العلم الحكم الجواد الكريم السلد بدالعفات دې الطول العفول الرحم ديا بسدې الڪارمما نفدم محاسر لمن ساهده بعين البصره لابعير البصر الني هي بالسنة الهاحفرةويا لحصلة لولااليلاماغرف فندر العافنة دلولاالعناب ماعرف فدرالنعتم ولولاالنارعكا عرف قد رالحنة الله تسر وماسواه هؤسر والسلامانيي ومااحس توريسدي محوالدس الرعرف فد سرسره كلما والوحود افعالية مع اندحرتم الفواحشره بسكل ولاتنافنزان وياحسك فالكاما الفرز على لسانه موجود والجع ف قلم مشهود وهده ه الطرنقة النى لالاعده فها واما النائي فهوفول بعصرا العارب . . فدس بسرة وجب عليك إنها المومر إلمعا في مما فبه اهرزمانك د احلون الشالم ما فيه منصروو

والمنطور مماهم فبه مدر تسون ان خند الله على الم ماخصًك به من إفضالة وانع عليك من توالة إم كادارابنهم فللحبد تنه الذي عافان مماانتلاهب به فغضلي على كنبر مين خلواء تعضلا حَمَا أنْحَ اداراين ممايًا في بدنه حيدت الله الذي عافاك. وننيعيد ك مااسم بدعلك مولاً عي حذلك بي عَلَكُ أَنْ نَشْكُرُاللهُ ادعانا حَ مَا فِيهِ اَهُلِ نِمَا نَكِ ا وانتلابه عبرك من عبران منفرهم بالحعرال عناري لعم يحتلابهم وعوض دعا حاك لهم وعائك لهم وافتيد واقتدما فعل الغارف بالله معروف الكرجي فتر سرسرة فانعله فهوعين المعروف عبرهوواصابرعل حلة فرائ اصابه سماريه فيها فؤم أهل لهو وفسوف وطرب فغَالُوا بِاأْنُسُنَّا وُ ادعُ الله عَلَيهم فرفع بكربه . وفالالله مسمراكم أفرحنهم فيالذنكي بغرجهم والاخرة تعالوا بالسُنادُ امَّا قلنالك ادع علهم فغال اذافر حمم في الاحرة ناب عليهم ولايصر عمر ولك سْئُ وَالْصَعْتِ السَّمَارُّيَّةُ فِي الْوَفَّتِ الْحَالِيرُونِ زِلْالْرِحَالِ ناحبة والساء باحنة فنطهر مولا و دهولا و دخردوا

الى الله نابين فكان ملهم زهاد دعباد ابرك نت اذ انظرت اعرالغليط دالاسكة فاعلمانه محكوم عليم بسًا نؤى العلم ونافذ المشكة وادلم لعغاضف عليك ان نبتكي عنزمحتهم وان لمنظ كفظيعتهم واسمع ما فالالسبح الوالحسن النشاذ لي رضى الله عنه ونفع بنراكرم المومس واذ كانوق أ عصاة فاسفن ومرهربالمعرود وانههم عن المنكر تاهيرهم لفي دحة عم لانعزرابهم وفال فرس لوكشف عن بورالمومر العاصى لطبق مابين السم والارض فعاظنك بنور المومن المطبع وركعنك وافره نعظم المومس وان كانواعن الله عافلين فوراسته رب العالمن م ادرتنا الكاب الدين اصطفينا من عبادناهم ظالم لنفسه ومنم معتصد ومهم سابون بالمنزات باذن الله فانظر كنف انت لهدم الاصطفآء مع دحود ظلهم ولم بعجل ظلهم عرجالهم من اصطفالينه ولامن ورانة كنام اصطفاهه بالامان وانكانواظالمن وحود العصان فسنعان الواسع الرحمة العظم المنه واعتب العلاوم العلام العلاوم المساعلة ومحاظ

الرجمة والمعفرة زوقوع الشعاعة وافقد صلى تلم وجاء بغوم بدنون وسيغورون الله فيعفرلهم وقولم صلحابكه عليه وس [ شعاعة لاها امن وحاء رجوالي بسدى الشادلى فيرس بشرة فغال بائتشدى كان الياري ان مون هذا نقال ناهد اكانك تريد ان لانعه وملكت البي قدسر بسرة فقد مغفزن وانلابكون نشفاعة ريسو إالله صاراته على وسلروكم مرمذب كترت إساء نذ درلت مخالفته اوحت له الرحمة من رية فكر الم راحية و بفدرام إنه دان عمى عالما و فدرام إنه دان عمى عالما سبدي اباهيم نزادهم رحدالله بغول كنث انتظر مدة مرالزمان خلوالمطاف فكانت ليلة مظلقه بعامطر نند لأفالاللطاف وكنت افغا اللهامة اعصى مرنس فسمعت ها بقول بااس ائت تسالى العصمة وكاالنا فاداعصنك فنارتم اننى وح

اسمعلاللمرنى فلاسكسرة تقولة كالارحلوريس بغاكِ لَهُ ابوالسَّرُون فِيل له في تعظيُّ أَوفان رباحين باحشنوه فغال ادب بادبوه بالله ياحسر لواجرت الناس عساويك لما نسلم علك واحد فعال بارس لواجرت الناس كرمك لماعبدك احدة فعالاته نغاني لأنغل ولاتغول وكاف سدى مى الدين اس عربي قدسى سره بفول كافي الرابع والملا فنرت وما بني من العنومات المكية من النكت الجليلة الني بينع النيسة علىماان تعلمنا اجران المومن قطلابات معصنه توعد الله علما بالعقوية الاوعد في نعسني عند العراع منها ، النام دود والرسورالله ماليسعليه وسلم السندم نونية دفد قام بدالندم مفونابي فاداقيله الحيف سنغطت عنه العقونة فانه لاندللومن ان يكره المخالعة ولابرض بها ف حال علها فهوس كوبها كارقالها ومومناداتها معصة ونادمًاعلها دوعل صالح وهومن كودة فاعلا لها لادعل بسرة فهو مرم الذين حلطوا علاصالحا قاحريسًا عسى الله إين ببوب علمم دعسى من الله واحيه الوقوع فلابب عي له من النوية وحاصرالامرالاانه دوعماماع من تلانه وجوة ودوعراسي من وحيد واحد كتامراندهي

الباجرح

فالن يعض من كن عليه نامل معصمة المومر ظاعفة من ثلاثة رحوه ومعصم أس وحد مقط ونقطر المكعة العناصروان المعصبة مرالشطات وهوجري مزابره ادم مجرى الدم واعتبر فوله معال وجعلنا من المآء ك سنى و قالحاه نشاة الطاعة قال تعالى و مُن كان منناً خَاحَسُناهُ وَالمَاءُ بِشَارِكِ الْهُوَى فِي الرَطُوبُهُ وَسُنَارِكِ النوات في المردفه من الحياة بوندة لذلك واعنه قوله نعالى جلق الحاث من مادج من نازد فولد حكامة " عنابليثر لعندالله خلفتني من نار وحلفية من طين نعلم بذلك غلبة الوحق الثلاث على الوكبة الرابع وعكس ولك في الذب ف فان ماكان مُند الم الشهوة فهومن اللايه دماكات مند في الكتر فهو مرز الرابع واوردن مَنْ لَشَهُوهُ مِنْ اقْلُلْنَا سُرْ وَلَعَدُ اكَانَ وَسَاصُورُهُ لَا اللهُ خعبعة الان الذدك حقيقة مالم يعفر وإما بعد العبرة فلسر بدنث وفدعلت الموجوه الملائه فنه معفر كإكان ستبالاعظم للغاصد الرودان تمخيلات مأغلت عجيدالوم الرابع علاف دلك واول وقب مرالكر من اللسراعادن الله من نشره والسالمر إنهي و تسهلان عبداته النسترى فدس بسره بغول لايذنك المومزيني مكنسك معكم مابة حسنة فناله وكمفرفا

فال نع يادوست لانالوم لايكن عاف العقوية علها ولولم بكن هذا وبرجواغة ان الله ع مكذالم مكن مومنا درجاوه لغفرانها حد ولولم بروها لم تكن مو منا ويحلوا تُرْهَالِ نَكُنْ مُؤْمِّنا وروية التوية منها ويكره الدُّلالة عليهُ أولولم بكره الدُّلَالة على المبكرة مومنا وكراميَّة الدُّلالة على احسنة مُوكِكُرُهُ المون علها ولولم بكره الموت علها لم يكن مومنا وكراهنة الوت علماحسة فهله حسن حسنات وج عسري صنة إنعشوامناله العوله تعامل خاء بالحسنة عله عشراط الما فعذه نضرمابة حسنة فاظنكر يستة نضورهاماية حسنة ويخبط تقاانتي فالانسترى على فد سُرسُ معدنعله لماذكر وبورد كلامه حديث الأالله لينفع العبل بالذب يُذيبه رواه ابولعيم عزائر عزرص المدعنماغ فال وهدا بخنص بجواص المومن الالعوام والمناورة والحديث اءدا مترتك جستك وساتك سينك فانت موس رواه احد

244

رص الله عنة و في الحديث رُبِّ ديث ادخل صاحبُهُ الجند رجال صلى تقد عليه وسيلم لولا الخاللات خبرمن العيد ي ماخلااتنه بين أبرموم وبين دينه ابدا وفالعليه في الصلاة والسلام أولم ند بيوالحسنت على ماهوا سن ولا مزدكك العد العث رجاء عرور سولاته صلاته علت وسيكم اند فالوا وحى الله الى بني من الانسا فل عادى الصرفعين لايعترواقان انابتم عليم عدل ويسط اعدته عنو ظالم لهم دفل لعبادي المذيس لانقنطوا كانه لا تعك ير على دست اعتره لهم وفال صاحب الانعانس فرس نسره من انعات على طريق الوست على الدينة العِنظِكُ دِنْ والتزم ، حسن طنك برنك كان اسى ويالجعلف ويسعى الانسان بسواكان وطاعة اوتي معصمة ان بكون داعا بس المؤق والرحا ولكراعماده داماعلىسى عالى فال سدى المرصعي تعع الله به علت مرة علاصالحا فطننت الى من عراصالحا فلا بفسهم معددت فرايت تلك الكيلة الى مندود فينت وطورت لخاعالى غنى حسننة محسنوه سولة ام غلاف واناانغلت عليهاغربآنا فالابت انشف من دلك فاسهب مسععرًا قاعمدت عرفضلة لاعلى إنهن فالف والحكالعظانم منعلامنه الاعتماد على لغريقضان الرحاعندوجود

هوداود سئیہ

الزلاوفا إمعمية أدرنت دلاواقتعارا خ م طاعة اورنت عزاواستكارا وكان سنى الومدس فدسر بسره بفؤل الكسار العاص خرمز صوله الطابع ويحان سيدى على الذكر السكران بفؤل الله اقرب الى لمنكسر من دوى العضرات منه الحالك المدع الفضر فالاحسان اننى وكات صاحه الانفار فدنسسره بفول اباكمروالاد لالعلة معطاعته والله والشفرمنه وعند معصفه واراكم والباسروي اي حال فنامر رائشرًا والله الموفق وفي ل فدس الله ره تعجفة الرخن فتمافك رووا أنقه حقاطا والمكرا الرحن الشئم منشنق من الرحمة والرحمة نسندعي مرحوم الرحمة لاغلوامن رفاة مولمة نغترى الرصم فنعركة الى قضاحاحة المرحوم والردنغال منزه عفا والمغترع فاالغا رعة والرحز أتخص من الرجيم ولذلك لم بستم به عيراتك بغالق والرجيم فدبطلن على وهومن هذا الوجه فريث من اسمه ألله تعالى الجارى محرى العلم وان كان هرامنتها مراليحة فظعًا ولذلك جع الله بسهما فعال معالى فل ادعوالله اوادُعواالُوم إياماندُعوا فله الاء سمعًا . ٥٠ الحسى لطبع في و تولهم الرحن ابلغ مرالحه. وهي الدَّالمراد أن الرحمة المنتعادة منه أعظم والافليس

عَمَلَاعَلِما في الرحم وزيادة لمانفرر من ان يُصْرَحُلا باللغ والرحيم مفيضٌ ذفا بعُمَا وهوميات، موسَلُ أماعن نعس الأنعام من اطلاق السنب وهو الرحثة والرقة على سبيه البعثد والنه ذهب النافلان فنكون صغنة فعرآو بحارعي الادنداي الانعام ملطلاف سب على مستقية الغريب ادالرحمة مسب للارادة اورلا ط أبو اسطة الارادة للابعام نابيا قاليه دهب الاشعر فتكون صعة دات ومنشأ الحلاف ان من رح نشخص ارادم الخنرغ فعلهم فالانسعرى اخد الافرت ده الارادة والبافلا بن اخذ الحاف المفصور وهوالعما فالعضم بالعفس انالرحم عند بخرده مراامه الصرف وأن شرط في مع صرف فعلان صغة وحور تعلم الوحود ها فيه نظر لاصلة فران معرص له الاختصاص الناف لها أذهن فعلان من فعا كسرالغن ركلاكانكذتك فله فعلى كسكران ويدمان تن الندم لاس المنادمة انتى وصط العد من هذاالاسم ان برجم عباد الله الغافلين فيصرفهم من طرنوالغفلة. الى الله نعالى الوعظ والنع بطريق اللطعة دون العنف مان منظرًا في العصاة تعير الرحية لاالازراء، وان كلون كل معصيد عرى والعالم كعصدة له ف

العاص النعوض لسنخطأ الله وس حوارة اننى كم في المن معض مشروح السما الله الحسرة وهو فد سرايله سنره بشبريالنعنة المذكورة المالاخار المشرة الى دلك عوقوله تعالى والذبين جاهدوافسا ليف ذينهم بسيلنا وان الله لمع المعسسين وبخومن عسامالاأمن دكرارا ننى زهوموس فلغينده ماة طبته الابنر وبحو ما ورد في السينه ان لربكم في اما رمركم نعجان فنعرص والذلعلكم ان بصب كم نعية منها فلانشفوا بعدها ابدار واه الطرابي عن محد الربسلة فالويسدي عبى الدين الرعزب فتر ستره الاستسرار تخرج من عندالمن على راب الرحدة فاي فلب وجد منعرضا بسابلاعنداليات دفع النهه خطه من الاسراد والحكم وحظه منهاعلى فدرماسري فبه من النغطش والجوع فالذلة كالافتغار وهتم حاصة الله وعلى هدد اللغام حرضت الشريعية بفولها نعترضوالنعات الله ومل ناحزاخر ومن تسكيسي وكان سدى اسمعنل الحرق قرس تسرق يفول ماحضور الشماع معناالامنان نعرص المسطر بنظر دسناسة ان لربع جزايام دهركم نعما س

الافتعرضُوالهَاوُكُلِ نَنعُرْضُ عَلَى قَدْ رَمَنْعُلْقُهُ وَ وكان سيدي عدالله العيدروس فرسرس بغذل لاغست هذالسرون مصوراعلية برهوم دولكا مزاراة ككن من حام حول المزاريم بعنز على نشى مزهزاً السعروك ومن في يشمرُعن شأ ف الحد والآحني فلايدان يعنزعلى شئ مذهد االسر والكؤرك الكور ودعام الاضفاة وكات مسدى الوع الدفاف قديس سره بعول من زين ظاهرة بالمحاهداء حسن الله النه سرائرة بالمشاهدة وكان بقول من ليم للتله في بداينه ما هدة لم محدله في هذه الطريق سمة وكان بعول من لم يكن له في بدائنه فومته لم بكناله في نماينة حلسته فلأنكرة الماهدة فتى العرادة وعسى ان تكرمول المينيا وهوكدوكم والهوى حتى والحر للشيعادة فالعياده دعاالحب ب يكافة الاحوال مآكان فاحذرماعدر وهؤشركم كالله يعلم والنزلانعارين تحصر بنانع المكنة فىالاد ن والعنا فالعقد القلم ولزدم الحدمغ الانعاس محركات الغك تفربالمطلوت وللهدرالعامل اطلت ولاننائس من مطل ، فافة الطالم ان بصحراء وأَمَّا نَرِى الْحُمْلُ وَنَدْدَارُهُ مِنْ فِي الصَّحْرَةِ الصَّمَّا وَاقْدِ أَنْواو فلاندلح اتفاالطال المنغرض من نعمة الله الرجن المذكوره بذكول ماحب الانعاس فدس سيرة كالاء

ت ادعثك أربعك ارفيله ادعت له ويعده اطلاق ائت منليش بعا قائث لاند رئ اخ معكن ان يفظع الطريق يعض الاستنبخ اصر وهولا كالله على العادمون ومن من كان بعصى العارمين بعق ائمنالناس مندون العرفامغامه ورنسه عنانه يعولابدري اصاحب حالا ومغام وعات مشيعنا للحكاننف استدى يخد استرفى النعنشدي السندى الكئ رجمه الله بعو ل السندعيد الله مرهد انه سنزب عنه كبترمن كالانة لطفاه رحمة به في حق. سنسخذاله ب رفر سمعن بعم ان النبيخم. فديكون هو الفظر، بالنسه لاحواب الذراك لغطث والأوناد وعوه الاان نقال المتم محاحرمات دلك وظهوراعا تنعلموااو بعلوا وعلى كإجال يحتوى دلك هواتله سمعابه وتعا وحات العارف بالله نعالي بسدى داوج باخلا فدس بسره بفول ان الله نغال بسترعل العارب كبنرامن مغاماته وكرامته حنى لاعجنوا بدعواهم ولامحر عبرهم نقم ايربان لايفنالوا كلامهم بعنداعنعادهم بالولائة فعليك مااجي أنتدع النوجد الياسه عزوض

ولانظلت امرًا معَينا ولا نعيا ولاعل ولانصر الل باديك عزوم كم عافد رلك ولك السوة من سساوي وكرهم من فتع له عاجًلا ومن ناحر فغه فكن صابرًا سُناكرًا وصابرًا بساكرًا وكعي من جزابة اباله على لطاعة اب رضك اعلاكافا لاهل علاؤالله كست دى الرعطا الله والله تعالى بَعُول فاذ كرُون اد كُرْح والمعظم مزهنه الكرامة وكات سيدي الوج العدادي رحمه الله بغول من المحالان بحثه لا تذكره تم لا بوحد كا طع د كره ومن الحال ان بوجد كا طع دكره الجمعلة معدفالبسدي الوالحسر السنادل فدسى سرة وكن بصرالولي الوابقة ومعم ندين من نديرانه واختار من اختيارانه وفال الميع الوالعياس المرسى فذرس ستره ولرني بصرالولئ الحاللة عنى تنقطع عنه شهوة الوصول اي انفطاع ادت لا انغطاع ملك لانه بشعيد عدم اهلسفه لماهنالك وابن النواح من رب الارباث فسلم الامرياقه على كلحال وهوالصوات سواء لنت في زوع الحال اوطف النغات فان الله تعالى كالمخل لفوم رحمة لهم فلواحف عنم لحظة لهلكوا كذلاعت مرضوم رحمة لعم علو تجلى لهم لحظة لهلكوا فاردباك تم اباكوالاقر

في الماس كابالع الإفراط في الربّحا فان الافراط في المايس بودي الى الغنوط و قد مال تعالى فياعبادي الذير أنسر وفاعلى تقسهم لانقنطوا من رحمنه الله ان الله يغفر الذنوب حبعًا انه هوالغفور الرجيم فعاطاة الغنوط كفشر وتخالعنة الامروالاخراط في الرجاء بعبرعباحق وكلاهماذمبم فلابصدنك الذسني عن حسن الظرق بالله نعالى عماد كرولا بحرنك الطبع على الامن مرق مكرالة كن بسهما فان الرجا المرجو هو توقع حصو كالرحو كالطمع فالانته نعالى على السان عبدة وادعوار تعسى انلااكون بدعاء ربي نشغيا فهويدعوا وبرحوالاجادم مراته مداسير إعراله المانعادة الصَّالحين انابطمع ان بعنفُ ولنا ربيبًا خطابانا العَ كينااوك المومس فالامان اقال المومن ويعوالعن لابالكفران تلابعدم العرفه ولااهل الرحا والطبع واما مزلم بدع وبرجواالاحانة ولم يومن ورحاالعفران فهو الهي ويتبنى الاما ين الحادثه الامن سناء الله كاورد ان الكيسرو من دان نغسته وعم لما بعد الموت والاحق من انبع نفسه هواها وعنى على تله الامان فلابتركمن الراجى مزالله رحمته وفضله ان بعلى الافليس هؤبراج، برممني لان الماجي كالزارع منلا بزرع دبيلغ المه

في دلك و نبته كابسعي وبنرج من الله نعالى الم الزنع ورعبه فيم لان الزارع لبسر بيع انباكه م ولامطاععة الجية الى الحبًا ب ولا مسلمه من الايك الى غن دلك فبرجوا من الله بعد زرعة فأمارجاء عبر الزارع للمصاد ففوا منية وكذاالعامراذاعم ووليته وغِوالعاملاذالم بعبل فكن داجبًا في العاملين له ولأكل. والمنبين براعك لسلنا الله واباك والمسلم المعنى ومن من المجاهنة كالا فعي سنها فأن فلم عَلَىٰ الله نَعَالَى مُنْسِاعِبُ الْمَصْلَاعُنُ الْ يَامِرِيهِ وَكُمْنَ عليه بروبع لق معفرية ورحنه وجنيه به والله الْ تَعْنَرُ بَعْوُل مَنْ يَغِول مَا هُولنا لَرْ يُعُوننا ولاعتاج فله الركيد ثلاعناء فان هذا فولجن اريد به عاطراني. افلاننظر هذاالغامر الجاعنا إالبنتن والمرسلين والملا الاعلامن الملايكة والمغرس وعباداته الصالحين فان الامثارمنم على الامثل من الاعتمال دكم بغل بالسغاط ؟ الا عمّالالالاباخة اهرالقيلال كالمغطئل مقامحا عن ولاته نعالى وماخلعت الجر والاسس الالمعدون كمافط انتئ المه على إحد الأعلى نرك عمل ولانفرك معرب البه الانعرا ولااعرض الاعن معرض عرعل مع ومأغنى أحدُ الرحوع من الاخرى إلى الأوُكن الالبرداد

Stary,

علاأولستندل علائلاالتغائرف في الدُّال الاخرة اولاً بوالاعمالة المانجزون ماكنتم تعلون وكم بفوس بنزك الاعال صف العضائل فالمؤاهد والكالاك لايسه القاعدون من المومنين عثرادك الضروف المحاهدون في مساالته بفول الله من معرب ألى من عرانفريت اليه وراعا كر بغرب إلى وراعًا تعربت الله داعًا ومرجان مشوجته هروله وفارصة الله عليه وستل بنزلارينا تنارك وبعالى كالبلة الىسماء الديناحين بنغي المان الليا حَيْرُوفُ رِوَاكَةُ حِنْ عَضْ ثَلْثُ اللَّهُ الاتَّا الاتَّا وَلَهُ فَعُوامَرْ ! بَدْعوى فاستعنت لَهُ مَنْ بَسَالَى فاعطية من بسنعون فاعفرله فلابزال كذلك حق بطلع العتر فسأال منانسمانه ان نع لسُوالا واستغفارًا لسُحجيت وبعطى وبعفر مه يكرددلك كلكالة هزهدامنه بناالاس سددد العناية وبدوالغضالنا والداليعاثة وطليالنا منية الله ونزعت ورطرمالد له واع انالغدرة حارية بالسَّبُّ والمسِّد والمسِّد معًا ننا تعرالمسَّ ونا شرالسَّت وهي فاعد بالسَّت مع استغنائه أ عرالسَّت والمالك كخذ اقتضت الارتفاط لغلينها عَلَى ظُهُور العَدُرُه في هذه الدارلذلك افتضف القباط المستبات بالانستاب في الدّننا كان في الاجرة

الظُّهُونُ لِلْغُدُرِةُ مِع يُطِونِ الحَكَةَ وَأَلْعِلَ فَالْأَحُرُ ماخددت عليه من الدُّنيا الحالاخرة فرن وقو الدُّنيا الاساب كأن ذلك علامة على حصول مسما نفامن مواعثدالله الكرم عليفا كعلامة الدخاف غاداتار. وقد منال فلك السعادة مع التوحيد بدُون ولك مه لكر يكان الرزف لابنال غالبًا إلا مالح كف مع الفكط ان العدرة في الصالة الى العُنْدُ عَنْ مَعْ عَنْ حِركَتَ وُقِد يَعِمُ لَ الرَّفْ الكَثِيرُ الوَّاسِع بدونِ الحركيَة . فكذلك ملك السعادة كالعراعلى الغالب وأيضاح دلك ان افعال الله نعالي على بوعين احدهما بطريق ندبير الحكفة اى نكون الشيئ الرماع مَعْلَوْمُ مَكَالسنحواذ ا عريس بنمر في اوا ندونا نهذا بطريق نضر بعد الفدره منال قوله كرة فكان في الحال والذي كوشف بصوالعرفة ف من اوليا الله برى نصريف العدرة من سنرتدس المكعة ايان من نفدرعلى فعام البدك بالفوس المسمان قادرعلى فقامه بالغوث الرقحان يدون غذا كا فال ستدى الوعبد الله الفريشي فدسره العارف هوالذى بصريف الغدرة وتدييرالحكك في نظره مسان و دلك ان العارف الذي وصل اعلى معام نضرِ نف القدرة اعنى اذا فالكنسي كن مبكوت

فالحظة واحتق كابنهار الستعرف ساعة واحنف تحلان مفتضى العادة م صدر منه معاعل طري ند سالحکه کائن غرس شعرة واغرات منف الشعرة على متَّه معلومة لانفر في سهمًا فاذا وحد فرق بين هذ نرالفعلين بالاعاد باحدهما وما استويامي نظره هذان الععلان فلسر بعارف بهد ذاعلمت ولك قلندكر هنا بعقر ماج صرن من كلام العارض فلد سرسهم فما بتعلق عاعدة فيدعل حسب مانبش الله نغالي فالمعصود حصول الغابية على عَالَة كابنت فنفول فالرق بسدى الوالعاسم العشيري فلانس بسره في رسالته في الذكر المنندي في المدا إمرة بحهد وبنياعد عنة معقده من الاحوال كذا اجرى الله سنند حيّ اذ اعزالعمن وظر ونوهم الدلاجئ مند في الطريق سني حيسكر سُد اركَهُ اللهُ تعمله فيظهر له الكشعب بعد باسه دلكن فالابتدا وكلما انداد حهدًا زاد الشيئ المفصود منه تعداهكذ إكانت مسمة اللهمج د في الابنداء في احوال لذكر ملغت اليموضع كنت ا ارى جيع المخلوقات مرز نفوذ الايصان بخ والانتف لماظهرالمخق وبلغ الذكر السرعاد المصرالي متلاحوال

الناس انتعى وفي الكناث العزيز حتى والنشأ سرائية وظنوااتهم قد كذبواجاء م بضرنا وفالن وق موضع اخرمنال المندي معالالحوال كالطبرال جنني اداحاء فانكان في الأنسان حركة وفوة وانزالهاة والحشوة نغرمنه وأنسنوحش ولايقع علية والاسكن الانتيان حتى بنوهم الطبراند متن المواكد فيه س واستاس به وقع غليه ولاسفر كذ لكوالمندى في الاحوالكث ان سنكرز حواسه ولانعرك انعاسته دلانجرك المنته جزؤ مزيفسه ولابدنه ولاباطخه حتى نبذو له الاحوال مع طول المراعاة بفرائد ان لانظرُالي ما لا بعد وله النف اللا يعن عنها انه وتحات سددابوالحس الشاذل فدسرسرة نفول معن أخافي الله نعالي في البداية واعتزلنا في معازة عسى ان نكون من اولنا آلله قلم بعني الله علما بمافيخ علم فينما عن كذلك فأدأ سنبح على اللغاره ستادن فادناله فدخل كسلة دوقع عفلنالئه من انت قالعبد الملك فعلمنا الله والمائية تعافقلنالة كنف خالك فغال كنف حالك يرددها كالمنكرعلساغ فالكبغ خال من نفول لنّفسه آلون وليا في هذه الحقة الون وليا في هذا الشهر

و خلاطاية ولافلاح ولاد بباكلًا اخرة بالغنس الله الله يّ تعالى كا امرك مخلصة لوجعة الحريم فال الله نعالى وَمُاخِلَقْتُ الْحُنْ وَالْانْسُرَالِالْمِعِيدُ وْتُ مُمْ الْصُرِفِ عِنْ ا وانتهنا لغلطنا وننغطفا من ابن دخل غلبنا وعلمنا اناسه نعالى دحمنابة ورجعت على نعسى باللوم والنوسخ وفلت لهابانفسرة من انت وماعلك وما حطرك انت لاسمئ وتتناوا سنععزنا الله فال ففنواس علىناعوده وفصلة إسن انتى وعن هذا في ال مسدى عبدالحن السفا ف فدتس سره احتهدنا فل بعنيج لنابالعنم العطم الابعد الرجوع الى معرفة النعس وقال م تعمرالعارونن ندس سره مع مارد بنادية المناسنة منهم من بقطع هذه الطريق في سيعس سن وملم من تعطعها وعشرين سند ومهم من تعطعها وعشريسن ومنهم من مخصوله و يسنة ومنه بية من تعطعها و شهر يا وحقة ترو ساعنها با تر فيرظهورة في عالم الدّنا امانذكراصياب الكهف في اذ مالوارسارت السموات والارص إلى ندعومن الخ دوندالهالغد فلنااد انشططا حصلت لهم المعرفة . في والصّر وا ما في هذه الطريق فضادُ وا معرّ صني منوكيلن مستعمن ادفالوا فاوواالى اللفع

ينتثركم ديكم من رُحْنِنْ وكاليُ وكك اغاحضاله ق مقدار ساعة الكظة اما تذكرسعن فرعون ماكان مُدَّنِهُم الالحظة كمني لاوامعيزة موسى علم السلام قالواامنا برك العالمين فانصر واالطريق وفظعونه حغه فصار وافي ساعة بلاظرمن العارفين بالله الراصن بغضأاته المناجون على بلابه الشاكرين لألابة المشتاقين إلى لغابة ففالوالاضمرانا اوتي رُسَامَنعلون فو لُف رُجِي عن ابراهم ابن ادهم فنرس سره اله كان على وسماعله مر الديدًا فعد اعن دلك وفقد هذه الطربي ولكرا من سيره من لخ الى مرالدود حتى صارى النه الى رجل سقط من القنطرة في الماء الكنتر هناكة ا فعن فوقف الرحا مكانة في الهوى معلقره واور لابغة العدَّدُنَّه كانت امنه كنين تطاف تعاولس البصرة لاسرغت فيها احدث لكثريسة الرحقع بعض بجاد المصرة فاستراها بعومانة درهرفاعتها فأختارت هده الطريق كافلت عرالعيادة فمعا لنشاها سنة عنى زارها زهاد البصرة وعلاوها لعظم منزلنها حبرجانها العنائة والنوفيون حني صال كالإصل البصرة وفراؤها ذعلادها لعظ بركنف

شركون ها فعن ذكك تؤل سبدي على س الفعيه المقدم وهوطف أراثا في منزلة الجيند وكار علوة المذكور الطاؤعن الزقاج ودعما انم الادنوكية حنى نطق علم ناطق من ظهره وهو بعنول عن و ظهر ورية صلخة في فتروج كالاخرونا من طهر حك وظفرن فنزوج عنددلك وكأنت ماعمراله امراة بحماللا يغد ان بنطن وظهره إنا ابن صالح العبد صالح وصرولك ان سيرى مجلامولي الدويلة اول قدم له من الغريش الى العرنش ومن ولكان مسعد ي عبد الله العبد روس فدس سره حراحة الاولياء المتارالك أرالكان فعزان اربع سين كاشهد له بدلك عترالحصار كالخالففة النوراسة ومن عباويد الله عنه احواله في الابتداكيفاية مناطرة الكالولاية أمرة إ وموالعابل بشرينا في حاكالطغولية من العوجا البكرية الخالانضا شرينا فبران تؤجد العوالم الناسوندة في العوالم الروحانيزوالله بزوالله نتروانته اناالابة الدكوره م والداعلي وهي الجوهرة عدمية المناب العاص بزللوهم واناالذي أورتنى الله السرار الباعلى الاولين سيهم فالاغرس والنافض من الشهر بعد أن بولد ولك الكامرمن السهرفنران تؤلد واناالينمه المذكورة البي سفره الاولون وفن ولي سعدى

على خوالعدد دوس لما ادخله العيد رويس الخلق من غنوصام فامره بغواة اسماء الله الحسين فامضنعلم سبعة إبام الاؤفد بوزله كلحرف منحرد مهادوحانيا وسمع فأبلا بغول بالسفا النفسر المستنه ارجحي الى ريك راصبة مرضية اناروح وللاعلى ابر الشفاف وعن ذلك قراة سيدو العبرال وسرصاحب ١١٤ يكوم الأنفاس قدس سره اللج المعوظ وبطزام كافكوان تاج الروس للعلق كالعمة عليه وجلوسه فى العطسه وهو ابن اربعه عشرعامًا وَلما الأدت امدان بشميم بانسم ابهاعروارادوالده ان بسميه باسم ابيه الي دي وتنازعا ودكك جاهم الشجيخ بسعد السويدي من السعد الى ليتنت دُفال لهم ان الولد الذي في بطن السريعة حابي الأن والمسعد وفال لهم لانسموى الاامالكر فعند رلك وانعن الشريفة رض الله عميا ومرداك احياالموق الوافع من فلدي سيدي احدس إلى تحير العدددس صاحب الانغاس وهام زوعن ا رهااطغالوةالغصه مذكوزة وكاكان ناج الروسر الملي وعن ولك نصة الدود الذو حصلني خدمة لسيد كالعد ووسراني مكرصاحت الأنفاس فدس سره فكانت اجرة الدوى منهدلك البوم

م جَعِلَمُ قطت فوية مات قطفًا في دلك الدَّم والعَضمة مدكورة وتاج الروس وصن ولعك ماونت لبعض العلمامع مسدى نشيخ برعيد الله العبدروس قراص الحسنة وحصول العصم له في يومه بترك نظر بري دات سدى بينم بورًا عسمًا والفقية مدكورة بوتراحم وعن والحافظلن حالحدى العبد روس عن منراب اللعنة فلوديث فد يستف كر البه ولدكة عبد الله بن نشيخ وفوله في ولع احد برسيخ وهوطفل انددام السهود ذفي وللععب القادر فعوطفراس ربع سبن اله فيدالان ست اربعس ولمامن اولما الله نغالي وقد ولده مصطغ وهو المصاحب طفران مه سرع عظم وكان كنبرالتو به سايدمع الممان طعلا وهؤالات في البرزج وله بصرف عظيم فقذ زيرناه في الصناله فنا فعلم فندة عظمة وحصلت لناسركم وعن راح فول سدى حعفرالصادف بمعطف العيدروس شهود حاكم في كرا علا ، سفا بي خرة النوح دطفلاء وعت جلح ضام سيدى عبدالغاد رالحيلان نشهررمضان دُهو في معن فعله سبري ابراهم الدشود

القائل مززارك السكنتة حتنة العزدويس وظدرم ولله الحدد قصن دلك تصة المحامى الذي حاء بسرق من بيت سيدي عند الفادر فابقى انحاره الخضر واخره موت بعض الابدال فعُول دلك الحرامي ومقامة فالقصة مشهوره وصن ولح مادنع لسن مج اجد الدوى في سعن من حصول حميعه له على مجعبه المنق فأيستغرفته الحالابد فلم يزل حاله بتراند م وعرزك تولسعدى الالمسالسادي فرسره وحق المعنى إلى العماس المرسي أن يحده الحرالددى برصله الاته و بومم وعر دلك فول سترى محلالصديعي فرس بسرة وصلت وسنتيعشر ويه مانعاصر عنه فحول الرخال ومنذلح مأذفع لسدى عن باعرمه مع نشيخه عبد الرجزيا هرمن من العج على في بومه والقصة مشهوره وعزولك مآدنع لتذى الى بحرين سالم مع نشيرة بسدى معروف باحراره كالغنزعلم والمدة السيره وصندلك مادفع لسرى احدعلان لما للفن الذكر من بستحدة تاج النفسندى فانه لم بات عليه الدم الشابع الادفد حصلت له الحديث وراى سعدى بعاالد ترو تفسيد عمارا دافاده فواند وادضاه بوضانا وصرولك

ما يكي ان يسدي عَبْدُ الْهُ الْحُدّارِ فَدِّ نُس يَسْوَعُ إِلْى مَ والع وهوصغنزوفد كن بصره الى عندالعاروني بانته يسدي عبدانته العبدرويس الشهيريصار الطاقة وسكراليه صعوبة حفظ الغران عليه فعند دللا فرتداليه وتفلى فيه وفالهوعدروسي فاختفطه معدها مغط الغزاء ك في افرب مدف ويوارد ك عليه الغنومات حتى بقول احرَج لي العُيد دويس بدَّ من تابوية وبالعنه وكان بغول لنامرالعين يُذُ باطنة محمد الله في وافعة عظمة مل في وفايع منعددة واحبرف للمعجدي وسنح إلت الغاصل بالعارف الواصل الننوب سنيح من مصطي العدروس فغال سالن يسدى عبد الله الحداد فعلا له كنف كان أقل احتماعكم بالعبد رويس تعع الله به فني فغالت بع كنت منوجها الى مسجد الشادة الباعلق مزابت مسدى علنا أخاالعبد رويس وافعاعلى انعته طلعيدرويس داخرالك عد فاستادنته ان بطلي الاغذدن من العَبْدُ رُوس والدخول مناح واستاديم وجاً البي وقالحصل ألاء دن فادخل قال فدخلت البة فعلست بين بديد وحصرا عندما حصل يصاس

عسالمافت التفقة صاحب الطافة اما مالم ندكره كشرالمرة تشعة رغا تَهُمَا ظُهُرُلِكَ الامنزا بِعُود المرأة فنامله نرسنكِ وية برنفع الاءنشكال ممانوهم الانشكال ممانسدكره فيسًا والمالذي والعياد بالله لم نسوء له العناك كم يعامل بالفصيل فوكر به نفسته درء عفنة واخدة مرهبه الطرنو يسعس بسنه الاس . نقطعُهُ إِنْ يُصْبُحُ ويَضُرُحُ مَا أَظُلَمُ هُذَهِ الطَّرِينَ إِنْ واعسر مناالامر واعضله فات الشان كامده ك امر كاحد ولك تعد برالعرس العكم ومن عنا فالحكم العطائنة لوانك لاتصا المه الانعدف ادبك وتعود عاديك إنفالك ابدا ولكن إذاالا ان نوصلك الله عظوضمك بوصعة وبعثك سعنة

خَوْصِلُكِ الله لمامه النك لا بلمنك الله انتهى إذا ان نُوْصِلِكُ اللهُ نُولَةُ وَلَكُ وَلَكُ لِكَ بِأَن يُظْهِرُ لَكِ مِنْ صغائكة وبغوتك عنكة وبكون دلكة دلالة على عينه ارالله تعنوله فالمحدث الضعثم فاءزك اصنته كنت سمعة الذي يسمع بدوكيضوك الذي النصريب ويده الني بيطشر بعطا ودجله النوعة بالتوفنوالخاص وجرم هذا وكلاهنا مشرو ريعة العبودية فعندها السوال بنادي مناد من سرادق الجلالة ان الزم الادب واعرف سوالعسود فانه لاسنال عم إبععل وهم بسالون وقد تعلق الكسريفر لعنه الله فماحلى عنه اندجرين بينه ويس الملابك مناظرة بعدامره بالسمود لادم فعالهم است السُّلة فالاول ما الحكمة في خلع وحان عالما ال التحافرلابسوجب الآالالم الناتئ عافا بدة النخليز مع الله لا بعود البه نفع أولا ضرف النالث ائرته و طعنى عُون فرطاعته فراكلين بالسعود لادم.

عَنَا بِنُ مَعُ اللهُ لافا بِدُة لَهُ وَلا كنني مرة دحول الحنّة دؤسويسة نَهُ إِنَا اللهَ لَا إِلَّهُ الأَانَالِا السَّالِ عَيَّا الْعَيَّا الْعَيَّا وَرِيدً عليه مُانسًا وخيارة وعرف هذا الغياث العياسي وعلى مرم بنقاوت مرانب الانسان قطعنا حديد مرمعدة كاحداحداهنا بغلالمرة الاخرى مراة السلطان مع وحلوواحد بجعا مندنعالا بداسر علقار يعا مرحة حلدُ اللقران الصَّالِم وَالْعَا سُو وَلَكَ الرَّالِ اللَّهِ الدَّهُ فالعك مري تعادت السان هدافظير الناد وهد المنان وداجلسر السطان وهدااسر الرجر بعشرو هذاالافكار والعنول والذكسالعا تغعل وهوعس مسولانتي زمر إسرار تلك العناية المترا نفذ فا (2 السبخ الاكبر عمى الدَّير المرعوفي ورُّسر وبسرَّه فالعد الكية ولا يظهرهكم هَذَا الشرف لاهل البيت الا والدار الأخرة فالهم عشرون معمورالهم فلوكشف لك

باولى عَنْ منزلنفم عندًالله في الدار الاحزة لودد أنكون عدام عسده ومااحس فولشيح فساغنا صاحب المشعد الأسمى سيدى العارف بالمه نعي السيئ عدالغ والنابلسى فدس سرة حيث فال منسرالي فده العنادة الدكوره . رب سمص تغوده الافدارك للعالى صالذاك اختان غاطوالسعادة إخبضته وهومتها مسوحس نفالو بتعاطاالفنوعمنا فلغاء وحملا وفلسه دين ( ) كلماقار في الذنوب الله ، نويه طَعَرُنه وانسعفار وعليه ان زاعين مزايق نفيه ويستوالسَّنا ر فهوبالله داعتا ننرق لابه حيث نشوق الانوار أوفق كاند العدادة حنى منه فيدمر ليله والمهاك منسامي بالذكرة العكوفصراء وهوناع وسنقطعة المزارق يُعطل لمرسز بلغاه سرّا ، فادالم حبنه مفهي نان عُجِكُم تحارت البرية فيها، يحقبن وبالعاعنان وعطامام الهمين دلت ، المالقه فاعلى مختار اسى وحات لعصر إهل العصل الحين فعان وهوالسيح بدرالدس سعرخوخ المكودام علاه بري جالني منالحاله الادلى المدكورة في هذه للانبياضي فالله نعالى لاجبب طنروبولي الحبع فصله وهندة وفال دلكة

アノモ

العادف المنقدم ذكرة وعناك هذا الطريف والدننا الصاط والاخرة وعنا بها بمسافاتها ومعاطعها واختلاف اخوال لحلابق ميها منهم من بمرعلم كالبرف الخاطف ومنم من بمرعليم كالريخ العاطف واء خر كالفرنس الحواد واخركالطابر واخرعسى واخريزهم حنى بصبر فحنه واحربسمع حسسها واحربوخد بكلالبث ببطرح وحفتم فكدتكة حالهدا الطريق مع سالكه في الدنيا فهما صراطات صراط فالدنيا وصراط في الاخرة فصراط : الاحرة الانفسر نرى اهوالها اهر الانصار وصراط الدنيا للغلوب برى أجؤالها ذدوالبصار والالمات واغالضلفن احوال السالكرنج الاخره لاخلاف احوالهم فالدنيا فتامزدلك حعد وبالمالنونين واعتلم انالدى بسخ للطالب وسلوك عنه الطربغة هوالعر والذلة والافتفار فون روصف العبودية وجسر الطرج الله نعال وعلوالقمة وكنزه الدعا والانتفال الى سفالي وسندكريشا بسيرا ما بتعلق بذكر فرز والك فول الى يزيد بعع الله يه فبلا يخزانسا ملوة بالحدمة فان ارد منافعلنك بالذلة والانت في الانت وكان بعض العارفين بعق العارفين بعلى العارفين سم بعنول الطرق الحالله لاغتمي في الأكتاب وافرتها

الله الذل وَالاضعاد وعن دلك مااصرن روم الغارف بآلكه نغالئ سيدى احمد الرحاد فدس سيزه انه رای في اسلام سلوعه انه جعل له رجلات مرخ حرس معرى بعما يساعة فابكسرنا ، مجعولة زجلان من فضي فحرى علتماجريا كنبزاولم فنكسر فقصهما عفلي سنحه العارف بالله نعالى سيدى اسمعمالي فدنس سرة نغاللة انبشر فرزسلك هنع الطريون جده دجهده دونونه لم يبلغ المرادانهي عيم نه ويندروك عرجي فالمادة فعاانة فعاانفارة الى هذا المعنى قال ركست نافتى وبوجهت اليخوليا. وسعنها بمنى حتى قطعت مسافة كبترة فعلت عالم الديم ففن علما السنفطت مليني وابت النافة فلان رجعن الالمكان الذي رخلن مشرلا بفا الغن دكة المحاف الذى قد ولدها فركسفا وتوجعت مزة إخرى وسعنها بعدة إفوى من العبية الاولى فعنت فلما استفطت راسي فالمحاث الذى ارتخلت منم ولم از لراركها وهي تلغث الالعفاد ولدها خنى عرب ودلات وفكت صلتي فالغنن نعسى مرعلى ظهرها فالكسورت رحلي وعنت زحيًّا الحاد وصلت الحلي فالعي نفسِيَّةٍ. من على الشارة الحاطم اللحز فالذكة والانكسان بالعبودية لان هذه الأنشيانغين على ليصول اليجبع

الطالب والذل والافتعيار والمسكنة آك ما يسدى اسمعرا المرق فدسر سره وعيا المية وبالحلة فالسعاده الكرى ال نكون همك أنلة والمهوم كنترة لكن مكون الاعلت على هك الله وان لأنق كك احتماع العم المن فلابدأن يحصل لك عندمروز ماصة الدن في ل- بعص من كن عله هذا بعليه و مدوارساد لنخمع هومد ومنفحانه علاته اءك بجرم على أن مكون آكتر صمومه واحل مطلوما ندواعظ مرغوبانه في الدنيا والاخرة موالله نعالي فأنه وات تغرفت هومد في مرغوبات الدنيا والاخرة دكان اكرمومه الاغلب عليه هوالله نقال كان دلك ستكاالا الملاعوت الاوهومه محنوعة على الله حكا للاكنز والعالت ووفامن الله تعالى اغزيه منذ وسلعا لاكوالمونت فلاعوب قله اليغيرولك نظر ولا وه سواه رغية ولافطر مكون هذاه فالسعادة الكرى وكات بعول الصابافلان اقطع ولاندار إن السعادة الحدى ان تكون عملة الدعزة خلفهم من بكون عمه الزهد ومنهمن بكوب همه النوكل وتعنيم من همه الرضاء رهى نشعاب موصلة لك الى الدينالي وأنثر دفول العام كان لعلى إهوا معرفه م فإسمعت ادرالك المعم اهويم اعسى ذاود الطائ رحمه الله كان بدولي والانسواقية

وهوبعول عطاعلى جبع الهنوم وحال بسي وبسزالرفاة وفالصلى المعلد وسلزان الله عز وحل العاقة على حل المنظرال صوركم وُلا الحاكم ولكن بنط الفلومكم من فيضاهل فيها الله نعالي ام سواه اكي النفال نظيب على الاستان حتى في المؤم ماهوعله فند بكلون وحالالنوم وبسمعون نسمخ هذا بدريس وهدابذكر وهداالذى بخاف عندالمون ان تعلي على الاسان ماهِ وَعَلَمْ وَقَلَ [ • قدس سره واكبر السعادة انبكون هكراته كأقال يحف الاسلام الغراني كذ معرب والبعاله انتان فون وانت عادف بالله محب لدعزة وأخذوها مزامام بلسان فغفوانن عي فاعافيدالمعرفي بالمجية لان المسيعون ولم يحت فك محسعارف ولاعسم وفالماسافدس سره واعلم ان الطرف كلَّمَا أن يكون اكثرهم لا الله فالعموم تخلف منهم منهمة الله وعنهم من همه الحدة وصفع من همة الناة من النار الحان قال فالألقة فع الرجيع منكم ال وتجب منكمان تستغلوانه وعدمنكمان نغرفوه ومن الإدمنكم الأبعرف فدره مع الله فلنظرفد رالله معد مزيكان السعلياله ذكر أدمن كان الله لايخطرتماله طابياليه وأي واد اهلك من اهلك قالعاد فون تم

معردة بالخوهم مع الناس وماهم فيه إحد الحبرك مدسوسره بعول دائلة ما ففزاه عنوه فاوالدانعطع عن الله من انعظع ورود سرة بعول كاامراة نغلفت عنها بالله مى رخا وعكسه [ حجة الاسلام مسدى محد العزالي فد سر بى احاعلى الدس د بى الانوان رحلين كانا من العادين المساويين منسا د بين بي العادة فال فاذا ادخلا الحدة د دعا جالدرجات العلاعل صاحير فيغول بارب ماكان فالدينااكترمى عبادة فرمعنه على فاعلى والمو عزقجل المكان بسالني والدينا الدرجات العلادات كنت نسألى المعاة مرالنا دفاعظت كلامسالنه في

و ال حجه الاسلام فيدس سره وهذا بدر علمان العمارة على الريَّ الفضر لإن المجملة اغلب على الراحي منها علالانفانني وفال سدى عي الدِّس إنهوى أنناكلام ماصورتة والانعال يفوز لم الله على وبسل وفي رب زدد عل مع كويد فك حصرا على الاولش والاحرش واوتى وا الكلم فالملانعاطم علم الله سنى " طلب مند فاعِلَ: المطاؤب لانتناعي فوسع في طلب المزيد ان كنت من العلماماتك فاداكان انسناع المكات لابعثرا الساهي فاظنك بالانساع الالهي وفال انضا واصفدأت لانتهتك لشؤار بشى من الغاع الخبر كان يعدعن فلشن بعيدعلك كالماعكن ات بكون لشرمالم بفع النص باسداد بايداد من سنان الكامن الرسم والاسد والاولياء الغم لابرون مشياضعة والحضول عليم بالنسية الى فبولهم على الطلاف الاما اخيرهم الحق سيحامد وبغالي باستخالة حصولهم وفال السافاذ الحوي الله في امر فلائدٌ في دلك الامرس أن مكون لك دهنله في فلانستبيط دلك فان الامورعند الله موفئة فأفاد ا خُاالوَقْنَ طُهِرَالا مُرْدِكُنْ عَلَى نَعْنَةُ مِنِ اللَّهُ لا يَهُمُ لَكَ انْ عَضَامِ انْعُلَقْتَ هَنْ كُو بَعِصِيلُم اوْمُثْلُمُ اواعِظُ

منه ولا محلنك تاخر ولك والاستنطاء على نزد العلالا لذكر وهوان ندكره مع الآناف فان الله يحيي لحيَّن والدَّعَاءُ ولذ لك كنرت من البي صلى الله على لم يوم يُدُرد منا سندنه رية والمضرة لعام لكة وعادعن الى مكر يضي سعتم ماعليه ريسو (الله م لم الله عليه وَ بِسُلَّ مِنْ رِيمُ الذي حَعَا لَكُنْ مِنَائِشُكُ فَيْهُ قدرلك وفدعلت انلكا امريش طافي حصوله ولسر الاالاستعداد فانمصرابه علم وسلمعلا ان النفيزه ق ولك اليوم مشروطة عنا سند ته دلاعلم بذلك لغيره، انتي وامالك أعيد كرم كتاب الله نعالي يران دارج والع يتيون اسمف لحد منه الاطلاق ال دله نعاله الد فَعُنْ لِهُ نَعَالَىٰ فِيكَنَّيْفِ مَا نَدْعُونَ الْيُمْ انْ شَاءُ فَنِهُ النعسد بالمشية فتحمل المظلف على المفير ولذلك نعول لاخلف في الوعند كالوعد في المعنف م لاته أذاحصا فالعادر والعفو فعد سقب المنذ ودلا فلاحلف فالمفتفة وحس لغزله صلم الله علمه وسلم الدعاء حند مراجناد الله محنه برد الغضا بعدان سرم ف لحديث عرفه صراته عليه وسلامانه مرا

نَدْ جُيرًا لِلدَّاعِيْ بِالْ وَضَا اللَّهُ لِغَا لَيْ لابِرْدُهُ رَادٌّ عُقْ لامعنت لحكمة وهوسريغ الحساب وهواسرع الحاسس فلماكان الدعاء جندا من احناد الله نعنه السر لطغابعين لاحاطة فدره بالعبد وعدم إمكارت محيصه عن العدرجع لله المؤيد فاعًا من عنه انشاه من باطن العبد فدعا إلى الله فرعًا الله فرد العضاع من إلله ما لله مهود فاع الله يلله بالله يحمد بعيدة. وفوله برد الغضا بعدان بيرم ان برده لمعه بين المراد سنالراد الذي مزل بمالغصا والمراد الذي وقع به الررومنه الشفاعة في الغنا مثلا فيطلق تعد عنهم على قتلة وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء ورخ البلافًا لَحِلا الشايع قد سي سوة البلا العضا لائه وقي حكم الانتبلا وهوالاجتبار فلهذا ابرة لاب الله نعالي ادفعارة وعَلَمْ فَرَدَة وادْن الله فالفِسدى البشع عبد العادد يض إلله عنة دافعت الغذريالغدر معناه فنامله وفالصلي لله عله وسعل ان الله جي كرم يسخى من عبده ان رفع المنه برام ثملابضع بمماحيرا والضاربته عله وسرمامريطل بدعواً بدعاء الا استعنب له فاماأن بعقله والرسا. وأماان بُدُخرله في الاحرة واماات بحقومة من

وودر يفذر مادعامالم يدع باءتم اوفطيعة رحم اربستعمل بَعُوْل دعوب دي فااستعاب كانتهي فاعلم قدر ماندعوا فادع الله بالاعية الموامع الكوامر النهك بغوله بعد ب مادعا دلعندا ورد الدكاي نتهت الاماني باصاحت العافية لانة لايكون عافتا حَدِيُّ لِانْسَالِعَرْ بِشِيٌّ نَعَانِمَا لَا نَ مِنْ بُوفِينَ الْحِيجَ عُدْتُ وَكُما وَيُ لَعُصِ الْأَصَارُ سُعَتْ عِنْدُ فَيَقُو المُ امْرُ وَ تُرْبُعُ جُواجِكُ الْيُ فَيقُولُ فَدَرُفِعُهُ عَنْ عُنَا الكُ فَنَعُولُ اللهُ نَعَالَى مَا سَالَنْ نَشَا الا احْسَلُ فِيهُ والمر يُجْزُنُ لِكَ النَّعْضِ فِالدُّنمَا وَمالُم الْحَرْهِ للَّهِ ق الدِّنيا فَهُو مُدْ حُرُلْكُ فَيْدُهُ الْأُونَ حَدِينَ بِعَوْلُ الْأُونِ عَدِينَ بِعَوْلُ ذِلْكُ العُيدُ لينهُ لم يَعْضِ لُ جُاحِهُ فِي الدُّسَاوُ فَوَوْ وَوَالْ والحديث قالحرباعليه السّلام بارت عندك فلان افصر جاحنة فنعو لاته عزوج أ دعو أعدى كالى احت ال السع صوية دُوَاهُ السَّرُ رَصِ ابْتُهُ عند عن الني صلى الله عليه وسنلم ومفنضي هذا أن مري النابس من يعمرالله له نسوالحاحده لكراه يحدة صُرِيَّه وَفِد وَ لِرِهِذَ الْعَبَى الْطَامِنُ صُوْمِدُ فللزالعند خانعنا من دلك عندنعيا احابة دعائه

كرس الأنكر في وعائم ناركا الخدارة وا لخوج نعابي لامع اختيار بغسته عَانَ نَحَانًا فَإِنَّ لَمُ يُعِطُونَ الْأَعْمَالَ عَمَالَ كُوالْمُهَا إِنْ فَعَ اللضنو ل حسن الطرب ق المشاء وصور فد سرسره ببلغ المربد بنظرالسي البه ما لابطعه بالله نعالى سدى مخد البعلق فيدس بيش واي سن رَسُو (الله صلى الله عليه وبست النفلات له باريسو لانته اي الاعمال افضل قال ذفو فكرى من تدي وَكُ لِللهُ نَعْالَ كُلِنهُ سَنَاهُ أَوْلَشِي نَنْصُهُ حِبْرُ لِحَ مِنْ ان نَعْمُ لِاللهُ مِعَا إِجْنَى تَنْقَطَعُ الْكِاارْيَا فَعَلْنُ له تحتَّا ان اومننا فالحمّاكان اومننا أفي المعفرالعارفير رمعى هذا ان الواقع بش بدى الولى بندرج فيه وَيَدُ وَلِي وَالسِّلامِ سَمُولُهُ فَيكُونُ ٱلولَى وَاسطَتُهُ الىلة نعالى بمُ مُ إِلَّهُ سِلَا الوقعة واسطم الوكيّ مالا

بعنادته حتى بنعظع أرفاارتا كساليا صاموني عافد لاستعداد الؤلي فأن الأمدادات تعدادات الني وكان صاحرالانع ى سرّه بفول احد روا سوم الظرية فانه دليا السّقا صد سُوع الخاعدة والعياد ناللة صر دلك قالصرابية عليه وسكر فالالله بعالى مرعاد على ت وقال الله تعالى وحق المنافقير تنعفه لعم اولانسنعفرهم ان فستعفرهم بسعبور مرة فلن بعغرالله لهم فانطر الخالمنا ففنس لسوء ظنهم لم بنععهم السبعقارالني صلى الله عليه وستكر له وهوافضر خلق الله لعالى فأن ولن لمباغ داس الاولياء فالحواب ولوطلنهم طلبك المآء المارة عندالغطش لوم كاندق كاعصرلاندمر فحود اهاالدر القلب والامامين فالأولاذ وعبره ولابدو عصرمانة العذولي واربعة وعشرون العث عددالاسا وقد سرندون ولاسعصورني ف دعل صعر نفد سرعدم وجداهم لعدم روندك لالعدمة كا فالربسخة العلامه الوجه عثد الرحمة

كَمَا ظُلُهُ هِلَاللَّهُ رِ قَالَعُمَّا وُلِهُ عَلَا وَكُلُّهُمَا قُلْتُ عِبُوالبِصِيرة ؛ ان مسدى الحارف بالله ابوالعابيس احدس عقيد الحضرى للنذ العدروسي يقول وعليه بد كام الذكر وكثره الصلاة على ريسو لالله صلى الله مريشدا انهى وتحديك فالالعارف بالله نعالى سندى احد الرموسي المسرع فكرتس يسره مزيلا له منتج مريد وبرقدة ويوصله الاله تعالى فيلزم الصلاه على بسول صلحائله علىد فاسكم قهى ترييه باحسر الاداب المنوث ويفند بديا مسوف الاحلاف المحدية ونزونه الى اعلادروه الحكال وتوصله الحالمة الاستى من حصرة الحسر المغال وتعديرون الله وفرن مع البي صل الله عليه وسكر وعات بوصاعابه نفراه فرهوالله احد وُيكِيْرُهُ الصلاهُ عَلِرَبِسُو لِاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَمسَلَّمْ وكان بغول نفراة ولهوالله احد عرفي الله الواح الاحد وُنكِيْرُهُ العلاة عَلَى بُنْوَ لَيْ الله على الله عليه وسكر صعنته صارابته غله وسكات بعول مراك نزالملاه على يسول الله صلى لله علمه وستلم راءه مناماونفظة اسم فاعتاعل وللا ترسد والله الوفو

في اعلم ان احوف ماعان على السالك مانيه عليه الأمام العرائي فدس بسره وعبره من العاريين وصوره مامالة الغزالي هذالعظم ان الله مسمانه وبعالى عب عاماً من يؤرُّ لايصا السَّالك الحاث منها فيُّ الطريق الاطر الدوصا واورك عواب بمن الله ويس العدىسه فانه امرُرماني وهويورُ من نوراندة اعنى سرالعلب الذي نخل فيه حفيفة الحق حتى به لنتسم لجلة العالم وعيط بروينعل فيه صور الكِلُّ دُعند دلك بشرق نوره اشراقًا عظما الإنطهر فد الوجوج كله على اهُوَعله قاذ الخلم يُوره فالكشف حال الغلب رتما النعت صاحب الغلث الإلغك صرى من حالد العانون مائد هشد فرعا بسون لسائد في هنه الدُّ هُسَلَةُ فَيَعُولُ انا الْحُوَّةُ وَإِنَّا لَمُ بِنَفِحِ لَهُ مَا وَلا وَلَكُ اغْنَرُو وُقَعْ عَلَمْ وَهُلِكُ وَكُا رِيَ فداغن كوكب صغير من الوارالحضرة الاعله لله مَلَم بِصَا ال الفيريَضْ الأعرف الشمسر فهومغرورور وهذاه ومحآالالنا سراذالغا بلنس بالمنع وفيه كالنسر بور ما بنراء ي قد المراء ، في طوي المراء ، لون المراءَة وكما بلنس لون الزّماج بالزماج المراء والمراء والمراء والمراء والمراء والمراء والمراء المراء والمراء المراء المراء

فَ الرَّا وَ المَاءُ فَمِدَّ اللَّهُ مِدُ اللَّهُ مِدُ اللَّهُ مُو المَاخِدُهُ فَهِ مغرورة النبي وفدركر كرول ال بعض المناء يخ عِندَ روحَهُ ثلاثِينَ دَشَنَّهُ كَلَائِلَ مَن النَّوَافِضًا فَظَيْهَا الحن مرجدينه بدالعناية فرجع الحالتة الذى انعناه من هنه الورطة ومما يحرى عرى ماهنا ماذكره سسدى عبد الوُقاد الشعراوي فلاسر سره عربسرة الى الحسن الشاذل فد سريسه و نزمته والطنفات وصورنم وكان يعول من امده الله نعالى سؤر العغرالاصلى سفد مرجود الاحدكة ولاغانة بالاصافة الى هذا العبد واصعلت جيع الكابنات فيدقنا رة يشفدها فيدكابشهدالنا بست في الهوي تواسطة بورالسمس ونارة الانشهدة الانخران نورالسمس عن الكومة و فالشمس إلى بيضريها هو العقل الضروري بعدالماؤة بورالبغر وإذااصم مذاالنوردهس الكابنات كلفاونغى هذاالموحود فنارة بغبي ونارة ببغي في اذا اريد برالكال نودي منه ناء خفيا الله لاصوت له بليالعهم عنه الآات الذي نستعده عبر تعالى لشرومن الله في سني في نالك بنسد من

LIV سكرنة فيغول يارب اغذى والأفاناهالكوفعكر بْغِينًا أَنْ هَذَ الْجُولِا بِجُمْ مَنْدُ الْأَلْثَةُ نَعَا لِي فَيْنَا بفال لَهُ انْ هذا الموحود آن لا يعد رعل حدة وعاس فَأَدُا مُذَا مُدُّاللَهُ هُذَا الْعَبْدُ بَنُوْرِ اسْمَابُرُ فَطَعُ دِلْكِ على البصر اوكا فالانكه نعالى مزفع درجا ريد مريساة مُ امِنَ أَ اللَّهُ لِعُالِي بُنُورِ الرَّوحَ الرِّيَا فِي فِعُرُفَ بِمِ هُذِ اللَّوْجُودِ فَرِقُ الْ مُيَدَ انَ الرَّوْجُ وَذُهِ مَا على بمالعند وماتحلي منالصرورة ومعى كلاموجودا مُ اصاه الله تعالى بورصعانة فادر خكه بهيده الحياة في معرفة هذاالموحود الريّاني فلما استنسول من مبادى صعانة كاداب بغول موالله فادالحقته العناية الاذلتُ نادنه الآاتَ هَذَا المُحُودُ هُوَ الذي لا يور لأحد ان بصَعَدُ مَصعَدُ وَلا بعبريسًا وَ مِنْ صعائد تعبراهلة لكى بعيره بعرفه فاذاامد هااسة تعالى بنو وستوالرة ح وجد بعسه جالسًا على إ مدان السر فنظر بعرف أوصاف الروم الريان، مُنُوْرِالسِّرُ فُرَفَعَ هِمَّنَهُ لِبَعْرِفِ هَذَا المُوحِودِ الذي هُوَالسِّرُوْمِيَّنُ ادرُاكُ هُ مَلَا بِسُنَ جَبِعُ ادِصَافَ، كَا نَهُ لَسُنَ بَسَى مُ عَادَ المِدَّهُ اللهَ نَعَالَى بَوْلِ

عُ دَانَهُ اجْبَاهُ حِياةٌ بِافْتِهُ لاعَاتِهُ لَمَا فِسَطَرِحْبُعُ الْعُلِّهِ المورهده الحاة ووجد مورالحق وكراسي كشم كُ عُرَّة فنؤدى من فريس الأنفتر بالله فاعري المحديث مرجب عزابته بالله الاعالان بحسه غيره يه و صال عنى بعناة السودعها الله مية م قال بارب اعود بكئ منك منك منك من الرب عبرك وهذ اهو سبب النزوج الحض الاعلاالعلى وصوطرنون الميش الدنن هم ابد الالابنياء عَلَيْهِم الصَّلَاهِ فَالسَّلَامُ وَمَنْ بِعِطْيَهُ اللَّهُ انْعُ اللَّا خَذِ مْنَ بعدهم هذاالمنزل لا بعدراحُدُ ان بصعَ منه وروة والحمداله على بعالم والماطونون المحتونين الخاصة بعيثم فأنه ترق منه اليه به اد محالان بنو صر الد بعيس، فانماق ُ لَيْ قَدَم لَهُم بِلَافِدُم اذالَّ عِلْبِم مِنْ بُورُدادَة فعيبهم كبن عباده وحبب البثم الخلوات وصعرت لديم الاعمال الصالح ات رعظم عندهم ركت الارص كَالْسَمُواتُ فِينِمَاهُمُ كَذِلْكَاذِ السَّهُمُ لَوْتُ الْعَدَ فنطروا فاذاهم لأهم ع ارد وفعلهم طلتة عنينه عن نطرهم فصار نظره عدمًا لاعلم له ومالاعلة له فلامعرفة ننعكن مراضحك العلومات وزالت المرسُوماتُ زَوَالًا لاعلَةُ فيه وَبغي مَن النيراليه

فهنار

دُصف له ولادات ولها وك ظه مر الانشاباوصافة فطهرت بنوره في يؤ ونعالى غطس وداك وعريعد عرالي ان بصاء الى بحرالسر قاذاد خل بحرالسرعرف غرقا لاحروج لم منم الدالا باد الا باذات فأن دشا الله نعالى بعنه ناساعر للذى صلى الله على وستلد عدوالله ومعاده كادشا سنره بععلى ملكه مادرند فهنه عيرة سرطرين الحضوص فالعنوم است أفو لي وقد سن مدس وسومعى ابدالاسا وعااحد ماصورته الاولتاعلى ضريس صالحون وصديقه رما فالصالحون إبدا الانشاؤ فالصديعون إبدال لرساه فسر الصالحين والصديعين فالتعصرا كأس الانساء والرسلين مهمطابعة انفرد وإبالماده مرريسو (الله صلم الله علم وسيا بشهد ولفاعت النغن ووفلا و في العضو كنرون ومادة كل بي وكل الاصالة من ريسولايتم صلم السعلم وسعا الرمن الأولياءمن دعسر ومهم من عنى علماعين وبعني ومايرد

عَلَيْهُ وَلانسِنَعُلِ مُطْلِ مَادُّنَدٌ بَلِهُ وَمَسْنَعُزُفُ عِالَ، لابرى غبر وفتد يُصَمّ طايغة ابضا مُدّوا بالنورالالم، فنظر والمحنى عرفوا منهم على الغفيون ولد كرامة لهم لانكرها الاس بنكركوامات الاولماء فنعور بالله من النكران بعد الغرفان النبي ويم الناس ذِكره هنافول ستدى إلى العَمَاس المرسى فرسرتهم لوكشف عن حفيقه الولى لعنك لاف اوصافه مزادصافة ونعوندمن نعوته انتى ونقد ريستدى الغظث الألفى الشبيح محدالبكوى الصديقي بسطال المسرحيث فالي ولوعن مفاي دياسنرى رفعنه الناهث عفول العالمين ووحد وُرُكِيْبُ فَالْوَالْفُ النَّ وافلواء الحوما بيد ولمز الوريعيروا كمسمع قال بعضر العاربين قدّس سره الدّنيا مَوْطَرُالِعُلُ وَبِهِينَ ٱلْمُؤُولِا خُرِهِ مُوطِى النَّبَعْهُ والنَّواكِ وكاان الاخرة وارتحكيف فحذ لك الدينالسن وأر جزاء فالبلزم كون مراي بكشعت له في هنع المواطر إبده ئافض الاستعداد ولسرايف نضيتًا في هذا الامر برابغال لهُ عندمونه نفيا محلك وكل استعداد كع ولا فروق بين منكوسف دبكوالوفت ودلك الموطق وبس مركونني ولكوالونسة في ولكوالوطن وبس من كوسعة طول عره الماهو بعدم وباحبرانهي من مي وسعة عن الم

ليستدج

افع ل ئ ذَرْظُهُ رَمُا جِي جَرَاهُ ذَاعِدُ المُونَ الْعَا الخالشواحد بنعد اللطيعة الشرجي فد سي سرة احد لامذ يسدى اسمعاليون فاته كان له مرعلهم أنفالة بالذوف كالحالوط لعكات من نقاعية صورة ماجري احبرنا سيعنا الأماه دين إلى الرالرة الوقد سيسرة اند حصرة ولخالة التي لاملون من الانساف الاالحوة ولامنطة فيه الامالصد و حال الحنضار و كيساف الرقع فالعند فسمعته تفول كلما ونجنف عليه مرعلوم الحفف ري وقعت فمدوقا وحَالاً وَعِمانًا وَاطلِعَني الله على الأساء والاولناء ومرانبت فشررنا دالله بفده المحات واستنشرنا بعنه السُشارة الحاك قال واصره فانوله صُرِّاتِيَهُ على وَسَلِمْ مَنْ للغَهُ عَرْ إِللَّهِ مَنْ وَيُرْ فِيهِ فَضَمَلَهُ فاخذه اعاناب ورجاء بوائد اعظاه ألله نغالى وان لم بكن حديد لك وفوله صرالته علم وسنلمان أهل المنة لنراؤن أها الغرف فوقهم كانزاء ون الكوك الدِّرْي الغامرُ في الأفوز مر المنسرفيُّ الحر المغرب وفي لتغاصبُ ما بنهم قالوارًا ريسُو لاتكه نلك مَنا وزلي االاهم قاريك فألدّى نغيسي بيده

رَجَالُ مُولِمَا لِلَّهُ نَعَالَىٰ وَصَدَّ فَوَا الْمُرْتَسِلُتُم ۖ فِالْ إِيْبُ تعص العارسي فرش يسرُّهُ اهلِ الأحوال ينترُ إِذْنَ عَرُ الاحوال مُعناهُ أَ رَيْ الاستغراف والاستفلاك كشا سشاللنوق بإيسك النزق هوالعباء وحودهما مانع للعبار بالقمامرة احكام الاحرة ويظهرُ إنَّ لنعضم في هذه الدار نرعسًا كاعود مًا من احكام الاخرة ولولم بطهر والي منه التَّاولظهَرَا في الاحَرَّهُ مطرُّنو الاكل بسالم من الكر فالاستدراج وكن هذا المعتى ماق نزحة فظ وفنه نسبد بالجدعبردالله بريشيخ العيدر وسرفية سر يسرهاانه كان بعنزيد استغرادن في صغره فلما ساطرال عندواله وكان بارجر العندسالة عرق سنب رُكَالَةً وَكَانَ قَدْ رَالِعُنْدُ فَعَالِلَهُ الْخَالَةُ وَكَانَ قَدْ رَالِعُنْدُ فَعَالِلَهُ الْخَالَةُ وَكَانَ قَدْ رَالْعُنْدُ فَعَالِلَهُ الْخَالَةُ الْخَالَةُ وَكَانَ قَدْ رَالْعُنْدُ فَعَالِلَهُ الْخَالِينَ مُرْدِتُ إ بعص النسوارع فانعن ان سنعصًا بغالة له ابوجليه دى جرًا فوقع على فكان السَّسَ أَقُ رَكَالُهُ عِنْ فغال فاله مآ نرضي الاسالحنة لابي حليثه فغال له أن سيدي الوالاة فدس سرها دعت عليه نعنلة لعا

ىلغهادكك فعال تكون فتله نشهادة فانفر إن أ لدة المذكور سأطرس بلده فعنل في سعره و على حَالَةِ لا يَنْعُنُّ لَغُيُّراللَّهِ فَيْهِ إِنْرُونُ مُاعِلَيْهُ أَنْ لَمِنْهُم فللكُلُفِدُ والكِرامان وكالكاف سدى ابوالحسر الشاذلي بَغُول مَا ثُمَّ كَامَهُ اعظمُ مر بحرامة مان ومنابعة السُّنَةُ فَرَاعُطُمُمُ الرُّحَعَلِيسُنَانَ إلى ا فهوَعندُ مُغَنَّرُ كُنَّ الْكُ اودُوْدَكُمُ عَاءِ وَالعِل بالقَوَاتُ كُرُّاكُومُ بُشَهُود الْمُلكُ فانسَانَ الْحَسَاسِةِ الدَّكَاتُ وَحِثُ الْرُبِي بُقَدا مِهُ اللَّهِ وَالْسَانَ الْحَسَاسِةِ ك تفول كالمدلالعمقا عرابله فالمتد تلد ومر الله فصاحب مستدريخ معرور ناظف هالك مسور وفال بعضهم وَانْفُوْ يَعْفَقُو الطَّرَّبِنِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ السُّرُقُ مِرَ الحال ، لاتَّ الما لهُ وَالغُونُ وَالعَامِ مُوالاً مُوالدَّعَةِ فَ العَامِ مُوالاً مُوالدَّعَةِ فَ الْعَلَى

وَكُونَ مُسِدِّدِ مِي الدِّين ابزُع رَبِّي فَدُر يُسْرُهِ بعُولُ إِياكُم مَلَدٌ فَ الاحوال فا بفا سِمُومٌ فَالِلْهُ وَحِيْنِ ماتعة فأنه أي الحال بُسْدك على ناوحنسك لاتكك تضولعلم به والأبن انت من العبودية و دلك الوفر وعَلَيْ بَالعِلْمِ فَانْهُ مَا يُرِيْدُكَ الامعرفة بنقابص كن ادكأفالانتى وعافلانليز ابزعطا والله فرس سرهما بغول مظلافوار بوربعض عِيْ الْعَلُوْبِ وَالْاسْرارُ فَلَا نَظْفُرُ الْوَارِصُ أُولَا بَيْدُو ا اتَّارُهُ الانَعِيْرُ سَهُ إِبِهُ هِنْهِ الدارُ وُهِوانْسَعُهُ وَأَفْوامِ فارفغ فاعلامما بشوع ظهورة وبندوامع صعيد الغامنا مؤرة كاان جات السات البطي ظهورة انتت واء فوي مالسُر. كِذِلكُ انتَى وُمَّ ايجري مِحَرى هذا الاخْتُرَفْولِهِ صاحب الانعاس فتدس سرة في بَعْض مونشيمان • لُونَعْمَ الْعُذَّ الْمُأْمِعُانا • لَعْصَرُوا فِي اللَّهِم • انْ الدَّ وَفُرُ لَدُ الْوَالِيوم • انْ الدَّ وَفُرُ لَدُ الْوَالِيوم • انْ الدَّ وَفُرُ لَدُ الْوَالِيوم • ه نشعاعتي و الحشرلانعاناه وتنا بعاالغيفدهم ، وفول دله سيدي احد فدس الله نسره ، ، فياجلوعزي سنزى ، ليوم الحساب الموعور

و انالمجنى اهلى ف صفحت في عاصها

تجليح ويروي لسبدي الى مكرس سالم فيذس ستره

دى عُبدالرجر السفاف وكرك هرالغرب الذي ولدفه والفزي تُ فيه وقا أ وَلَهُ مَسْدِيُ الْوَبِكِ السَّكَا ر الشعاعد لمانته علَّدُ وُبِسُ لمَّ عَلَمُ الْانتَمَاعُ وحِرْ وُلْنَاءً اللهُ للم عند احدُ مرة إل صَلِي لَهُ جَدَّهُ الذي بعدُ إِيَّ إِنَا فِي الأولِ ومنزلة فالحنه وهو لغُهُ نُ الْعَرُدُ الْحَامِعُ الْفَعِيْمُ الْمُعَانَّمُ مِحْكُلُ الْرَعْلِيلَ السلسلة العدروت داخلون نخت ظرهذه الكرامة والشاهدعة ولأذ ماردى عرخ ئىسدى محدوق سىدى عيد قا يسمعن السد الشري عدا الرعملي معن عرباعلوي نغول لم عن احد من الرياعلوي الاوفد اصلاله د عده العقه محد سرعلى منزله ف الحنَّه فقلت إلا علم عنز هذا فلمامات راينه ف المنام فعا نت بالمحدد بكلمات الفعنة محدر على من كذب بقاواءا تعدّاعا المعاص وفعا احتى عبر لكرما كبالملامًا تُ ما

الدَّللاسِ الفَصَّة فَعَيْرِهِ النَّ حَرَيضَهُ لَمَّا سَا عَرِسَعُرَا بعيد احتى انقطع حبره ع جاء سعص الى سترى محند المعدم فعال تاباخريصة فدمات فاطروف ساعة مربع للسه وقال أن الماخريصة مام اسن فَقُبِلَ لِهُ فَوَدِلَكُ فَالْفِظُرِيْكَ الْمُلْفِ قُصُرًا فِصَراْ فِلْم الهُ مها دُلايد خلالنارفقينُ في فِكُانِي الامركان دُكِن وقدم الوخريصة بعدد لك عدة طويلة من وليَ السعو وغر السين الشريف الوالمعن مزجمد منعبدالله بأعسلوي فالرابث والدى والمنام ىعدد وفانه ففلت ما فغران سي قال نعفى نسدى محد المقدم تم فالجي المبت منا الي مشدى محدد الزعلى لمفيدة بجرارة الون وجوفة فيمسع مسدى محديز على الذكور سع على صدرُه فتزول عنه الحراره والحال عُ مَرفعته عده في منزلنه ومما يحرى جرى دلا فولا سدى العدروس الاحكر عبدانله نقع الله مريا اهل زوايا العرف وبالهل زواباالنام وبالهلوزوابامك وبالعلروايا. المدسة وبالعلر والمصروبا أهل والالروم ويا إهل رواناالمعرب وبالهل دوابا خراسات ورااهل زوابا العرس ونا أهل زوابا حضوموت وياإهل زوايا المن فيا اهررواباالارض بشرفاق عربا اغرفوا من

بوري هذ إوالله ما أظهر الله لك اللمنعال ورة من ما بعة ونسف الغ بهار كالماد الواحد عبارة عن لأن مانة رطا وكان بعول و بعولون هذااسهر هذا بذير ومع مذانسي والله ما اظهر لحكم الامناعود المرأة ومَاعرى عرى: أن هذامانغله صاحدالسلسلة ان تسدى احدما حدد باعلوى كان بسين ان عليه العلي عصره وكات تسدى الويكرابن سالم فلأسرسوة بغول ارحواالله ان سنعنى في اهل عصري وكان ئىسدى عفيا ماعرالظغارى ماعلوى فدىسر سره تعنو (م شععت واهروفي من واف الرفاق فلن ومن تنبغ مناف السلافنا وكنيرا من صالح الاشة وجد حنيرا منهذاالعَنْي قِلْمُدُيَّة فَالسَّكُونِلَهُ عَلْ رَكِ وَقَدَاحَنِعَا بجيدالله بمن زاى بعض الاخباد الني صلى الله عليه وسعلم يَغُولُ فِي حقه انه سَعِع اهْراعَصُونَ وبِسُنَا وَيُسْنَا وَيُسْنَا وَيُسْنَا وَيُسْنَا المحبَّة وَالالعنه فَالمَوْدَة وَالاعْادُ في عَالَم الاستناحُ وَالارداح وهوأخونا ويشيخنا الول العلامة العارف بالله تعالى ٥ السبع مندليعنى للنعدم ذكرة في مذاالكيّات. ادام ألله اسعاده وا بند ارتشاده وقروب كَانْ الانْسُاعِلُمُ الصلاة والسَّلام بي كل واحدٍ منه ومعة المند كذك الافطأن كا وكار واحد مهم . بعم النامة ومعَه أعُلزمانه وحات سُتعدي

الكشر

مالمشفرةع

مُعِيْلِكِ بِدُنِي فَدَّ سُوسُوهُ بَغُولُ لَكُمْ كَا كُلَّ وَلِيَّ وَاسْتُهُ . مَ يُومِ الْعَبْمُةُ نُسَاقُ النَّه اصحاله وَاحْوَائِهُ وَكُا وَلَكُ من دحمة الله الواسعة والحمد تله على ولك وعلى وكر نغف الرجن المذكورة و قول صاحت الانعاس م أحلافول سدى صاحب العقا العيد روس بجعم الصادف س مصطفى فدست اسوارهم إُ يُنجِيات الآله في كُلَّأُوان، تَتُوالى وَالْعَصْرَا فِينَاحِنِ مِنْ والعلناعشة وكسانا، منها وللمال ذاكالرجل، وُنْزِلْنَادُفِدْ حَانَاالْمُرْانِا، في حَامِ الْجَبْرِبِ هذا النَّرْوُ لَيْ، وفيسابدانه ونعسا، وتولى هناك قال ووقيل، وُقِهِمنا من العلوم فنونًا ، لبشرَ بخصٌّ دِفِل علم ونشرينا من العنايه كاسًا ، فسكرنا وسكرنا ما بزو راسم واعمله انه لماكان العارف ناطفا عمنع الالسنة الإلهيمة فعي كرمعام ببطق للسائه لأحاطب وجامعته تزل نفسه صاحب الانعاس فرنس ستره منزله المرتد فغال نفع الله من أمَّا أَيَّا أَيَّا وَالله لا أَيَّا لِي ا ادًاصُعَالَ والحسْدُ الْ وَكُلُّ صَرَبَعْدُ وَالْحَالِ كالافهوقط افظات زماية وعس اعتان اواندكه الصغادحلاف المرارة المذكورة في الأبعابس وعدم المالاة مكون والحنا ناللات الني بنه عليما العارفود

وَهِي جَنِهُ الافحالِ وَجَنَّنَهُ ٱلصَّعَا وَجَنَة الذانِ المَاحَّنَة يُ الافعال فهى عبارة عريجل افعال بغير الله به على لعد فسكشف له انجبع الافعالوق العالم لله نعالي فيه وللخلق محازالانها منالفوه والغوة للاجمعا فالن تعالى فأن القوة لله حمعًا بعلم رله اذ إ معن فول نعادنفذس والله حلقكم ومانعلون فنسترخ انعال العَيْد ق انعاله نعالي و فعا احسر في سنبخنأ السيدعيداتك مدخرنفع الله نه يو قصد تن معوم الاكترس الورة مصار والمعام عرفاعلما رماكان تصويت البرائح سفسه اذاما بكاباذ الع مربغ حامله واماحنة الصّغات فهجارة عريجل صغان بغلا والماجمة التعالى والماجمة المنافية المنافية المنافية والمادرة الشبع من الحياة والعلم طلا دادة والشمع والمصرواللام كلمانة خاصة وللعبد إضافة الوحوج البه عاراه ندلك بالنفح الالهم المعفوم من قولم نعالى كمعت فيهمن روحي فبنضف بصغات الله ليظهرهافثه لحديث كنتُ سمعُه ويتصره الراحرة واماحتيفة الذات معيمازة عريج لح دان العي نعد إلله معلى العبد فبسنزد اندفي داند وسطنسر الحكترة

في البحث وتمحول في الكار في الماء اونسترفيف كألعنى مطلوع الشمسر لابرى انزها يسوى الشمسر الطالعة وننعاعها كدلك هذاالمعلى له لائرى سوي المتعلم الولحد القهار فف نه المنات الثلاث للعث لم شكراليقا قوله تعالى وادخل حتى والمخاطبة م النفسر المطمئنة تغوله نعالى بأأننها النفسر المطمس ارجعي الى رُتكوراضية مرضية فادخلي في عيادي فادحل خسترا يادحلي سنرصفاني وافعال وداني وقيم الشارة على المستنول في صفات الخوية لا يكون الأ الموصوف بصفة الاطمينات فرق لم ببصف بهالم بصرالها فافهم والله اعسار النهري ملاسية اعلم ان العارض فد تبكلون و. أية اوحدث مرعربات النظر والنفسير فلانعلظ بلمن الاسارة وعدا كنثر واقع وكلامهم وعن دلح فول تسرى مى الدس منعرى فرس سره وسرع نزحمان الاسوافي عند قوله . . . سعبرًا اناحوالوادي العفيق لم حُعل الاناحة مطايا الهبم في دادي العفيق الذي هُوَ مُوجِع الاع حرام ا الحج والعرة فحعله مناخ حرمه محمد بذلانه منغات

اعزالدينة الذي بته علم بلسان الانشارة ان لانفاية لما بطلبون فليرجعوا فإن رجوعهم سعفن لافتناص علوم إلم سألوها في ألعروج فمالهم حَالَةً بغفون عندها والسية على وللافوله نعالى العل بتزب لامغام ليحمز فايجعوا واهل بنزيدهم المحدثون مزالعارض وللن من بأب الانشارة بالاية لامن ياب النصرة كالتفسير فلانغلظ فما الشرنااليه مرى ولك انتنى ولله دريسدى حجفوالصاد ف بنه صطغ العررو حن فال في تعصي موسمانه • مشرق عبرمغرفي • مدهى علامدهى . • كاسرمعناى بنزنى ، وانتعىك ممالوط . ، جبد نؤد بب لامقام ، فلاست فدسنى لكان العارف مع الماسط والزانع و الرهد مع السيط والمنع فسسيط للسيط فيا نس مروتنعنض: للغ بستوحشر منه والعادف معاعيد 6 سيان العان فكله اسرحى للوحشة والموحش فيشتذ كانهذرا على حولته زيالا خرى على طفولينه لائد سائروالعارف طار ولايسا بوق السائر الطابر وأنكان واصلااله مكاعارف زاهد ولاكراهدعارف ميردف

بورد عليك من كلام العارين الفننان بيني فريسي نسو مما بنعلو بالحنان اللاث المدكورة ودكك فولد أران النعرف الالهي نازة برد بالاسبر عنة ونطسا وعقفا وتقرفنا وناره بالفنقروز بالسنطونارة السراح ونارة بالعند ويارة بالعطا. ونارة بالمع ونارة بالضروناره بالنعع فنكون ننائ الانواع نارة وحضرة الابغالمات كان الواردعلية مراسما الافعال فهن المندى الوكترالك عبى السهد الحيث الواسع الحسث المقنت الحفيظ الخالق الجسلاق اللطع المعتد المحالمين الوالى التوات المغ المفس طالجامع الصأرالنافع المبكؤالتارئ المصورالوهان الرزائ الفناح العليم القابض المأسط الحافض الرافع المذار المعزلك والقرل النصنوالهادي البذيع الريشتيد الروق الخصم وماجرى مجراها فاذاكان السالكة في فنح نفرف موحاث الافعال فتحالتكه لمه فيه طرالارص وأختران الهوئ والمشي عرالماؤه والإبساع بالقليل محان الكثر للسرالحامع بالذات بسرالفلنل والكنثر وكد االأوواال امثال دلك كالم ذلك في هذا المطلب بطلب وبأسم الافعال

تفتضب فانكان الواددعلته مرايسما والصغانف بصأكان تنكك الانواع والوالفا واكوالهذا وهي الحجين سيغ النصر المحكم العفار المفند والقوى العاد ر كونم الرخان للناف المناف المناف العدنوالموسذ العلم النسكرو المها والغاهرالرحتم الحلتم البرالصنو والحبير المحمي النيفيد وماجرا عزاها فأواذ آكان السالكع مواحما الودورة تنعرفات المنازلات الصغاتبة فيسمع وصفة نجلى المع لذجبع الانشاناطعة مرجاد وببات وحوان لاندبالخويسمع لانسسه دكدلك بسور ويخاب صغة البصرلة جمع المضرات ولا يحثه سنوي عق شيُّ لغيره لاند بالحقى سعر دكد اجمع توافيد كاورد في بصورو في بسمع وفي بيطنس الاخره. وانكان مرايهماالذات المقاكان بمسطالاء نه بعودالاسم عَنْ يَوْكَالْمَا ولون لَوْن انائر فنتَصْف ب لغور الالوان كلها ولافاضته بقااى نبلك الالوان والاكوأن عنفادهي الاسماء الذاندي الله الرث الملكة القدو سرالمومر المهمر العزيز الحسان المتكنزالع فالعظم الطاه رالباطن الحيتر المتزالم المتق المست الواحد الماحد الصدر الافر لالاخرالمعال العنالوزالوارث دوالحلال الرفيب المالعيوم م

ووالمول والمعادح ووالفصوالجليل وماجرى عاما وإذاكان السالك معاتحاما لتغرفات الذانثه اخدنه عنه فلا يُدُرى مر هو فيا باهُ العفل والوصف لبروره عناكامهما بعداحكامهما الاتماهما فبمولو عرض عليه حيع الحوادق الععلية ادالوصعيد ، 4 لإاستيمى والله النظر عاطره الي سي مري ولك لشهوده للحق بالمن الله شهود له تا كشعندالله انه لا آله الاهو وكغي بالله شعبد إنم رهوعلى الشاعد بالشاهد بالشاهد مرالشعرة الماركة وجيع الشاهد التي عي احسنة دكرها لاتفالهامناسنة عاهنا وفاليعضم دحمه الله فرب الله نعالى مما لأنعُدُ وُلا عِمِي وَلَوْ إِلَا اللهِ النِّعِ اللَّوْلَ فَرْسُ النوافل فهوان بعصا لكنزة النوافل والمؤاظئة علالحاهرا الشافة فرت بكون به العُدُدُ فاعلا والخور سنحاب وتعالى الذكا اشاراكيه سنحانة ونغالى باللتمان المحتحدي حبث فالوفلا بزال العُث لَدُ بنفرت الي بالنول حَنْ لَيْ مُنْ أَوْ الْجُسْدَ كُنْ سُمِعَهُ وَبَصُرَةُ الْحُدِيثَ فالنا في ورب العرابض دهوان عصرا بادًا ؟ العزابض كاهى فرب بكون بمالخو فاعلا والعند

لةُ وَالْمُهُ النَّا رُعُلُمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامِ مَعْوِلِهِ أَنَّ مَا لسُّطَة عَمْ لِسَالَ عَرِيضَ اللهُ عنه ونعالى عندالمعض لمذن الغريش حتّ النواط وحبّ المعانق إبضيًا. والمالت حامع الغزيش وهوان عصرا فزب مكون به العيد فاعلا فالذ معامر عبرالمناوية والبداسيا بغوله عزوجل ومارمس ادرمت ولكرة إلله رحي والرابع الانتغند العبد المفرب بشئ منهما وهذا الغرب اعلى فسام الفرث وهوم صوص عام السين علمم الصلاة والستلام فالمعنى بسدي على بن حسام الدَّبْن قدّ سُن سُرة بعد نقله لماذ كرُّد مكر. ان علت لهَذَاهنالاً وهو قوله تعالى ان الذير. بيابع يك المانانعون الله ومن بطع الرسول فعند أطاع الله وعردلكانتي وفال بدس الله سرة فاناألكه العراد إ ماسعوا مادرواروجي وحسم له فذا و لي مرات هذا مند فرس بسره دعاء العوادل شمالذكورون بتما نعدم الحالام عليم فحوله نفع النه نطع فمزنتنا فول العكا واحدهذا وطوالشطان عنولة الحنر. بمكون ولك معاعقولة الحنسر فيكون ولكاماعتدار وخده الخاص بان فسلم مسطائه كالسلم سنطان جنع المصطفى صار اسعلم واستلم وستد يعزل لفاد

الحيلاني فيرس سِين ونكوت ديناه لاتُحرت وأخرت تلة لمشاهدة المخق فيها وان يكون هواه تنعًا لما حاريه منبوعة صلى الله عليه وسكم والخز بسحانه وتكون حبشد معنى الفناري خفهم بمعنى فناهم مر سَرّه في بعض ويشعان في الما الله العن قلد أو مرا الم ومعنى هذاالحلام أيضا كافال مستدي عبد الفادرالحلاة فَدُّسُ بِسُوهُ وَفِي ذَلَكِ الانشارة أَلَى التُرقِيقِ من حالة إلى حالة اعلامه الذالذفي لانفاية له دس بم فاللعارف السهروردي فدس سره ان اهرالين في الحسة لإبزالون ابذالاباد في النوفي لعُدُم انتهاء مطلوبها وصن هنابعهم معنى قولم صلى الله عليه وسيلم اندليعان على فلن فاستغفراته في المقارسيور مَرُهُ أَشَارِ الى نَزْفِيا نَرْضِ إِنْهُ عَالَيْهُ وَسَلَّمْ فِي كُلُ وَفِينَ فكتراجا وكزمفا ثما لأى ولكؤالسا بن دنبا الى اللحق فنستعفرالله منه فان حسنات الابراريسياء س المعربين فال سبدي زر وفي ان سدى ايا الحس السَّاذُ لَاجِمْعِ بِالْبَيْ صَلِّى اللهُ عليه ويسلم ذِ فَالْ لَهُ بِارْسُولِ صَلَّى اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

فال نَعَمْ وَال مَا هَذَا الْعَبْنُ فَعَالِصُلِّمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وُبِيتُ موعنن أنوال لاعن اغيار يامارك فسماه ماركا واحاث بهذاالحوات إنتنى وانكان المراد غيرهو لأوالعوادر لمَ اللهُ عَلَمْ وَيسَارُهُ وَا علم رُست لم على من دُعُاعليه د الم بلن اهلاللدّ عاعلية والست والليّ و والأفعند دعاصراته عله وستلزعل الكع فنسن ولم بكن لهم رحمة "فات ف يدعواعلى من إدشراه الالدعاء عليد اوبسيه البخودلك فالحيول سن مر وجهر احدها لزالامو لكرث في الظاهر مستوحث فظهر له ممل الله علم وسكل السعفافة لذلك مامارة سرعته ويكون اهلالذلك وهوصاته بالحكم الظاهر والله بنول والشرائر والنافيان ماوقع من ستم ددعاتة وعودلك لشرعفة مُرْهُو مُأْحِرُت به عادة العرب مرغوفا تلك الله ونزيد . منك نَعُن مَا وَرِدِ فَعُلْكِ بِذَا تِ الدَّرْدِ بِزَتْتُ مِرْ وعا هَذَه الاحوالاللائة والمعر الاول عما قول صاح الانعاسرفيد سُوسِرَة العكون الادالكاية وك

فندخل ف دلا الدَّعاء وعلى الكفار على كالرَّعَالُ وعَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَا المعتنى الأوك الامرطاهر من حصة النسطاية وأء مسا منحس الثلاثة التي بعيه فانقاله كذلك معي هذا عملام نول نفسة منزلة من لم عصا له خيد لك كاستن النستة عُلَه وهذا كنيرما بغنع في كلام اسلافنا وغرهم من السلف الصالح قنامه بيعلق ومازة يستغلوا زنارة بنؤسطوا رصاسعنم معع بم لاحاطهم محامعين وهكنا فلنعقمه لنزول عنكالا شكال الذي هو وضعاد لاوصعم ولله درالعارف الحداد قد سرسره حطالة وتاسنه وضيم المعالقة وكرامشكل والدنك لذبه واضح بالاحلية وقوله كادُرُواددي وصلى للمورا ي كنانه" عن الغنا في الامعال و كالغنا في الصعات والغنا في الذات ، في انج حمد على المن سيعام ونفال و فديد لعكم فول الصحابي عامراس الاكوغ رصى الله عنه وتعع دم ؟

، اللهم كولاانت مااهدينا. ولانضد فناولاصلينا ،

و فاعفرفذ الكامانفسا ، ونبت الافلام الافساء

، فَالْفِيْرُسِكُسَةُ عَلَيْنًا ، أَنَا أَدُا شِيحُ بِنَا انْفُتُ إِ

، وبالصَّاحَ عُولُواعلَيْنَا ، رَا الْمِيْرُونَا مَا يَا الْمِيْدُ وَالْمُعْلِيْنَا الْمُعْلِينَا الْمُ

، ان الذين فد نعوعلنا ، اذااراد وافتنة اسا ،

، اي الغرار ، وعَن عَن مضلك ما استعبب اه ،

و في العصيك انه صَلَّى الله علم وسلَّم فال مُزه و عد السابق فالواعامرابر الإكوع فالرحمة الله فغال خود حت بأرسُول الله لوامنعننا بم شنت له السَّمادة على وسعّع قريداً فكان الامر كذلك وكان هذ معليماعندهم أن مزدعالة النويمية الله عليروس عداالة عاء في عدراالموطرة إستنب فغالو اصلا المنعنناتم اى وددنا انك اخرت الدّعاد له يعند ١١ يُه وفت اخرلتمنع عصاحكة ودوبته منفأ والشاهدف لفظة فلا والمارزي رحمة الله هذه اللفظة شكلة علا بعال المارى سعام فك نتك دمك الماسعا وكادى مكروه بتوفع حلوله بالشخص فتخار بشحص احز ان عَبْ إِذِلِكُ مُ وَنَعَنَّدُ نَهُ مَنْ وَلَعَلَّ مِنْ ارْفَعِ مِنْ عَنِير تصدالي خفيف معناه كابغال فالله الله ولاسار بذكر حفيفة الدعاعلية كفني لم عَلَيْهُ الصلاة والسَّلام تريت مِلَاءُ وَتُوبِتُ مِسْكُو وَفِيمُ كُلَّهِ صِرْبُ مِنْ الْاسْتُعَالَ فَهُ لان المعادى سالع وطلت رض المعد اجس بذر نعست عريفسملك ده فكان مراد الشاعران ابدل نفسى د رصاك وعلى كرَّ عَال فان المعنى وكان المن صرفه الرَّ حعة معيمة فاطلاف اللغط فانشعارنه والتنوزيه نعنفر الدودود الشرع بالاودن فينه فال دفد بكوك المراد

0 . .

بغوله فد الك رخلا يخاطبة وفق ل بين الكلام ندلك مُعَاد الى عَام الآوَّل والفاابعينا قال دهد ابع معَهُ العظ والمعرولااتُ فيه تعسّعًا اصطرَّنا الله بنعيم الكلام انتقى وفت ( انه بخاطت هذا الشعة النبي صلى الله عليه وكسلم والمعنى لانفاخذنا تنفصرنا م في حفي و مصرك وعلى هذا فقوله الله م لم بقصديه الدّعا والما افتح مها الدّعا والمناعرة لؤلاامنة النهي صاليته عليه وسيحكم لكن بعكرعليه بعدد لك فأنزِلَ مسكنة عَلَيْنا فَيَنْبُ الافترام أَنْافِينا فيانه دعاالله نغالي وعمنل آن بكون المعنى فاسال ريك ان ينزل وبنيت والله اعدام وقوله الله من الله انت مااهند بناكدُ االرَّوَانِهُ وصوارَهُ في الوزين ناننة كا في الحد بين الاخر قاذ الم يقح حله على تنه فيكون المراد النتى صكل الله عَلْمَهُ ويسكمُ الدلاسينرا الالعناء بالله الانعد العنا والبحث كراته عليه وسالم آذهوا لوسطة الذي تناملك مغرب ولآنت مريسا والانوا سطنه وي فعدم بالعبرهم من باب أوله وفد مرّماند لعليه من كلام سبدى الحالمس الشاد بي قد مس الله سره ولله دُرِيْصاحب المنزية رحمة الله جبت فإل وعج وانت مصياح كل فقيل ماء نضد رالاغن صُوْرَكُ الاضواء،

به العفد الشي عدد! موالوارث للحضرة الالعثكة المستمد منها بلاواسطة وهومن نعض مُدُده وعلى بدك فأنواركم منتى الماهي مغنسة من توره لانهالشمس وهم الكواكث فعي عبر مضيد بذا نفا اتناهي مستمرة من نَوْوالشمسر و فاذاعابت ظهر ت أنوارها وه تزفنا وحوجه مساراته على دسترانا كانوانظمون مضلة وانوارهم مسمدة والمن بوره العا بض ومدده الواسع الأنزى طهو يخلاطه ادم على الس بالاسماجكها الماهو مسمد منحوامح الكالخمة نسنا محد صاراتكه عليه وسعلم فلما برزوكا و مؤره كم مؤرو وانظوى غند منشور رُاناته حيال ابذ لغره من الاستاء وظهور فل نقط احد منهم انه ا ولاخترامة ولافصلة الاوفاد اعطى سنامج

صر الله عليه وسُع افضًا منها واعظم منها الحان ا فالومن م لمنكل سعود الملاتكة الالمؤرنستا ؟ بابن الزَّهُ رَا لَعْنَهُ ، أَبُدُ الأَبَارُ سَواءً مزاجَدُ . : سَرْكُم لاح معمَّادِم ، فلذ اكْلُ البه فدستُور .... ويتؤدر الشدسالم سعان باعلوى فدس سرة خسال لكذات العلوم والاسماع بإنتا نوات الأوالة الاء ما ومااحسر فول سيدى حفظ القادوي سمصطغ العيدرون في نشرحه على موستم دسندى عريا محرمة قد سريسرته عند قولة مسيعلى داكليناء بس المحسر، والخيس الادكا. ا المنوب إلا مرب مرجمع الإساء والاملاكة المخصوص بخطاب لولاك لماخلفت الافلاك وكفؤ الحناب المحتدى النغين الاحدى لانه الاصل في جبع الخفاني وارشاح كإقابد كسانون فهوالواسطة الخفيعة سرالحوس وللنو وبيده ملكون حصرات المبع والغرض فلا منامر مدد الا وهو منوعة ولا كلا وهو مداوه والمه رحوعة انتعى والددريسدي محمد الكثورى فَدُّ نَسُرَالِلهُ سَرُّهِ حَنْ نَفُولُ . فانت بان الله اي أمزيد ، اناه مرغيرك لاندحل ،

اطبة لعنه عنعا معام الله مستدى السدع فرا المسنى فعال له دُعِين أصَارَعَكُ فسكت سيدى عد الجر المندكور وفا الانعاب ما واثن فلا مرغيا لمسته الله مترفال له مر و بشخ فالسنيع الشيخ عدد الغاد والحيلان اتن لم اسمع بن حرالسم عدالعادن الما ف الأرص والذك المناه المنعن سنة ودركات العُدرة فارائده الحاعد مهامحام ادهنواالي بعداد واتوالك عبدالغادر وفولؤاله السنج عدال تحروس ك وَنَفِوْلُ لِكُ اللَّهُ الرِّبِعِينَ بِسَنْدٌ فَي مَا بِدِيكِ الغندوة فاذاء كالمراحلا فلاحارتنا فغناك

0.5

فعالالنينج عَبْدُ الْعَادِ لِ الْحَدَّدِ لَكَ الوَفْتَ نِلَا نَدُ مُرْجَعُ إِلِم اذهبواالطفسوع وستخدون في طربغكم حاعدة من اصحاب الشيخ عبد الرض الطعسو بي بعنهم ال يعني الورك والمحد ودكر الرسالة فالا العبموهم فرد وهم معكم والداليم الشيخ عبد الرض فعولواله الشيخ عبد الوص بسلم على ويعول كلاانت في الدركات ومن هو وي الذركات لامرى من هو في الحصرة ومن هو في الحصرة لابرى مزهوفي المخدع قانا في المخدع ادخل واجرح من باب السرم فحدث لاتوافي مامارة مرخدث ان الخلعة عربيك ولافت الغلابية على بدى وجي خلعة الرضا وحد الخلعية الغلابنة والليلة الغلابنة على بدى وج خلعة العنج وبامارة الدخلع علك والذركات محصراتي عشعة العَدُ وَلَيْ للهُ خَلَعَدُ الولائدة وْحَرْ وَمُونِهُ خَصْرًا طرارها سورة الاخلاص علىدى خرجف فلما انتفواال بضعث الطرين وجُدُ والصاب الشيء عبد الرحر فردوه وانوااليه وللغوة رسالة السبح ففال صد والشيخ عبدالها والسخ عبدالغاد وسلطات الوقت وصياح النضرف بنه دفد قال شاد لك سدى السعم بن قابد الادقا في لم احرجت له المقالة ويسرع مرد عبدالفادر فدنسسرة فغالماراشه والخصره ع

ملافيزدك لتشدي عبدالعادث فالكثت والخدعالي انتنى والحدع موموضع مسترالعظت عن الافراد الواصلي والنواله هرالخلع الني عض الإفراد من الرحال والنواند كان من الافرار في إلى وفد الون الحلم مطلقة فال سدى عمر الدس اسعرى وفول السنيم عبدالغاد ر ان رعندى خرجت الوالة بدرعاد وندنته في للمزة وعلى بديم استعادها فاوت الرجال في دلك الوقت كالواراجعهم تحد مهره والفكان صاحب حال ما تورد الما الله الله في في في فلك فلك فالعم نول العطت العيد دوس عبدالله نعم الله بداي الغوب مزالله نعس واسطف مع انك فررت آنه لامكر اللغ مر الخفي بعير واسطنة صراية عليه بهسلا فالحا اعافال دلك لفناية في حيه المصطع صراته عليه وس كإنطوا فلمحنى كأن البي صلى الله علم وسياعشم لاء س صاريحوافية وقددوع ليمنادهذ الدرومارات وبه الي زيرت الذي صلى الله عليه وسنلم مع سيدى ان فراج احدالندوى فدسر بسرة وكالن داك المزار في نعسه الرؤرا فكالنوص إلله علم وستر اوموسيدى عد برالعاس بض الله عنما وبعع مما فحاق افواء او المعص يعول إينك الروزانسدي عدالله بزعياس

مادم وأف النتي صَر الله عَلِيهُ ونسكم حنى كَان النه انا ويسدى إحدالدوى ضرع سيدى إعيدالعادر الحلاق راخرج لى منه خلعة حضرا واسعة نشرين الحضرة بالسوع الماقصرت امشى خلفة و و . تفسن الروما فالالاعرج لك منه لما سرم ومن من وي مرجعة كلام العدروس كان صارته عله وسك بغول وكض العدروس مداعي مناعطي هذاسشي هذا بضعة منى فتلافلدى هنا وارث سنني هدك دادي كانسن بعلم عريعص الاحارس برى البي صاريته عليه رُسكم منامًا ونفظة وماد اك الالخفيق بغول الفطب مسدي عبدالسلام من متنسش الشريفي الحسبي فدس بسره واجعل الله مرالحاب الاعظم صليته علىروسارحاة روحن دروحة سرحعبناى وطفيفت خبع عوالمي ننعفبو المؤالاة لانتي دكدا كرمايسم من الاكابرهذا العنى عكر إحد احقابه ممانع لله م كغول سبدى مجي الدسي معرفي حدثني ربي باربغا غ الوسابط وبدلك فلبعيم مادفع مريستدى سنح سرعبداس العبد روسن مع المرتسول الذي آناه مرسالة من عند

الى ومعولة هات ما معتكر اطلاعًا وكشقًا و ١٦٠ الراوي وعند مادفع نظرى عليم وقعت في الدهسية والهسة لماراب عليه من الغلم ب العطمة والانوار النوفة ومرابوبدمافلناه مادكره صاحب كناب الروق في منافب مسدى النتيج معروف باحمال ميس زُمع مع نسمدي إلى مكر سريسالم ماعلوي ومانعله مسرى عبدالحرع الجيلي وخويشمندسيدى اسمعراللون فانكاذلك صرع فيماغريبة وفدطالعمدى تكاء منما والاانته هناك للناسئة والحائلة نرجع الامور قاد استى د كرالعنا والافعال والعنا والصعات دالفنا في الذات فلنذكر على منهم في دلك فنقول فال شارح الحكم سيذي محرعياد فدسر سره عرف بعضم الدفال الغناعل ثلاثداوجة فنافى الافعال ومدر فولهم لافاعل الله دفنا في الصعاب لاى ولاعالم ولامن ولافادر ولاسميع ولاسمو ولامنك لمعلى المفاعت والاالله دفنا في الزآت لاموجود على الإطلاف الاالله عليم ونفتك عن النبيخ معي الدين أين عزك قد سريسي انذفالمن سفد الخلق لافعلهم فعد فار ومرسمة لاحاة لهم فعد جارة ومن شهدهم عبن العدم فعد وصل

وُللهُ دِّرَالْعَامِلُ فَيْعَنَى بِعَنَى مَ يَعْنَى فَيَ مَكَادِ بَعْادُهُ عِنَ الْعَنَاكِي، ومن هانعامرات النوصد الاربعة فادناهالاال الاالله فالصلى به علم ونسكم من فاللاإله الاالله دخل الحنة وهد انوجيد العوام وهو نوجيد اللسان مع نصر الغلث وإصا بوجيد الخواص مفو توجيد الافعال وهيو المرسم الباسم واحبا نوجد حواص الحواص فهونوحد الصفات فام الوجد خواص الخواص الحفاص مهونوصد النات درقناسه وكلاعرسسوالكشف والشهود والعان امين نحت فرلاف قال سرى الومدس لابد من بعارسم العبود بله لنعم الله عشاهده الربوسي وبغوله كآن بغول سيدي السعير الحيرن وقال سيرى الوالعثالس إبن عريف فارس وسرة واما بنيكتني الحق عند اضحلالالرسم وفال بسدى العاسم برالعاسم فرسره مشاهدة الحق فنالسرفهالذة اننى فالسترى مجبىالدس أبزعرن ودسر بسره في العنوحا ت المحسيد ان مِرْ بَحْلِيْنَهُ لَهُ فِي الصّورة المُعنوبَّة قالِ نَفْنا الرسم ومَنْ تَجَلُّولُهُ فِي الصَّورَةِ الطَّبِعِيَّةُ اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي المِشاهدة ومن فالربعدَم اللذة في المشاهدة كان العبل لَهُ فِي الصّورة الرّوحانية وركل صدف دمانساهد نطق واىالشهوداعلاؤكلائ فودلك الى دُونكواننى

إن من مغاني هذاالكنز مانية علقة رالعارض فدنس سرهم وصم مسدواحد العنبان والعنب وعلداك اوعله هندااللغ كالاتلاالة بتكه نغال كالآذكر المُعَرَى فِالسّرى الْيَانَ بَعْنِبِ الذَاجِرُ بِالدَّكُوعَنّهُ تم بالمدكوب عن الذكرة النغرص لعفات الله بالمعرم والتعنث الانعطاع الى لله نعالى بالله لله خالصا عبر منتظرلشي برجا بلمنعظعا بيه به في ملازمت الدكرالجمري ودومهم السيرى كنى نسنولى عليه فوة لذاذة الذكر فناخد الذكرعنه ألية فسقطع حصره ويسره مُ بنعطع سرة واخعاه مُ بنعظع احعاه والله فسنولى عليم بالعه والالهم فيكون الله عنه هوالذاكر. والمذكور فالذكرودلك حواللسنوي والظهرة الالظهر فسقطع منم السيرالي الله بعالى والسرعي الله ومغاماتها ومالهما من بدابة ورسط وبفا به عست المنازلات وجبع المغامات وتبصل السيرالابدى وابنة للة فتحرى علىه حصد خصفه بنور نعخة تخليصه مس وبوت كل ذي فضر فضلة الكماصل اناعن مرث الارص ومرعلقا فيصبرحالة حسين كالالقطرة في المعروب

ودن محان النفاله باصله ولام فقله بوعده فلأغدها الاالعرولا تنظرها الاالعرولااسم لهاوالعر غرالع كانفا كأنت حبن الانعناد منسى عالععد به لابالمة كانكانت منه لعدم بتعيض الحفيف والحسفة كان ضلبه اولابالانعفاد في الصورة للزيادة وللكاف عربان للك الاحكام للولاة المحصورة فيه والى هذ اانشار الامام الوسعيد الخرالة قد سي سرة حنث قبل له م عرفت الله فالعرب الله كعفه بسري الصدّرين ونستخ كل اسم نعيّن بد فالسالك و بدانده يسوق المعامات وبجرى فهاجسب سعته وانععاده ويزله ومااعداته له معامامعاماالى غانتها مستوق اوسعضا كالصلاة ف وفنها بوديها باى حال ساالله من لعند كانت كالااونعصا وهومن المصلم جيند تعدره والحامل كامل والناقص باقص والتسعي غد اللكر وهناللعض وللد حيعها حنى ينتعي اع حصرة ربه بعدخر وجه مرحضرة الا فاقع ويعسد فيوغع في وللكالمعام للتو بالخق كالفنطرة المائد مثلا السانق تغريفها مرفوع الغواعد بالغاعد مطلقا الستراح ... بالفناخ مابغتج الله للناس من رحمة فلامسك لهاوما عسك فلامرسل لنأمن تعينه الحان فالجوهدة

العلب الجامدة بالععلة اذاسطاعلها السالك باذت سادالذ كرالسديد فاج وفودها اذاب حامد فعادماء وارتاع عظاؤفك مركعا فعاد واحدا بسطاوصعه ان لاوصعت وفيده ان لافيد عج قطامه فالحضرة المحمد تمة ومنها ان الذيزيا بعو اغاسابعون الله ومنابعه فانتعون بحسكم الله فادااجسته كنت سمعه الذي سمع نيروسوره. الذى تنصرية ويده الحديث وهويدالله دوون الديهم صن مكن فاغابلك على نفسه ومن او في عاعاه دعله الله فسوننه اجراعطما فحذ مر الكنس ولومالفلل فاندم فالخيرالجزياه والاقالعد بالعطاءعطا دلوكان بعطى العليل فوعث السكر بتمروس لانمديز ، والجزاواصي عندمالك توم الدير ف فدن بهذاالدر فلعلك ان مكون مرالسالكين الناهير الدرهم فيطلب هذابته وفل و توجهك في كانفس اباك بغيد واناك نستعير إهد نا الصراط المنتقيم ، في صراط الذنزانع تعلهم عنر المعضو ك علهم ولا الضالي امين رب ادخلى مدخل صدق فاخردى يخرج صرف فاحعل لأمن كدنك مسلطانا بضيرا وقل حالكوية

وزهق الباطل ات الباطل كان زهرة السجان ريد يْ رب العرة عما يصغون وسلام على المرسلين والخريد ويبالعالمن وفاك وتعلاخر فلابد للشالكون الوقوف و معام كل حنى سنو فيه لبرنعي منذ تعير السلامة باذناللة مرالافة الحالذي بلثه ولعناي ولك السَّارَةُ الحالِمَا فِي وَلَا قَالَ بِعِضْهِم بَفِي وَلَ بصح السالك ان بسعل الحالفام العالى وعليه بعدة من الآول وعنره يعول لا بقح له أن يسعل من معام بفين عليه فيه نعية وهر لعغلانتعا المن معام إ بصع فجللالاقل انكلمفام لورنب وفردع في سائير المعامات دمادام الشالك وافعًا فيه ولم بنرق عنه كان مجوبا عرف تلك العروع والزني وكان اصلالعام غالماعلية حَاجِيًا مَعْكُمُ العَمْ مِرنْنِينه عليه في فاذاارتفع عَنْهُ الحاعلامن اطلع على نلك الفروع. والرنب التى له فكان هوغالما حاكا على لغام النازل عزمفامه فبنضرَّ ف فيه فان اصل النوبة والدايا الرجوع عزالمعاصى بنزكها والاعراص عفاه وفي البدان نزك الغضول الفؤلنة والعطلة الماحة دعر النغشر عن هبات آلمِل البَهُ أَدِي المعاملات الاعراض

عن روبه افعال العنر والاحساب عن الدعاوي. وروية معللة ف وفالاخلاف التوية عن رادية وحوله وفؤته وفي الاصول الرحوع عر الالتعات الى العير والفنوري العزم وق الاوية الانخلاع عن على على وعلم الخو والنوية عرالدهو لوعن الحوة في حضوره ولوطرفة عبن وفي الاحوال عزالسياق عَ الْحِود، وَالْعَرَاعَ إِلَى سِنُواه وَلُوالْ نَعْسَمُ وَوَالْمِالاً ع الفدوبدون الوجد وعرالنكدر بالنكور والحرما ع يوزالك ف د و الخفا بن عن مساهدة الغب ونفا الاستدود النفايات عنظهورالبقية انتى عديد اطرف فالمامناسة عانقدم فالختلة. خصوصا وفاد تعرص لذكرالغلث سندى الفتئا بشوية قى كلاممالذى نقلناه عند وماهنا بعلى بدلك تى فال سيدى محوالدنرابن عربي والفنوحان المكنة لماحعرابته نعالى فلتعيده سناكر عادحرما عطمًا وُدُ كراند ويسعد حيث لم سمعة سماء ١٠ ولااره علما فطع ان فلسالموس الشرق من هذا السنة وجعل المخاطر الني تمرعلنه كالطابعين الحان فأل وصماان في السب بمين الله للما بعد الالهدة:

فعي فلب العبد المن سيمانة مريجس نتيم ولامكس كاللويحلالة سعانه حبث وسعدة فابر مرتبة المر مندعل الانعزاد منه سنحانه فعبه المعرب بركلتابدير مين مفواعظم على واحتفرا حاطفة فالم معلميع الصعا أزنفاعه بالمخانة عنداته نعالى لمااودع الله نعالى فه من لعرفة به نعالى نفران الله نعالى حعوليته اربعة اركان لسراله وهو والخنفة بلانة ارتان لانه مُنفَكِرة مكعن الركن الواحد ملى الحزكا لجو والعد مكعب الشكار ولاحل دلك سيم كعبنة نشيعًا بالكعر فاذااعنبرت الثلاثة الاركآن حعلها في العِلْت محبر للخاطر الالهى والركرة الاخر ركن الاخرا للكوالوكن اليَّالَثُ رَكُنَ لِخَاطُوْالنَّعُسِي فَالْالْهِيُّ رَكُو الْجُوْوَالْمُ لَكُوِّ الوكن المماق والنفسى لكعت الذي والجحولاع يشن كسر للخاطر السطاتي مدمح لأوعلى هذا السحل فلوب الاسباءعلنم السلام منلتذ الندكا على نصحت لي الكعبة وطتا الإاللة مااداد من اظهار الدكن الرابع حجله للخاطر النبطاني وهؤالركن العرافي لان الشايع سنع البغالعنه وتعود بالله مرالشغ أفي الغاف وسوة الاخلاف وبالذكر المشروع في كال رُحيان

بغرف مرانف الأركان فعلى هذا الشكر المرتفع فا المومنين ماعد الأرسيل والابنياء المعصومير ب لمُّنْرَاتِهُ رِنْسُلُهُ وَانْسَاءُ وَمِنْ نِسَامِزًا لمومِسْنِ بِالْعَصِيْدِ لَهُ أَعِطَاهُمُ وَالسَّهُمُ أَنَّاهُما فليس لِبِي الاللانة خواطرالهي وملكي ونفسي ومديكون دلك لمعض الاولياء يص الله عنم الدنس لفم حظ وَافرا مِوْ البوة كسلمان الدرلي لغينة وهومتن له هذالحال الحاحري عرنفسهان له بصغًا وخسين مسنة ماحظوله خاطرفيني ولاحكنوالاولياء هنه الخواطر وزادوا بالخاطرالعرافي الشطابي منهم مريطهر حكم عكية في الظاهر وهمعامة الحلق ومنهم من خطرله ولا بونزو ظاهرة وهم المعفوظون من اولياً والله علم ولمااعترالله الشكر الاقرالذي للسن حعوله الحر على ورند دُسُمُاه جَرُّا لما جرعلية ان بنال تلك الرنيه احدمزعبرالاساء فالمرسلين حكة مزايته سعاينه وُنعالَ فللأولم عَ المعظ الأله في وللانساع العصمية اننع وفال قد سالله بسوه م .: بن لِسْبُ أَنَاصًا فِي وَانِعِ فَدِ كُوْ مَا نَسُعًا فِي فِيدُ إِلَّا الالسنة الناطاج بالقَعُوالذي هم فيه وُهوًا

الاولُ المُغَالِقُ الصَّعَوُ الْمَا فِي وَانهُمْ فَدْ حِمَوْ العِيهِ لالمُ فَدَّ بَسُ اللهُ مَسْرَهِ مِن أَهِ اللهِ عَو الناف الذي هُ إِ العرف النابئ المقابل الشّعو الاردّ له الذي هو العرف الاقران وهذا بكون بعد السكر وهوالسبرلة باللة فاول السكر هوالذي مكون بعد الصعوالا واعد النَّائَة وَاخْره هوَ الذي يكون بيد مجوَّما بالخوعرف الحلق في مقام الجيع والععوالا والي معابله لاته بكون بمه محق ابالخلق عن الحق فالمحوه وازالة الافطا البشرية فالطب إذالة انارها فالمخف استعلاك الذا بالاصالة فالمحن احوم الطمسر فالمحو القنا فالافعال والكسرالهنا فالصعات والمحق الفنا فالذاصف ولله دريسدى حعفزالصاد ووين مصطعى العدروس فَدُسُراللهُ سُره حن فال والحولة له مع م ، وَجَهُمُ الما و وَلَانِ مِعُونَ : بعيد فيد صوه وجدوه وفي ا فوم لهم نسم ورم الله را و سرونهم صبحة الصفا؟ ومرهد اللعي و الاسبدى وشعى الشدعدالاله ، مرهر فرس الله روحه ... مَنْ وَعَادَافِ روح سَهوده وَصَحُوبْهُ فَهُوالطَاعُ الامريس بِعَالهِ د في دلك علن في مدح مسيدي العيد روسي مرفضيانه

شرب العارالسكرات لذاهنا ؟ وصحى تحوالقيد ينهانه واعسلم ان السكرهوعيارة عزام للاالسالك مرالمشروب الذي هوالمؤرد الساطع عزجا لالحنوب الواصراتكا بسراللطف الحافظه الفلوث قاما النشرب مفويحوالذات بالذان فالاوصاف بالاصاف فالعو بالمنعون والافعال بالافعال ومااحلي وليعفرالعارفين ياسًا في العنيم من سنداه ، الحرالما يسفين ناهم و ١٠ غابوائ السكرفك طانواء فصحوا بالهؤى وفاهوا باعاد لي حلي سنري و فليس ندري النظر ماهو ، مانسرب الكاسرة إحسناه عالاحت فداصطفاله فم فاجتلى صفى المعالى ، من صفوة الكاسراد جلاه ، والممع اذاعنت المثاني ، يُقُول با هُوالسُّك باهو ، مافلتُ للعُلدُ الحي ، الادُفالِلص برهاهُو ولله دُن فشعم العلامية جمع الدّروالعبد روس مصطفى عرود سريسره حيث فال في بعضر بؤننعانه ، تولنادوصة الافراح ، وبساعتسى لافداح ، مزالصافي الآح ، محمل بعيد الادفاح انبي هذا والنمكر. يسون ولامرد أدبيشوسه الاصحرف كالمدمى للشرب الماري العاري المعصوحالة وان سرب

وناغلاف المبدئ في النوت لويشوت كاستال فيه وغُرَّحًالَةُ فلهذا بْعَالَى الْإِلْ الْإِلْمُ الْعِمْرُو يٌ وُكُلُ إَحْدِيعِرَهُم لَعَبِرَاحِوَاهُمُ وَأَمَا الْمُكُرِ وَلَا بعرفه الاالنافد البصر لعدم تعرمالة ولهدر كأن سُدالطابغة الخشد بنا تزعند السماع في ابندام دفي انتهائه لم تكن بطهرعليد نغير فسيرعن د لا فغال ونوى الحيال بخشها حاملة وهي تمريه متراليع والى هذا العي إشار الصديق رصى الله عنه الماراي اسانا بهلى عند قرانة فقال كذلك كخنا نغمز فسنت فلوينا فعترعر حالكاله نفساف الغلب سنراللان وتواضعا فرض الله عنة مااعرفه باحل الكلام ولعقق يسدى عبداتكه العبد روسري معام المكس فالدفالية بشحض باستدى مَا احَدَ عَرَفَ حَالَكُ فَعَالِ اناطلسهم لا نَعْرا فِي احْدَ ومماكنت سبدي الجرعلى ريثن العايدين العُدُ ردسرالي وللعجعوالقاد في وأن سُالتُ عَرْفِالدَكُ فَهُوكُالطُورُ السَّاعُ لاعْرَجَهُ سَنْي ودر رضي للهُ عنه رُنع به فصاحب هذا المقام لاستعله سننان عربسات اذفوم جبع الاكوان بالحفيف

علام مزان دسمد المعنفة طاهرة بها الخليفة موجودة لها قلم بحد بسيلا الن فك احده عرالاخرلافرضا فلانغدس فافعم والمافه قدس يبره مانسعاى فند الاكرار فهولغقه معام الأكليُّ فالن مسدالكا ريسُول الله صالة عليه وَسَدَّ عُرْمِعًا شَوَالانسَادُ اسْدُ التاصر عَلَاءً وَ فالامتا فالامتر ولماد محربسدى اسمعا المكثرود فكالم صبح الله عليه وسنلم ان الله ضنا مر من صُلفه سنهم النورالساطح بجسهم وعادر وعش يعامة وبدخاهم الجنة فيعامة فالردهامنهم افضامهم وحرحدن محر معايشرالانكا استدية لَاءً ثم الامنال فالامنار ولسب قدس بسره ما عده الضنّة الني يسموا بقافقا لصوبهم عن اللااسي كَالْ دَلَكُ الاسارة مُعْنَتُ الْحَدْ بِالْكَارِةُ وَكَالِ الْمَكْ ىعصرالىناھدىر بىسدى معروف الكرى قرىس بىتىرە و النار وسطما و ودخفت به وكانت الكاره الني جازهااك مكانه الذي راه بشيرله في كشفه أن م لانصرال منعامد الانعذان بخوض عرات ملكالنان وفالصلى تلاعلى وسكم ادشد الناسر بلاء الانتاء د ثم الصلحون وُعد كان بسل احَدُهُ ما لففر حموما يحد

العناة محونها اي تقطعها فيلسها وسرايالفها بعنلة وَلَا تُدَم اسْدُ فريِّا بالبلاء مراح ركم العظاء فأنظرالعارض واسمم بالله الأاثر الصلهم خنى استعد بوالكارة والسدايد انسابالله وعن به عنم فعنها فلهند اانسطوا سنهود اللكوالخور وعدم في نظرهم الخلون ومًا شوق وَمن من مال والحم العطاسا المااسو حشرالعباد فالرهاد مره كإبنه لعسم عزالله وكاسئ فلويتهدوه وعا سَيُّ لَم نَسُوحَشُوامِز. بَشَيُّ وَمَنْعُرُقُ اللهُ سُهُده في كالشي وفرقا [ الحسد المسرى هراي ر المحب الم النلافعال لافعال والنصري بالسبعة فاللا فاد صرب بالنسف مسعم بن من وقا ويعمهم احست كالشيء عند منى لو أحب الناراحيث الدخول فهاد لمامر صريبيد والول الكيراحد مرعدالرجن السغاف مشرع والم فغال الصالحون ملدرون باللاؤكا ملدد اهلالدنيا بنعمهم غروصا وصلى الظهرواضطع مستغيرالعيلة رامعامسينة لاهي بنجرالله الوان فاصتر دوحه والى هدااسات يسبرى مععرالماد ف بنرين العابد بن العدروس

و عربته مقوله فالدسر ابلد روحد مد عي وعذاب الهوك لدُاالصُّ علوم فاحر فيه نكر من الاحتاج وَمَنْ مَا لِسَدى الحَدِعَلِي رِيزَ الْعُايِدِينِ العَيْدُ زُوسِ وَصَاحِتُ الرَصَا الْحَفْنَةِ مِ مِنْتُ عِنْ إعْرَاصِ يَفْسَمُ كَا تُرَو ع محديدة وكاعدات عنه عدت ف الخذالقطت بشوس عبدالله العيدروس وك حفائق التوصد بعد كلام و مطر بشهد إعالع كن فلا يطري إن هذا محضوض بالعركة فال للعارف بكم مغسرم ورجد العق مشعبد وفي الحد من ان الشَّهَداء " بمنون لوكانواعلاء فاداجيع اقطاد السموات والارت مدان للعادن بسؤاؤ كرتع حب ساء من عبرها وإزالان بغرك الهاعسمة والومن مطالعة حال للكويت في جنة عرصنها السَّمْوَاتُ وَالأرضُ إنتُ هُونَ وفال على كرم الله وحفه ليس الرحل من مرنع والبشنان اغاالهم من ربع في لهيت النبران فاطلق الربع أفي ه السنان والسران معا انتى صامله فانه من حلة ماها ومايري مجرى فول الجد سنيح اسعدالله العدرون المذكور فولجة الانسلام العنالي فرُنس سره. لذة العاب قالدُ منامن مطالعة جال حضرة الربوتيم، اعظم من كلادة ننصَّو ران مكوف في الدّنا يسوَّاه

و دلك لان اللذة على قدر الشقوة علقد والملامة والموافقة مع ادفن الادنشاء للابدنة الاغذية واوقن الانشأ للغلوت المعرفة فالمعرفة غذاالغلث واعوبالغلة الرقح الرياب إلى أن فال وكاناكات المعروف له كالمعلى أنشرف كان العلم بد الذة ولا انفول مالله نعالى ولأاخر منة فعرفته والمعرفة صغانه ودا وعاس ملعكه وملكونة الذالانشاءعندالغلا لافي شهوة ولك استدالشهوات وصلدلك على أخرابعد سَاترالشهوات فكا شهو مَ نَاخَرُن، فعكافوا شماصلها فاؤل مانحلق سهوة الطعام ف يجلن بشهوة الوفاع فينرك سهوة الطعام الحلفاق مهام علق له شعوة الرياسة فالحاة فالعلية فسي غندها منهون المنكر والطع تمخلق له فتعوم العر التي هي استبلاءُ على الوطودات فيستعفرونه الحأه والرباسية وهي خريشهوات الدينا وافواها في كاان الصي منكن منهوع الوقاع وننجب متوي تعميله المكاح لاخلها فادا بلغ شهوه الوفاع اكف علىقاوالكر شهرة الجاه فالرماسة ملم يُملُ بغر أنها في فصانتهوه الزدج فكدكك المشعوف بشهوة الحاه كالرياسة بنكر لذه المعرفة ادالم علق بعد منه منهويها

و فَدْ نَسْجَى سُمُوعَ فَشَرِهُمْ عَلِي الْحَاهِ الْ مَرْضُ فِلْمُ وَفَرْ حنى لا نفراً منهوي معرفة الله عن وجاً إصلاً كانفسد مزاج المريض فنسنفط مشهونه للغذ أخنى يمؤت وقك سعكس طبعة فشعى الطس والإنشاالمضرة المعلكة وعى معتد ما ت الموت فك د للاالقل قد سفوالي حد بنكرالعرفة وببغضها وتبغض الهلاق الفلد علىها ولابدرك الالنق الرياسة والمنكم والملغ وَدِلَكِ هِ وَالمُسْتَ الذِي لَا نَعِيلِ الْعُلَامِ فَ فَ مَثَلَهُ فَلَا اناحعلناعلى ولوبهم إكنة اب بغفه في و في اداهم وَقِرُاوَانَ تَدِعُهُمُ إِلَّالْهُدُى فِلْنَ لَهِنْدُ وَالْإِذَا اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَفَهُمَ قَبْ إِلْمُوَالَ عُبْرِاحِيا مِ وَمِادِينِهُ وَوَنَ إِيَّالَ عَبْرِاحِيا مِ وَمِادِينِهُ وَوَنَ إِيَّالَ عَ يتعنون الحان فالرقعنه العرفة دان عظمت لذانفا فلاسبة لعا إلى لذة التطولوجه الله الكريم الد اخرمافال نفع الله مر وبالحدلة فاذاكاب السّب 6 فطعن أبد بهن فلم بسسر إبالألم عند بنهود الحااء البوسع على صاحبه الصلاة والشكلام فكنف الم من شفنداعلا من دلك الحال ومن الأحاديث الواردة في فقل المثلاء فوله صلى الله عليه وسالم الا احتُ الله تُومًا انتلاهُم رقاة الطيران في ألا وسكط

E-401.

والسعني والصاعن انس رضي الله عند وحديث اذا احتى الله عبدًا الصنى بماليلا دقاه السعع عن سعيد أبن السبت مرسلا فحد بنزلود اء مداد العافيه بؤم العيمة انجلودهم فرصت بالمفاريص ماسرون من تفات إهلاللارداه النومدي عرجابر رص الله عندوفلين البحم يحت ان بقي ذلا بنسعة فالواكلنايارسولاته فألزانخون ائ و مُلُونُ الْمُعْمِوالصِّيالَةُ الاعْبُونَ ان مُلُونِوْ الصحاري عُ بِلاَءِ فَاصِان صَفَاراتُ وَالدِي فَعِسْي بِيهِ ان اللّهَ } السلى المومن بالملادما بينله بدالا لكرامته ٦٠٠٠ علم دولفطان العبد لنكون كه الدرجة في الحنة مُأْسِلَعُهُ إِنْ عَلِمَ مُعَلِمٌ دُوَّاهُ الطَّيْرِانِ وَالْبَعِنُونِ وَالْبَعِنُونِ وَالْبَعِنُونِ فابولعايم فالبيعة عن الحقاطئة الضمري من وحريت مامن مسالم بصنية اداء مزيرص فاسكواه الاعطام عنه من فسياته كانخط السنعة ورفها ذؤاه المحارى فالاحادثث في دلك كنثرة لئ ستعما طنزاجع ومكاسا وكان سترة دادد باخلانفول فصالله نعالى بسيان فدرند عو دادد باخلانفول فصالله نعالى بسيان الانعث

وانعام ظاهرفسرور يكالطعي اللث وخوية الشكت الرعام ظاهر فسرده وفوى كلالنوع الانساين لا يظه رلت خفيفته الايانقاح ظاهر طنية وعلى حسب علق معامد وسرف ماق وعالم انعاج ظاهره ونسدة بلآية فلهكذا فلت وللاطور ليظهر ما فنه من كنور الانسوال مع ولطابع الانوار فالاتك تعالى ولسلون حكمة خنى علم المحاهد سن منهم قالصًا برس الانه وكات تعضم بلاق على اذا فالله اقرت فرت واذا فالزلة ابعد بعد وكان بعصم عرص الان باشد العرض وبفول ليلائه تاخرُخي اصلى فناخر حنى بتم الصّلاة وباون تعددلك وبلود اسحه المذرالا بمعراد فالت سردن ام ابراه مم العبادة ع لما انكسَرت رحلها لولا مصابت الدينالورك و المنالس وفال تسدد دوالنون الم تيسرسره البلامل المومن فاذاعدم البلافسدخاله في قواعد الطريق لسدى دروق فرسرس ماظهرت حفيعة فطافى الوحور الاؤفولان يدعوى معلها وادخال مالسرة بنهاعلها ووجود بكرسا

محكادتك لنظفر فضا الانستاريها ويسرع بانتفاء معارصها فسننج الله مايلع الشيطا معكم الله ابانة وللواري بسند من المورون وَأَنسُدُ النَّاسِ بِلاَء الانساء مِن الأولياء ون منا فالامتا إعابته في الرحل على فند ورديد م كان هُذَا الطريق منه "بنسليط الحلوق اولاري اكرامهم وسطاوتهما اخزليلا بعويهم النك عَلَىٰ المُدحُ وَلَا الصَّبرعلِ الذَّمَّ مَن أَرِاده فليوطرن عرالشتة فانبدامع عن الدنرامنوا ومن بنوكم علماتته مفوحسه وصفاابكنا مالاانزله في الخادج مزالمتارفاعناره مسوسق لعنوفايده من ي كانكر ماضر في العنص بالقول اوبالظرية ماصورة بالضرعلية لفوله نعاني فاصبرعا مايغولون عنلاف الغطراذ افرعليه الصلاة والسكلام بالعجرة عند قصدم به له وقالعكيد الصلاة والسكلاة الموسى كيش فظر وخدر تلناه نعافل بعني في الفوا وَالطَّنَّ لِاالْعَعْ إِوْرِعْتَ عَلَمْ الصَّلَّاهُ وَالْبِسَلَامُ في. العزارمن الفتن وقد نزم الماري ون دلك مرفي، الدِّس وفِجبت مراعانة أننهَى وفكر وقع لطاحب

الانعاس الد فال في تعصر موسي أن عَ مُسَا اداحًا بن ه م مسريحة وق العه ن للسف و فعل كاحال والطالب والطلاب عطم فصاحب الست ادرى بالذى فيه نعي وكوالغارك سف حدثث اسرابن مالك رضى الله عن قال سمعت رسول الله صاديد على وسكر نفول التالله عن دُخَرُه فالراد الفِلمت عبدى الموسر عبيسه تمصرعوضته منماالحنة بريدعسه كذافال فالخرالحديث شفول احداله فأه المسان عمكا العنان دهما الكومنان الفناوروي السوالن مالك والطلالكانافى نئت ثابت المنابي وصى الله عمر فعال اسر بااماطلال منى فغدت بصرك فعال وانا صى الاعقانعالااخد تلاحد ناخد نني به حسى رُسُو الله عمل الله عليه وسعلم فرود عدى حسونل رَحبريا مُرويه عَن دُنه عرف خل وال باحد سرياما كاوا مرسلن كرعنه فالرسمانك لاعلالناالاماعلنا فالجراؤة الحلول ودارى والنظر الى وحرمي م

ومنطريق هلالابن سوتد وهوابوطلالالذكرر انه سمع انسًا رضي الله عنه بغول مرينا الزمكة يصى الله عنه فستكم وعال البني صكى الله علم وسيا الأاحذنكم ماحد ثنى به جبرناعليه الصلاة والسلام ان الله تعالى بغول حنى على من احدت كرينية لسر له جزآءُ الاالحية وفي حديث بريدة رصى الله عنه عزالبى صلى الله عليه ويسلم فالما اصبيت عيد بعددهاب دينه باشد من دهاب بصره و مادهد بصُرَعُيْدُ فَصَنَرِ الالْعُ إِللهُ تَعَالَى وَلاحسَامَ عَلَيْهُ أسي وللعنسي من وحد ما وفع لسرى الشرى السفط حسب ماذكره سسيدى الغنتاسي الأهومن اختس المناسسات لماهنا وصورنه فالخ الحيندرجه الله كان السرى رحمة الله مذكر نساء مرالعلم بالله نعالى فلعفه وجده ولم ننوف فيد حركه ولاحسن وانزو يحرخا صن وجدة م افا ف وصد تغشاه وزكادان بحطف الانصار وافترعلى وفالي بااباالقاسم فلن لسك بسدى فالاندري يحسف فلزلا فالاعتلم افااعدت من سكم فلنت فصعيد بي من سما الى سماحي بلغت السما السابعة

شاخرون في عَاتُ إنوان كادان عطور يَصُرى حنى وُقعت على حجات البينا فالنسني المنها ت اوقعت على الفسة فالسن من انوارالفشة تم اوقفت على عمد منكا تغة لا احسر وصع مافنها وانادهشر منحث فزعامرعوناحتي اقت عانجاب الغرفاذ اانا وحدى فعفقت الى سريدى للخ سعانه وتعالى واقعف مسمعت الندامن ورآء الجات ناسرى فلاسمعين الصوت حررت معنسا على فر الت معاصلي ونقطعت اعصناوي وتمزون خلدى وطاسع على والمدع فلي فل ادرماكان مو. ع إن الحوادِ فقني من مد تم كانا بعدما اعالكومري السكون كالعدد وفالسين بغدالعظمة فسكنت فنادا فالنانثة فقلت لتكؤلتكوما ستكدئ فغالى باسرى الدرى كيف خلى معى معلى لا ماستدى فعالا فاخرحت الدر من صلت اسكادم فالسنها الانوار وفاعرصت علهم نفسوع فعلت السن يربكم فالوامل فاعرصت عليهم الدنيا فماصها من رسها فقلت بإعبادي انظرنا الحسر الدنيا وزنتها م فدهب النفاميم مسعنة اعشارهم ونفي معى العشر

فقسمنه علىعشره احزاع اعرضت عُلمه الحنة وما منهامن المعنم كالحؤر والامر كالحبور والمعكم فالشرور معدهب منهم البطا تسنعتم اعشارهم ويعي مع العسر فقسمته على عشرة اجراء عما اعرضت عليهم النارد مامها من العذات فالهوان والنكال قالعيران ودهب منهم سنعه اعشارهم حوفا م رىغىمى جرزان فاسمناه على عشرة اجزاء كالفنت عليم بلوى الاختيار فنعطع ضم في السلوى فسيعتث اعشاره ونع عسر فعسمنه غلىعشرة اجزاة دفيم اعرضت عَلَيْم بُلُوكُ الْمُخَدُّ فَنَعُرِفَ مَنْم نَسْعَم اعشارِم كانفيحزة واحد فقسمته على عشرة الجزاء فكالشفن وكاب العزة فاحترف منم سنعة اعتبارهم ويحو العطيطة وتغيجزة فعسمته على عشرة احزاء كانسفهم عاب العقة فغاموابازاته حَناري دهستين فنادنه ولاطعنهم والسنفم انوارالعره معلت باعبادي فاحاسوالمك بامولاناؤسيدنا فقلت اعرصن علكم المينة فدهب البهاافوام وكم تذهبوا واعرصني عليكم الناك مهربد مها اخوام ووكم نهر توا وبلونكم بالاحنباره فانقطع اقوام وولم تنقطعوا وكاشفنك

عَمَاتِ الْعَزْثُ فَنَاهُ الْعَوْ عاب الهيئة قارافوام دوفعنم و منم باء زاء ي معسر برود د أنريدوك ومايطلنون فالوا الربدغيراع فاست مرادنا فغلتي باعبادى لفذ بعرضتم بالبلا المتلف الذئ انلعن لَكُمْ عَالمَا بَعُدِعالِمُ لا بجصهم عَبْرُاسكُمْ أَرْمَ مَعْ ق اندالاماد فادك الادلية فامد الدعومية ف عليم الملاء فأللعواالاالعُلما وان يُسي وسنكم بلاء مريلاء لابطنقه احد وموسلاة منكاتف لاعمله الصغاالصلة ولانقوم له الاستحاص فالوامائسة ديا في ولانالايد منك فلي افتحد لوي ما وصعت لحم فالواا وليس عالذى تلي على الله رضشا بذلك فلت الأن صدف فلتُ نع قالوًا ومعة طلكم وفد استعلصنكم ومعلناكم اوعية على قامًا كن سرى قائم الناطعون عنى الذاعور بى قانالىكىم قانىم فى أناجىك وتناجونى وكات . أهداد المحاشفات فاهرد المؤاسات المغكور

والمليكة كأملالخضوص فالضعوع فبلع عنتي ال بالويس خلعي الدانا اللطف الحسر فبلعهم عكري وبلغ ما نسمعت منى وكرفي لعبادى عقورا رحما فالمزيدي فرجعت النحم فافهم بااما الغاسم حتىصارهع فالالكنك دحمانه نعالى فاد نهمهارج الله كاماس فيها ريادة اونقصات فانا استعفراتله به مهيضة مسرالعاربين الخالصين لله نعاني من ولأوانسنا رحث الاكواب الظلما نتحة والنولانقة النه لاسعون سرمه بذلا فطات عشهم بالله لله مرايله قرالله فيعرعن الخواعليهم نفسه مارعبواعسه نشي فلم سنوحسوا من تشي لاسمة بالخوري عربس اسعى وبالانسرج صرا الحنام الحلاالات دارالاسريسلام فالصلاة فالسلام علىسد الانام Medick. وعلى له الحيام فحمة الاعلام والحديده رب العالمين Sold Will. فالله ولعنف وفردانت في انكاكنا بتي على الم الانعاس يحوق والساعد صرح صاحها قدس سره يخنث اقرمم Tex Les de la la الشريعة ولعراد لكزان ساالله تعاعلامه الاذن والفنول وا لاستمادكانت الروباعيد كتابي كن فوله فعنعلم السالصعا نعقب الله بإهله والحهرة الخواامن والمعلقة على بسرنا محله والمدة على المرافعة على المرافعة على المرفعة والمانعة والمانعة

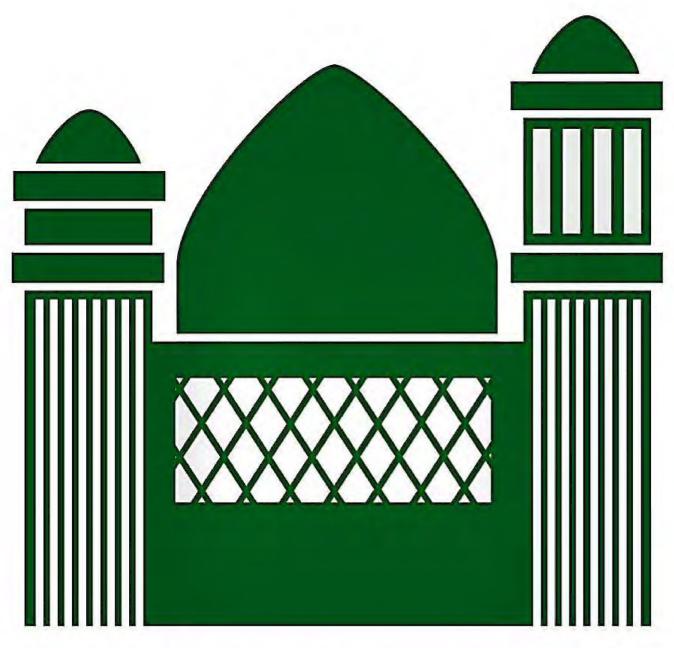

تنزلوني العيان فوين العليان العليان العليان العيان العيان